



مؤنه وي المراد المراد

الرمع الموني المعالمة المعالمة

# موبهوب المراد ا

الجزء للتامن العشرون

الرفع المحالية المحال

نَالَيفَ فَا اللَّهِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِي الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلِي الْمُعِيلِ الْمُعِلِي الْمِعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّيِي الْمُعِلِ

تَجُهُيْقُ مَهُدُّيْ بَاقِرالْقَرَشِي



# مَرُلِفَ: فَبَرِسْيِرُونِ لَكُفُرَشَى تَجَقِّيقٌ: مَهُدِّي بَاقِرالْقَرَسْيَ

| خاشر: دار المعروف ـمؤسّسة الإمام الحسن عليَّ إِ |
|-------------------------------------------------|
| مطبعة: سيتار                                    |
| طبعة الثانية :                                  |
| ىدد النسخ :                                     |

#### حقوق الطبع والنشر محفوظة للمؤلّف

ردمك الـــــدورة: ١ ـ ٤٢ ـ ٥٧٧٨ ـ ٩٦٤ ـ ٩٧٨

ردمك الجزء ( ٢٨) : ٤ ـ ٧٠ ـ ٩٦٤ ـ ٩٦٨ ـ ٩٦٤ عنوان الناشر : النجف الأشرف ـ شارع الرسول عَلَيْكِوْلَهُ

مكتبة الإمام الحسن علي \_ هاتف ١٩٩٥،٥٦٩٤٩٧٠ ١٠٩٦٤



## ((الأهراو

إلى باعث الروح والعلم في الأجيال الله مجدّد النهضة الفكريّة في الإسلام

الأنامزلطاقا

أرفع بكلتا يدي هذا المجهود المتواضع الذى تشرّفت فيه بالبحث عن سيرة ولده

الأفار والمحاطب المعالية

وصيّه وخليفته الوحيد في محنه وبلواه ، وورعه وزهده ، فتفضّل علَيَّ أيّها الإمام العظيم بالقبول ، ليكون ذخراً لي يوم الوفادة على الله

المؤلف

## المراقع المحادث

الإمام موسى بن جعفر علي فدّ من أفذاذ العقل الإنساني ، ومن كبار أئمة المسلمين ، وأحد شموع ذلك الثقل الأكبر الذي أضاء الحياة الفكرية في الإسلام .

الإمام موسى من أئمة العترة الطاهرة الذين قرنهم الرسول الأعظم عَلَيْلُهُ بمحكم التنزيل، وجعلهم قدوة لأولي الألباب، وسفناً للنجاة، وأمناً للعباد، وجعلهم باب حطّة يغفر لمن دخلها، فهم شَجَرَةُ النُّبُوَّةِ، وَمَحَطُّ الرِّسَالَةِ، وَمُخْتَلَفُ الْمَلَائِكَةِ، وَمَعَادِنُ الْعِلْم، وَيَنَابِيعُ الْحِكَم حكما يقول الإمام أمير المؤمنين عَلِيْ (١) -.

ولهم في مدح الله غنى عن مدح المادحين ، ووصف الواصفين ، قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيراً ﴾ (٢) ، لقد طهرهم الله من الزيغ والرجس ، وبرّأهم من الآفات ، كما أوضح بهم معالم الدين ، وأتم بهم الحجّة على الخلق أجمعين .

لقد حاكت سيرتهم بجميع أبعادها سيرة جدّهم عَلَيْكُ إيماناً بالله ، وحبّاً للخير ،

نصّت المصادر التالية على اختصاص الآية بآل البيت المهكيّلاً: تفسير الرازي: ٦: ٧٨٣. تفسير الطبري: ٢٢: ٥٠ مسند الإمام أحمد بن حنبل: ٤: ١٠٧. سنن البيهقي: ٢: ١٥٠. صحيح مسلم: ٢: ٣٣٤. الخصائص الكبرى: ٢: ٢٦٤. مشكل الآثار: ١: ٣٣٤.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٧: ٢١٨.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ٣٣: ٣٣.

ونكراناً للذات.

ولو استعرضنا حياة أي إمام منهم لوجدناها مجدبة من المغريات ، لم تتلوّث بأقذار المادّة ، ولم تكدّر جوهرها مآثم هذه الحياة ، وإنّما كانت طافحة بالمآثر والفضائل ، فهم جميعاً في بداية حياتهم ونهايتها قدوة فذّة لكلّ إنسان نبيل يتطلّع إلى المثاليّة الكاملة ، ويهفو إلى الإنسانيّة الرفيعة .

ولم تكن الشيعة تقدّس أئمّة أهل البيت الملك تقديساً دينيّاً مجرّداً عن الوعي والعمق، وإنّما يستند في حقيقته وجوهره، بل في جميع أبعاده، إلى الدقّة والتأمّل والإدراك حسب ما دلّلوا عليه، وأقاموه من الأدلّة الوثيقة التي هي بعيدة كلّ البعد عن عنصر الجدل والنقاش.

إنّ إيمان الشيعة ، بل إيمان جميع المسلمين ، بلزوم مودّة أهل البيت المهير إنّما هو مستمدّ من واقع الإسلام وروحه ، ومن صميم رسالته ، فقد أوجب على كلّ مسلم أن يكنّ لهم في أعماق ذاته ، ودخائل نفسه أعمق الودّ وخالص الحبّ ، وقد نطقت بذلك آية المودّة . قال تعالى : ﴿ قُل لاَ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْراً إِلّا الْمَوَدّة فِي الْقُرْبَىٰ ﴾ (١)، فقد أجمع المفسّرون أنّها نزلت في أهل البيت الميلال (٢).

<sup>(</sup>١) الشوري ٤٢: ٢٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي: ٧: ٢٠٦. الدرّ المنثور: ٧: ٧، وروى أبو نعيم بسنده عن جابر ، قال: «جاء أعرابي إلى النبي عَلَيْظُهُ فقال: يا محمّد ، اعرض علَيَّ الإسلام ؟

فقال: تَشْهَدُ أَنْ لا إِلنهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسولُهُ.

قال: تسألني عليه أجراً ؟

قال: لا ، إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبِيٰ.

قال: قرباي أو قرباك؟

قال: **قُرْباي**.

قال: هات أبايعك ، فعلى من لا يحبّك ولا يحبّ قرباك لعنة الله.

### وإلى مضمون الآية يشير الإمام الشافعي بقوله:

يا أَهْلَ بَيتِ رَسُولِ اللهِ حُبُّكُم فَرضٌ مِنَ اللهِ في القُرْآنِ أَنْزَلَهُ

وتواترت النصوص الصحيحة في لزوم مودة أهل البيت المهلام ، وأن النبي عَيَالِله حرب لمن حاربهم ، وسلم لمن سالمهم ، وقد قرنهم بمحكم التنزيل ، قال عَلَيْ : «إنّي تارِكُ فيكُمْ ما إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُوا بَعْدي؛ أَحَدُهُما أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ : كِتابَ اللهِ حَبْلٌ مَعْدودٌ مِنَ السَّماءِ إِلَى الأَرْضِ ، وَعِتْرَتي أَهْلَ بَيْتي ، وَلَنْ يَفْتَرِقا حَتّىٰ يَرِدا عَلَيً الْحَوْضَ ، فَانْظُروا كَيْفَ تَخْلُفُوني فيهِما »(١).

إنّ حديث الثقلين قد أجمع المسلمون على روايته ، وهو من أوثق الأحاديث النبوية وأكثرها ذيوعاً ، وهو يحمل جانباً مهمّاً من جوانب العقيدة الإسلاميّة ، كما أنّه من أجلى الأدلّة التي تستند إليها الشيعة في حصر الإمامة في أهل البيت المنظّ ، وفي عصمتهم من الأخطاء والأهواء؛ لأنّ النبيّ عَيَالِيهُ قرنهم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ، فلا يفترق أحدهما عن الآخر.

ومن الطبيعي أنَّ صدور أيّة مخالفة لأحكام الدين تعتبر افتراقاً عن الكتاب العزيز، وقد نفى الرسول عَيَّا الله العصمة ولزوم مودّتهم ظاهرة جليّة.

وقد كرّر النبيّ عَيَيْ هذا الحديث في غير موطن لأنّه يهدف إلى صيانة الأمّة والحفاظ على استقامتها ، وعدم انحرافها في المجالات العقائديّة وغيرها إن تمسّكت بأهل البيت الميني ولم تتقدّم عليهم ، ولم تتأخّر عنهم (٢).

<sup>⇒</sup> قال رسول الله عَلَيْجُولُهُ: آمينَ ». حلية الأولياء: ٣: ٢٠١. كفاية الطالب / الحافظ الكنجي:
٩٠ ، الباب ١١.

<sup>(</sup>١) صحيح الترمذي: ٢: ٣٠٨. أسد الغابة: ٢: ١٢.

<sup>(</sup>٢) حياة الإمام الحسن بن على عليه الإمام الحسن بن على عليه الإمام الحسن بن على عليه المام الحسن بن على عليه المام المام

وأنت تعلم أنّ المراد من تشبيههم الملك بسفينة نوح أنّ من لجأ إليهم في الدين فأخذ فروعه وأصوله عن أئمتهم نجا من عذاب النار ، ومن تخلّف عنهم كان كمن أوى يوم الطوفان إلى جبل ليعصمه من أمر الله غير أنّ ذاك غرق في الماء ، وهذا في الحميم ، والعياذ بالله .

والوجه في تشبيههم المنظ بباب حطّة هو أنّ الله تعالى جعل ذلك الباب مظهراً من مظاهر التواضع لجلاله ، والبخوع لحكمه ، وبهذا كان سبباً للمغفرة . هذا وجه الشبه ، وقد حاوله ابن حجر إذ قال بعد أن أورد هذه الأحاديث وغيرها من أمثالها :

ووجه تشبيههم بالسفينة أنّ من أحبّهم ، وعظّمهم شكراً لنعمة مشرفهم ، وأخذ بهدي علمائهم نجا من ظلمة المخالفات ، ومن تخلّف عن ذلك غرق في بحر كفر النعم ، وهلك في مفاوز الطغيان \_إلى أن قال\_: «وباب حطّة » يعني وجه تشبيههم بباب حطّة ، أنّ الله تعالى جعل دخول ذلك الباب الذي هو باب أريحا أو بيت المقدّس مع التواضع والاستغفار سبباً للمغفرة ، وجعل لهذه الأمّة مودّة أهل البيت سبباً لها »(٢).

هذه بعض النصوص الواردة في أهل البيت المقلام ، وهي صريحة في دلالتها على لزوم مودّتهم ، وهو أمر مجمع عليه بين المسلمين ، إلّا أنّ الذي يهمّنا هو أن نلمّح بإيجاز إلى مظاهر ذلك الولاء الخالص عند الشيعة ، وهل يحمل في واقعه طابع الغلوّ والافراط في الحبّ كما يتّهمهم بذلك بعض خصومهم ، أو أنّه بعيد عن ذلك ، وفيما أحسب أنّ الحديث عن أمثال هذه البحوث من موجبات الألفة والتقريب بين

<sup>(</sup>١) مجمع الزوائد: ٩: ١٦٨.

<sup>(</sup>٢) المراجعات: ٥٤.

المسلمين ، فإنّها تزيل من طريقنا ما خلّفته الأجيال من عوادي السوء ومغبّات التفرّق والانقسام .

إنَّ مظاهر الولاء للعترة الطاهرة عند الشيعة هي ما يلي:

أوّلاً: إنّ الشيعة تأخذ معالم الدين أصولاً وفروعاً من أئمة أهل البيت الميليّ ، وتُجمع على أنّ التعبّد بأقوالهم وأفعالهم وتقريرهم إنّما هو من السنّة التي يجب العمل بها عيناً ، وبذلك فقد بنت اطارها العقائدي على ما أثر عن أهل البيت الميليّ ، ولا تتعدّى في المجالات التشريعيّة إلى غيرهم من بقيّة المذاهب الإسلاميّة .

ولم يكن ذلك عن تحزّب أو تعصّب لأهل البيت المِيَّانِ ، وإنّما النصوص القطعيّة التي أثرت عن الرسول الأعظم عَيَّانِهُ هي التي نصّت على ذلك ، كحديث الشقلين ، وغيره من الأحاديث المتواترة التي أجمع المسلمون على صحّتها ، وهي تدلّ بوضوح على لزوم التمسّك بالعترة الطاهرة والتعبّد بما روي عنها بعد القطع أو الظنّ المعتبر بصحّة صدوره عنهم .

وقد أوضح هذه الجهة وأولاها بمزيد من البيان والاستدلال سماحة الإمام المغفور له شرف الدين في مراجعاته القيّمة.

قال الله الأربعة لم يكن لتحزّب أو تعصّب ، ولا لريب في اجتهاد أئمة تلك المذاهب ، ولا لعدم عدالتهم وأمانتهم ونزاهتهم وجلالتهم علماً وعملاً.

لكنّ الأدلّة الشرعيّة أخذت بأعناقنا إلى الأخذ بمذاهب الأئمّة من أهل بيت النبوّة ، وموضع الرسالة ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل ، فانقطعنا إليهم في فروع الدين وعقائده ، وأصول الفقه وقواعده ، ومعارف السنّة والكتاب ، وعلوم الأخلاق والسلوك والآداب ، نزولاً على حكم الأدلّة والبرهان ، وتعبّداً بسنّة سيّد النبيّين والمرسلين صلّى الله عليه وآله وعليهم أجمعين .

ولو سمحت لنا الأدلَّة بمخالفة الأئمَّة من آل محمّد عَلَيْكُ ، أو تمكّنا من تحصيل نيّة

القربة لله سبحانه في مقام العمل على مذهب غيرهم لقصصنا أثر الجمهور، وقفونا أثرهم تأكيداً لعقد الولاء، وتوثيقاً لعرى الإخاء، لكنها الأدلة تقطع على المؤمن وجهته، وتحول بينه وبين ما يروم».

وأضاف لهذا قوله: «وما أظنّ أحداً يجرؤ على القول بتفضيلهم -أي أئمة المذاهب في علم أو عمل على أئمّتنا ، وهم أئمّة العترة الطاهرة ، وسفن نجاة الأمّة ، وباب حطّتها ، وأمانها من الاختلاف في الدين ، وأعلام هدايتها ، وثقل رسول الله عَيْلِيُّهُ ، وبقيّته في أمّته ، وقد قال عَيْلِيُّهُ : فَلَا تَقَدَّموهُمْ فَتَهْلَكوا ، وَلَا تُتَقَصِّروا عَنْهُمْ فَتَهْلَكوا ، وَلَا تُتَقصِّروا عَنْهُمْ فَتَهْلَكوا ، وَلَا تُعَلِّيهُمْ أَعْلَمُ مِنْكُمْ ، لكنها السيّاسة ، وما أدراك ما اقتضت في صدر الإسلام »(١).

وقد أيّد شيخ الأزهر الشيخ سليم هذا الجانب المشرق من حديث الإمام شرف الدين ، قال: «بل قد يقال: إنّ أئمّتكم الإثني عشر أوْلى بالاتباع من الأئمة الأربعة وغيرهم ، لأنّ الإثني عشر كلّهم على مذهب واحد قد محصوه وقرروه بإجماعهم بخلاف الأربعة ، فإنّ الاختلاف بينهم شائع في أبواب الفقه كلّها ، فلا تحاط موارده ولا تضبط.

ومن المعلوم أنّ ما يمحّصه الشخص الواحد لا يكافئ في الضبط ما يمحّصه اثنا عشر إماماً. هذا كلّه ممّا لم تبق فيه وقفة لمنصف ، ولا وجهة لمتعسّف » (٢).

وأكّد هذه الظاهرة الشيخ شلتوت شيخ الجامع الأزهر ، فأعلن أنّ الفقه الإمامي من أوثق ما كتب في الفقه الإسلامي أصالة في الفكر ، وعمقاً في الاستدلال ، وقرباً للواقع .

ومن الطبيعي أنّ هذه الظاهرة التي تمسّكت بها الشيعة وأعلنتها في جميع المجالات ليس فيها أي جانب من الغلق، وإنّما هي متسمة بالاعتدال وعدم الانحراف

<sup>(</sup>١) المراجعات: ٤٠ و ٤١.

<sup>(</sup>٢) المراجعات: ١٤٤.

في جميع أبعادها.

ثانياً: إنّ الشيعة تُجمع على أنّ أئمة أهل إلبيت الميلاً من عباد الله المكرمين ، الذين لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون ، وأنهم أهل الذكر ، وأولي الأمر ، وبقية الله ، وخيرته ، وحزبه ، وعيبة علمه ، وأنهم ساسة العباد ، وأركان البلاد ، وأبواب الإيمان ، قد عصمهم الله من الفتن ، وطهرهم من الدنس ، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً ، ووصفهم الإمام أمير المؤمنين المؤلي بقوله :

« هُمْ عَيْشُ الْعِلْمِ ، وَمَوْتُ الْجَهْلِ . يُخْبِرُكُمْ حِلْمُهُمْ عَنْ عِلْمِهِمْ ، وَظَاهِرُهُمْ عَنْ بَاطِنِهِمْ ، وَصَمْتُهُمْ عَنْ حِكَمِ مَنْطِقِهِمْ . لَا يُخَالِفُونَ الْحَقَّ وَلَا يَخْتَلِفُونَ فِيهِ . وَهُمْ دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ ، وَوَلَائِجُ الْإِعْتِصَامِ . بِهِمْ عَادَ الْحَقُّ إِلَىٰ نِصَابِهِ ، وَانْزَاحَ الْبَاطِلُ عَنْ مُقَامِهِ ، وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ . عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَرِعَايَةٍ ، لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَرِوَايَةٍ . وَانْقَطَعَ لِسَانُهُ عَنْ مَنْبِتِهِ . عَقَلُوا الدِّينَ عَقْلَ وِعَايَةٍ وَرِعَايَةٍ ، لَا عَقْلَ سَمَاعٍ وَرِوَايَةٍ . فَإِنَّ رُواةَ الْعِلْم كَثِيرٌ ، وَرُعَاتَهُ قَلِيلٌ » (١) .

ووصفهم شاعر الإسلام الأكبر « الكميت » في إحدى روائعه بقوله :

لِـلْقَریبینَ مِنْ نَـدیُ وَالْبَعیدینَ وَالْبَعیدینَ وَالمُصیبینَ بابَ ما أَخْطأَ النّا وَالْمُصیبینَ بابَ ما أَخْطأَ النّا وَالْمُحماةِ الْکُـفاةِ فـی الْحَربِ وَالْعُیوثِ الّذینَ إِنْ أَمْحَلَ النّا راجِحیالوّزنِ کامِلی العَدلِ فی الا راجِحیالوّزنِ کامِلی العَدلِ فی الا ساسَةٌ لا کَمَنْ یَـری رِعْیةَ النّا

مِنَ الجورِ في عُرى الأَحْكامِ سُ وَمُسرْسي قَواعِد الإسلامِ إِنْ لَفَ ضِراماً وَقُودُهُ بِضِرامِ سُ فَمأوى حَواضِنِ الأَيْتامِ سُنيرَةِ طَبينَ بِالأُمورِ الجِسامِ سِ سَواءً وَرِعْيةَ الأَنعامِ (٢)

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة / محمّد عبده: ٢: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) الهاشميّات: ٢ ـ ٤ و ١١.

هذه بعض نزعات أهل البيت الملكم ، كما وصفها شاعر العقيدة ( الكميت ) ، وهو معاصر لهم قد اختلط بهم ، واختبر أخلاقهم ، فآمن بأنهم سلام الله عليهم نسخة لا ثاني لها في تاريخ الإنسانية علماً وسخاءً وتحرّجاً في الدين .

وقد اندفع مناضلاً في سبيلهم ، فنظم هاشميّاته فيهم ، وهي تصوّر الجانب الكبير من الفكرة الشيعيّة مع الاستدلال عليها بالآيات تارة ، وبالسنّة أُخرى .

وعلى أي حال ، فإنّ الشيعة الإماميّة تبرأ من الغلوّ في أئمّتهم ، وتُجمع على ضلالة المغالين وخروجهم من الدين .

إنّ حقيقة الغلوّ رفع الإمام إلى منزلة الإله المعبود، فقد قال الغلاة للإمام أمير المؤمنين عليه أنت أنت .

قال: ومَن أنا؟

قالوا: الخالق الباري ، فاستتابهم ، فلم يرجعوا عن غيهم ، فعمد إلى إحراق بعضهم ، فكانوا يقولون وهم يساقون إلى النار: إنّه الله ، وإنّه هو الذي يعذّب بالنار(١).

هذا هو منطق الغلاة إلحاد في الدين ، وخروج عن عبوديّة الله ، وارتداد عن الإسلام ، وكان موقف أئمّة أهل البيت الميلي معهم موقفاً صارماً وعنيفاً ، فقد حكموا بوجوب قتلهم ، وحرمة الاختلاط بهم ، وعزلهم عن جماهير المسلمين ، وقد لعن الإمام موسى الميلي محمّد بن بشير لمّا غالى فيه ، ودعا عليه ، وتبرّأ منه (٢).

إنَّ عقيدة الشيعة في أئمّة أهل البيت المَيِّ مستمدّة من روح الإسلام وصميمه، وليس فيها \_والحمد لله \_ أي غلو أو خروج عن منطق العقل، وإنّما هي ناصعة تتسم بالأصالة والمنطق والدليل.

ثالثاً: إنَّ الشيء البارز من مظاهر الولاء الذي تكُّنه الشيعة لأنمِّتها أنَّها تقوم بدورها

<sup>(</sup>١) التنبيه والردّ على أهل البدع: ١٤.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّى: ٩٠٩/٤٨٣.

بإحياء ذكرهم ، والإشادة بفضلهم ، فتقيم الحفلات التأبينية على ما أصابهم من عظيم الخطب وفادح الرزء ، ويعرض فيها إلى سيرتهم ومُثلهم الحافلة بتقوى الله ، وحبّ الصالح العامّ ، والتفاني في سبيل الحقّ وخدمة الأمّة ، كما تقوم الشيعة بزيارة تلك المراقد الطاهرة للتبرّك والتقرّب بها إلى الله ، فإنّها من أعظم مظاهر الودّ الذي فرضه الله للعترة على جميع المسلمين .

هذه بعض مظاهر الولاء الذي تكنّه الشيعة للأئمّة المنظين ، وليس فيه أي شائبة للغلق أو إفراط في الحبّ ، وعلى هذا الأساس المعتدل من الحبّ نتحدّث عن الإمام موسى الله بأمانة وإخلاص شأننا في ذلك شأن الباحث الذي يخلص للحقّ مهما استطاع إليه سبيلاً.

والشيء الذي يدعو إلى التساؤل هو أنّا لم نجد إماماً من أئمة أهل البيت الملكة للله والشيء الذي يدعو إلى التساؤل هو أنّا لم نجد إماماً من أئمة أهل البيت الملكة عنوا عد عاش آمناً مطمئناً في حياته بعيداً عن الخوف والفزع والارهاق ، فقد عانوا جميعاً أشد ألوان الظلم والجور والاضطهاد ، وكانت نهاية المطاف المحزن لكل واحد منهم القتل أو السمّ ، ولعلّ أهمّ أسباب ذلك فيما نحسب يعود إلى ما يلى:

إنهم سلام الله عليهم بحسب مركزهم الاجتماعي، وولايتهم العامّة على الأمّة ، كانوا مسؤولين عن رعايتها ، وصيانة حقوقها ، وتأمين مصالحها ، وكانوا لا يقرّون على كظّة ظالم ، ولا سغب مظلوم ، وكانوا ينعون على حكّام عصورهم سياستهم التي لم تحفل بالنظر للصالح العامّ ، وإنّما كانت تستهدف الإثرة والاستغلال ، وإرغام الناس على ما يكرهون ، فلم يؤثر عن الكثيرين منهم -أمثال معاوية بن أبي سفيان ويزيد بن معاوية ومروان بن الحكم ، ونظرائهم من ملوك الأمويّين والعبّاسيّين -أي جدّ في أمور الرعيّة ، أو إخلاص لقضاياها ، أو سهر على مصالحها ، وإنّما كانوا جادّين في إشاعة الظلم الاجتماعي ، والجور على العامّة ، وانصرفوا إلى اللذّة والمحون ، قد حفلت الظلم الاجتماعي ، والجور على العامّة ، وانصرفوا إلى اللذّة والمحون ، قد حفلت وصورهم بقطاع من المغنّين والمغنّيات ، وتعاطي الخمور ، ولم يعد عندهم ذكر لله واليوم الآخر بالرغم من أنّ منطق الحكم الذي كانوا يمثّلونه كان حكماً إسلاميّاً قد عهد

إليه القيام بشؤون الدين ، وهم لا يمثّلونه بقليل ولا بكثير ، فقد جافت سيرتهم جميع سنن الإسلام وأحكامه حسب ما أجمع عليه المؤرّخون .

وتميّز موقف الأئمّة المعصومين المبيّل مع جبابرة عصورهم الحاكمين بالشدّة والصرامة ، فلم يخلدوا معهم إلى الدعة والسكون ، وإنّما أعلنوا المقاومة والمعارضة لهم ، وكانت ذات طابعين :

## ١ ـ المقاومة الإيجابية

وقد اختار هذا النهج الثوري الإمام الحسين الملاج حينما أعلن طاغية عصره يزيد بن معاوية الكفر والإلحاد ، والخروج عن إرادة الأمّة ، وتصميمه على إذلالها واستعبادها ، وإرغامها على ما تكره ، فاضطر المللج إلى إعلان الثورة مع علمه المللج بقلة الناصر ، وخذلان الصديق ، وأنّه لا بدّ أن تتناهب السيوف والرماح جسمه الشريف ، وقد أدلى المللج بذلك وهو في مكّة المكرّمة بقوله : « وَمَا أَوْلَهَنِي إِلَى أَسْلَافِي إِشْتِيَاقَ يَعْقُوبَ اللّي يُوسُفَ ، وَخِيْرَ لِي مَصْرَعٌ أَنَا لَاقِيهِ ، كَأَنِّي بِأَوْصَالِي تُقَطِّعُها عُسْلَانُ (١) الْفَلَوَاتِ بَيْنَ النّواوِيسِ وَكَرْبَلاءِ ، فَيَمْلَأْنَ مِنِّي أَكْرَاشاً جُوفاً وَأَجْرِبَةً سَعْباً ، لَا مَحِيصَ عَنْ يَوْمٍ خُطً بِالْقَلَم » (٢).

لقد أخبر أبيّ الضيم عمّا يلاقيه في كربلاء من تقطيع أعضائه وأوصاله على صعيدها ، وما أولهه إلى هذا المصير المشرق الذي تنتصر به مبادؤه الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعيّة بين الناس.

لقد أقدم سيّد الشهداء على تلك التضحية الجبّارة لين عن جسم الأمّة ذلك التخدير الذي طعّمه بها الحكم الأموي، وكان لمقتله الشريف أثره الفعّال في إيقاظ

<sup>(</sup>١) العسلان: هي الذئاب.

<sup>(</sup>٢) اللهوف: ٣٣.

الجماهير ووعيها ، فقد تصاعدت العمليّات الثوريّه حتّى أطاحت بالحكم الأموي ، وأزالت جميع آثاره من العالم العربي والإسلامي .

#### ٢ ـ المقاومة السلبيّة

واختار هذا المنهج السليم بعض الأئمة الطاهرين لعلمهم بأنّ المقاومة الإيجابيّة لا تجدي في التغلّب على الأحداث نظراً للظروف السياسيّة القائمة التي تؤدّي إلى حتميّة فشل الثورة ، وعدم انتفاع القضيّة الإسلاميّة بها ، ومن ثمّ أعلنوا المقاومة السلبيّة ، وكان من مظاهرها حرمة الاتّصال بالجهاز الحاكم ، وحرمة الترافع إلى مجالس القضاء حسب ما دوّنه فقهاء الإماميّة في كتاب القضاء ، وهي طريقة مجدية ذات أثر بالغ في تحقيق الأهداف السليمة التي ينشدها أئمّة أهل البيت الم

وقد أكّد هذه السياسة السلبيّة الإمام موسى النَّلِهِ في حديثه مع صفوان الجمّال، وسنذكره بالتفصيل في غضون هذا الكتاب.

وسلك «المستر غاندي» هذه السياسة النيّرة في تحريره للهند، فانّه حرّم على الهنود التعاون والتجاوب مع الاستعمار البريطاني، وقد نجحت هذه السياسة نجاحاً باهراً، فقد اضطرّ المستعمرون إلى الجلاء عن الهند، ومنحها الاستقلال السياسى.

ومن المؤسف أنّ العلويّين الثوّار من الحسنيّين وغيرهم لم يسيروا على وفق هذه السياسة البنّاءة المعتدلة التي رفع شعارها الأئمّة الله فقد رفعوا علم الثورة على الحكم الأموي والعبّاسي ، ولم يكتب لثوراتهم النجاح لعدم وضعها على خطط سليمة ، فلذا منيت بالفشل ، وقد جرّت لهم كثيراً من المشاكل والمصاعب ، وأخلدت لهم الآلام والخطوب .

ولم يكد يخفى على السلطات الحاكمة أمر هذه السياسة السلبيّة التي اعتمد عليها أئمّة أهل البيت المينيّ ، فقد كانت الاستخبارات منتشرة في جميع الأوساط وهي تنقل إليها كلّ بادرة أو جزئيّة تحدث في البلاد ، فقد نقلت إلى هارون قصّة صفوان الجمّال

حينما عمد إلى بيع جماله التي كان يكريها له في موسم الحجّ استجابة لنصيحة الإمام موسى النِّلِا ، فأرسل هارون خلفه ورام قتله ، إلّا أنّه عدل عن ذلك .

وعلى أي حال ، فإنّ الحكومات القائمة آنذاك قد وجّهت جميع أجهزتها للعمل ضدّ أهل البيت الميليِّ ، وقد استخدمت معهم الوسائل التالية:

١ - مقابلتهم بمزيد من العنف والاضطهاد ، والمبالغة في قهرهم وظلمهم إلى حدّ لا يوصف لفظاعته ومرارته ، وقد أفرد أبو الفرج الاصفهاني كتاباً خاصًا ، وهو « مقاتل الطالبيّين » عرض فيه ما جرى عليهم وعلى سائر العلويّين من المحن الشاقة والتنكيل الهائل .

٢ ـ فرض الحصار الاقتصادي عليهم إضعافاً لشوكتهم ، وقد عمد هارون إلى تطبيق هذه السياسة على الإمام موسى عليه ، فإنه حينما سافر إلى يثرب أجزل العطاء لجميع أبناء الصحابة ، سوى الإمام ، فإنه لم يصله بما يتّفق مع مكانته .

فسأله المأمون عن ذلك ، فقال له: إنّ فقره أحبّ إليَّ من غناه ، ولو وصلته بما يستحقّ لخرج علَيَّ .

وقد وضع الرصد والعيون على من يصله بالأموال ، فأوجب ذلك شدة الضيق والجهد عليه ، وهكذاكانت سياسة أولئك الحكّام مع الأئمة المعصومين متّسمة بفرض الفقر والحرمان عليهم ، وقد بلغ الضيق بعموم العلويّين أقصاه في أيّام المتوكّل ، فكان من يصلهم يتعرّض للسخط والانتقام ، وقد بلغت الفاقة بهم أنّهم كانوا لا يملكون في بيوتهم سوى عباءة واحدة ، فإذا رام أحد منهم أن يخرج ارتدى بها ، وقد عمد المتوكّل إلى قطع جميع مواردهم الاقتصاديّة .

٣ حجبهم عن العالم الإسلامي ، وفرض الرقابة الشديدة ، والمطاردة المفزعة على جميع من يتصل بهم ، وقد أدّى ذلك بطبيعة الحال إلى ظهور النزعات المختلفة بين الشيعة ، ولم يكن هناك أي مجال لأئمة الهدى للعمل على توحيد صفوف الشيعة ، وإزالة النزعات المذهبية الحادثة فيما بينهم .

٤- إنّها أسرفت إلى حدّ بعيد في القسوة على الشيعة ، فقد صبّت عليهم ألواناً قاسية من العذاب الأليم ، وقد تحدّث الإمام الباقر المنظم عن المحن الشاقة التي واجهتها الشيعة أيّام الحكم الأموي .

قال عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُمَةِ ، وَقُطِعَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلُ عَلَى الظَّنَّةِ وَالتَّهْمَةِ ، وَكَانَ مَنْ يُذْكَرُ بِحُبِّنا أَوِ الْإِنْقِطاعِ إِلَيْنا سُجِنَ أَوْ نُهِبَ مالُهُ ، وَهُدِمَتْ دارُهُ » (١).

وقد سخّرت الحكومات الأمويّة والعبّاسيّة جميع أجهزتها الدعائيّة ضدّ الشيعة ، حتّى أصبح حبّ أهل البيت الميّلِ عاراً ومنقصة ، ويشار إلى الشيعي بالخيبة والخسران ، كما حكم بعضهم أنّ حبّ أهل البيت الميّلِ مروق من الدين ، وخروج عن الإسلام ، وإلى ذلك كلّه يشير شاعر العقيدة والجهاد « الكميت » بقوله:

يُشْدُرُونَ بِالْأَيْدِي إِلَى يَ وَقُولُهُمْ فَصَطَائِفَةٌ قَدْ كَفَرَتْنِي بِحُبِّكُمْ فَصَطَائِفَةٌ قَدْ كَفَرَتْنِي بِحُبِّكُمْ يَعيبُونَنِي مِنْ خَبِّهِمْ (٢) وَضَلالِهِمْ وَقَالُولِهُمْ وَقَالُولُهُمْ وَقَالُولُهُمْ فَرَأَيْهُ فَرَأَيْهُ وَقَالُولُهُمُ فَرَأَيْهُ

أَلا خابَ هـٰذا وَالمُشيرونَ أَخيَبُ وَطـائِفَةٌ قـالوا مُسِـيءٌ وَمُـٰذُنِبُ عَلىٰ حُبِّكُمْ بَلْ يَسخَرونَ وَأَعْجَبُ بِـذلِكَ أَدْعـىٰ فـيهِمُ وَٱلَقَبُ (٣)

وعلى أي حال ، فإنّ تلك الإجراءات القاسية التي اتّخذتها السلطات ضدّ أئمّة أهل البيت الله عنه الله عمّا أثر عن النبيّ عَيَيْنَ في لزوم المودّة لعـترته ، ووجـوب رعايتها وتكريمها في كلّ شيء .

على أنّ السلطات الحاكمة في عصورهم كانت تؤمن بأنّ الأئمّة الملكي لم يكن لهم أي إرب في الحكم ، وإنّما كانوا يستهدفون إشاعة العدل والمساواة ، و تطبيق أحكام القرآن على واقع الحياة العامّة بين المسلمين ، ولكنّ ذلك لم يكن يتّفق مع سياستهم الهادفة

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ١١: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) الخبّ : الخديعة.

<sup>(</sup>٣) خزانة الأدب: ٤: ٢٩٠.

إلى الإثرة والاستغلال وصرف بيت المال على الماجنين والعابثين ، فلذا كانوا يحقدون على كلّ من يطالب بالإصلاح الاجتماعي والعدالة الاجتماعية.

ومضافاً لذلك كلّه ، فقد كان الكثيرون من أولئك الحكّام يحقدون على أئمة الهدى نظراً لإجماع المسلمين على تكريمهم وتعظيمهم ، والإشادة بفضلهم ، فقد كان المنصور يعلم أنّ الإمام الصادق المنصور يعلم أنّ الإمام الصادق المنصور يعلم أنّ الإمام الصادق المنصور يعلم أنّ الإمام والسلطان ، وأنّه نهى العلويّين عن إعلان الثورة عليه ، وكان قبل ولم يكن يبغي الحكم والسلطان ، وأنّه نهى العلويّين عن إعلان الثورة عليه ، وكان قبل ذلك قد بشره بمصير الخلافة إليه ، ومع ذلك فلم يتركه وشأنه وادعاً آمناً ينشر علوم جدّه بين المسلمين ، فقد جلبه غير مرّة إلى عاصمته محاولاً اغتياله ، ولم يكن هناك أى دافع سوى الحقد عليه لعظم شخصيّته ، ومكانته عند المسلمين .

وكذلك هارون الرشيد، فإنّه كان يعلم أنّ الإمام موسى الله لم يكن يستهدف منازعته على سلطانه، أو البغي عليه؛ إذ لم تكن عند الإمام قوى يعتمد عليها في منازعته والخروج عليه، ومع ذلك فقد نكّل به أعظم التنكيل، فزجّه في ظلمات السجون، ودسّ إليه السمّ حتّى قضى على حياته، وسبب ذلك هو الحسد والحقد لما يتمتّع به الإمام من سمو المكانة عند جميع المسلمين.

إنَّ للإمام موسى اللهِ سيرة نديّة عطرة امتازت بأنَّها سلسلة جهاد متواصل، وثورة عارمة على أئمّة الظلم والطغيان، الذين اغتصبوا الخلافة الإسلامية من أهلها بالغلبة والقوّة، وأكرهوا العالم الإسلامي على الخضوع لسياستهم الملتوية التي روّعت المجتمع، وسلبته حريّاته، وأفقدته الأمن والدعة والاستقرار.

في تلك الفترات العصيبة أعلن الإمام موسى الله مقاومته لحكومة هارون ، وتولّى بنفسه قيادة الحزب المعارض ، فأصدر فتواه وحكمه بحرمة التعاون مع الأجهزة الحاكمة لأنّ التعاون معهم فيه دعم للظالمين ، وقد حرّمه الإسلام . قال تعالى : ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن أَوْلِيَاءَ

ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ ﴾<sup>(١)</sup>.

واستثنى من ذلك من يقوم بخدمة اجتماعيّة أو يمدّ يدا إلى الفقراء فيقضي مهامهم وشؤونهم ، فإنّه لا حرج عليه في الانضمام إلى السلك الحاكم ، وقد سمح لعليّ بن يقطين أن يتولّى منصب الوزارة لهارون حينما ضمن له القيام بذلك .

إنّ الإمام لو صانع هارون الرشيد أو تقرّب إليه وجاراه \_كالكثيرين من باعة الضمير لأغدق عليه الأموال الكثيرة والثراء العريض ، ولم يتعرّض إليه بأي سوء أو مكروه ، ولا أنّه لم يخضع له ، ولم يخف من جوره وبطشه ، فانطلق يعلن الحقّ ، ويندّد بالظلم ، ويشجب الجور ، ويدعو إلى تطبيق أحكام القرآن على واقع الحياة ، وقد لاقى في سبيل ذلك العناء المرهق والجهد الشاقّ ، وقد تلقّى تلك الآلام الجسام بالصبر الجميل ، وكظم الغيظ حتّى عرف بهذا اللقب واشتهر به .

ولم يقتصر الإمام موسى وحده على ما لاقاه من المحن والخطوب، فقد شاركه فيها جمهور شيعته والقائلين بإمامته، فقد واجهوا من العناء والجهد ما لا سبيل إلى تصويره، ويعود السبب في ذلك إلى إيمانهم الوثيق بالإمامة، وهي عنصر أساسي في كيانهم العقائدي، وتقضي هذه الفكرة بعدم شرعية الحكومات التي توالت على المسلمين، سواء أكانت من بني أمية، أو من بني العبّاس، أو من غيرهم، فإنّ الذين تصدّوا إلى الحكم لم تتوفّر فيهم الصفات التي ينشدونها في الإمام من العدالة، والتحرّج في الدين، والعلم بما تحتاجه الأمّة في جميع مجالاتها القضائية والإدارية والسياسيّة، فلذا كانوا يعملون جاهدين على إسقاط تلك الحكومات، وسلب ثقة الجماهير عنها.

وقد واجهوا في سبيل ذلك من المعضلات السياسيّة القاسية ما لم تلاقيه أي طائفة إسلاميّة.

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱: ۱۱۳.

وممّا زاد الشيعة على الإيمان بالنضال الشاق في سبيل فكرتهم أنّهم رأوا أولئك الملوك الذين اختلسوا السلطة الإسلاميّة قد أمعنوا في الظلم والجور، وجهدوا على إرغام الناس على الذلّ والعبوديّة، وعلى قطع كلّ لسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر.

ورأوا أولئك الملوك الذين يزعمون أنّهم يمثّلون ظلّ الله وعدله في الأرض ، ينفقون لياليهم في الطرب والمجون والسكر ، وينفقون أيّامهم في البحث عن الفتيات الحسان اللاتى يُجدن العزف ويثرن الغرام .

ورأوا خزينة الدولة تنفق بسخاء على العابثين والماجنين ، وعلى ما يُفسد الأخلاق ، ويثير الشهوات ، ولم يعد ما يصرف منها على الشؤون العامّة إلّا النزر اليسير ، وأصبحت الحياة الاقتصاديّة بصورة عامّة يسودها الفقر والحرمان .

ورأوا أنّ مصالح الأمّة لا توضع على مائدة البحث ، قد أهملت جميع شؤونها وأمورها ، فقد أقبل أولئك الملوك على الملذّات والشهوات ، وتركوا أمور الرعبّة بأيدي غلمانهم وجواريهم ونسائهم يتصرّفون فيها حسب أهوائهم وميولهم .

ورأوا شؤون الدين قد أهلمت ولم يعد لها أي ظلّ للخطوط العريضة التي ينشدها الإسلام في ظلّ حكمه من بسط العدل ، ونشر الرفاهيّة ، وإشاعة الدعة والاستقرار بين الناس .

ودفعتهم هذه العوامل إلى الثورات الملتهبة ، وهم يطالبون بتحقيق العدالة ، ورفع الغبن والأسى عن الناس ، وأمعنت السلطات بعد إخماد ثوراتهم في قتلهم والتنكيل بهم وإهراقهم لدمائهم إلى حدّ لا يوصف لفظاعته ومرارته .

وأروع ثورة اجتماعيّة عرفها التاريخ الإسلامي ثورة الإمام أمير المؤمنين المؤلف الغبن رائد العدالة الكبرى في الأرض، فقد كانت ثورته الشاملة على الظلم والغبن تستهدف إقامة مجتمع تتهيّأ فيه الفرص المتكافئة لجميع الناس على اختلاف ميولهم

وأديانهم ، بحيث لا يوجد فيهم محروم أو عاطل .

لقد حاول الإمام أن يغيّر مجرى التاريخ ، ويدفع الإنسان إلى التطوّر الاجتماعي ، ويحقّق له المزيد من المكاسب الاجتماعيّة ، فيوفّر له الحريّة والعدالة والمساواة في ضمن إطارها الإسلامي الأصيل .

لقد حاول الإمام بإخلاص بالغ أن يقيم على الكرة الأرضية نهضة فكرية جبارة تعنى بإشاعة العلم ، وتطوير العمل ، وإقامة مناهج تربوية تغيّر السلوك العام للإنسان ، فتبث في أعماقه روح الإيمان والمحبّة والتعاون في المجالات الاجتماعيّة ، وتزيل عنه روح الأنانيّة والكراهة والشرّ ، إلى غير ذلك من الأهداف العريضة التي كان ينشدها الإمام في ظلّ حكومته .

ولم تع القوى المنحرفة عن الإسلام هذه الأهداف الاجتماعيّة التي أعلنها الإمام، فإنها لم تكن بأي حال تهتم بمصلحة الأمّة، وإنّما كانت تسعى إلى إقامة نفوذها واستغلالها على حساب الضعيف والمحروم، فأعلنت سخطها على الإمام، وأعلنت الحرب عليه، وقد تذرّعت بدم عثمان واتّخذته وسيلة لعصيانها المسلّح، فقاومها الإمام وقضى على تمرّدها في البصرة.

إلاّ أنّه لم يمض قليل من الوقت حتّى ناجزه معاوية ، وبعد صراع رهيب استطاعت جيوش الإمام أن تدحر القوى الأمويّة ، إلاّ أنّه من المؤسف أنّ الجيش الذي خفّ مع الإمام لم يقرّر حقّ مصيره ومصير الأجيال الصاعدة ، فقد خدعهم ابن العاص برفع المصاحف بأسلوب ساخر هزيل .

وقد أدّى ذلك إلى انقلاب الجيش على أعقابه ، وتفلّل جميع قواعده ، كما أدّى إلى خذلان الإمام الله وانتصار القوى المعادية للإسلام عليه ، وقد نجم من ذلك أن مُني العالم الإسلامي بكثير من النكبات والخطوب التي لا تزال آثارها باقية حتّى يوم الناس هذا ، وقد ألمح إلى ذلك الاستاذ مالك بن نبي الجزائري في إيضاحه للمقرّرات التي اتّخذها مؤتمر (باندونج) إذ يقول: «ولقد عرف التاريخ الإسلامي لحظة كهذه \_أي

في تقرير المصير - في معركة صفّين ، تلك الحادثة المؤسفة المؤثّرة التي نتج عنها التذبذب في الاختيار ، الاختيار الحتم بين عليّ ومعاوية ، بين المدينة ودمشق ، بين الحكم الديمقراطي الخليفي والحكم الأسري ، ولقد اختار المجتمع الإسلامي في هذه النقطة الفاصلة في تاريخه الطريق الذي قاده أخيراً إلى القابليّة للاستعمار وإلى الاستعمار .

لقد كانت حادثة صفّين بداية الشرّ وبداية الانقلاب في تاريخ الاُمّة الإسلامية ، فقد أخلدت لها الفتن ، وجرّت لها الويلات والكوارث ، وكان من أظهر مخلّفاتها إماتة الوعي الإسلامي في النفوس ، والخنوع أمام الظلم والجور ، وقد مثّل ذلك بصورة مؤلمة حقّاً في مأساة الإمام موسى لله ، فإنّ هارون قد زجّه في ظلمات السجون في بغداد ، وهي زاخرة بالمسلمين والقائلين بإمامته ، في حين لم تنبر منهم طائفة إلى المطالبة بإطلاق سراحه ، حتّى توفّي غريباً في سجن السندي بن شاهك ، فعمد إلى وضع جثمانه على جسر الرصافة ببغداد محاولاً بذلك الحطّ من شأنه ، ولم يهبّوا إلى تخليصه من أيدي الشرطة . إنّ سبب ذلك يرجع إلى الخنوع والذلّ الذي خيّم على النفوس .

وكان من أهم ما عنى به الإمام موسى الله نشر الثقافة الإسلاميّة ، وإشاعة السلاميّة العقول ، المعارف العامّة بين الناس ، وقد عملت تعاليمه الرفيعة على تنمية العقول ، وتقيف الأفكار ، وتقدّم المسلمين في الميادين العلميّة .

لقد احتف بالإمام أثناء إقامته في يثرب جمع غفير من كبار العلماء ورواة الحديث ممّن تتلمذوا في جامعة أبيه الكبرى ، التي أنارت العقل الإنساني وأطلقته من عقال الجهل.

وقد أفاض عليهم الإمام عليه الشيء الكثير من علومه ومعارفه التي هي مستمدّة

<sup>(</sup>١) الفكرة الأفريقيّة ـ الآسيويّة في ضوء مؤتمر باندونج: ١١١.

من علم جدّه الرسول عَيَّالًا ، كما زوّد الفقه الإسلامي بطاقات كبيرة من آرائه الحصيفة ، ورواياته عن آبائه المي الله المي الله المي المعاملات ، وقد دوّنت في موسوعات الحديث والفقه .

ونظراً لمركزه العلمي الخطير فقد شاع ذكره في البلاد الإسلاميّة ، وتحدّث الركبان بوفرة مواهبه ومقدرته العلميّة ، وقد دان شطر كبير من المسلمين بإمامته ، وجعلوا مودّته والأخذ بقوله فرضاً من فروض الدين .

وكان إجماع المسلمين على تكريمه وتعظيمه وتقديمه بالفضل على سائر الهاشميّين وغيرهم من أعلام العصر، بل حتّى على الخلفاء، وكان ذلك موجب لإثارة الأحقاد عليه، والحسد له في نفوس خصومه، فأجمعوا على التنكيل به وحجبه عن العلماء وحرمانهم من الانتهال من نمير علومه، وبذلك فقد جنوا على العلم جناية لا تعدلها أى جناية.

لقد اضطرّ العلماء أثناء حبس الإمام في البصرة وفي بغداد أن يتّصلوا به ، ويأخذوا من علومه ، ولكن كان ذلك مع تستّر وخوف بالغين من السلطة التي لم تكن تهتمّ بالتقدّم العلمي لشعوبها .

ونقدّم إلى المكتبة الإسلاميّة هذا المجهود المتواضع الذي هو صفحة من حياة الإمام موسى بن جعفر عليه ، ومثل موجز لشخصيّته العظيمة ، ولا نزعم أنّه قد استوعب حياته ، أو ألمّ بجميع شؤونه ، فذاك أمر لا تسعه عشرات من أمثال هذا الكتاب ، فإنّ الباحث المتتبّع يجد صوراً مشرقة كثيرة من حياته ، وما أثر عنه من حكم وآداب ، سواءاً كانت في ميادين السلوك والأخلاق أم في غيرها ، وإنّما أعطى صورة موجزة لبعض مُثله ومعارفه و تراثه ، كما ذكر كوكبة من أصحابه ورواة حديثه وأبنائه مع التطرّق إلى شيء من تراجمهم ، وأعطى دراسة عن العصر العبّاسي الأوّل ، وما مرّ فيه من الأزمات الفكريّة والأحداث الخطيرة ، كما عرض إلى الأسباب التي أدّت إلى انهيار الامبراطوريّة الأمويّة ، وبحث عن أعمال ملوك بني العبّاس المعاصرين له ، وما نشروه

من الظلم والاضطهاد تجاه العلويين ، ونختلف كثيراً في هذه البحوث عن بقية المؤرّخين ، فإنّا لا نقف على نقل الأحداث ، وإنّما ننظر إليها بدقّة وشمول فنحلّلها ، ونكشف عن أبعادها ، وقد بحثنا عن ذلك كلّه ببحث موضوعي بعيد عن التحيّز ، ورائدنا الإخلاص للحقّ ، راجين أن يكون ذلك خدمة للإسلام ، وخدمة لعلم من أعلامه النابهين .

والله ولمىّ التوفيق

مَنْ مَنْ الْمُنْ الْم الْمِنْ الْمُنْ الْمُن

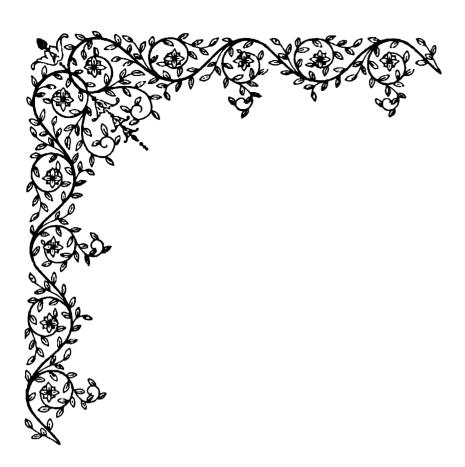

## ولاحترونشاته المليا

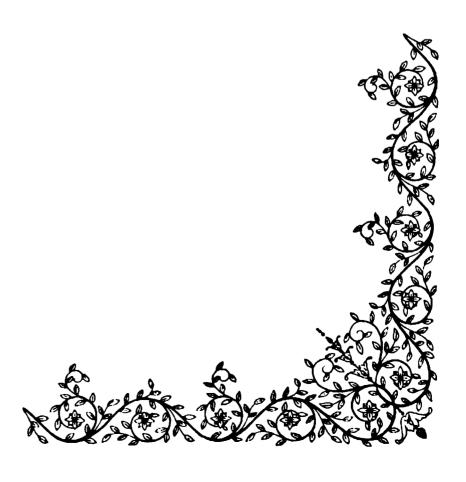

والظاهرة الفذّة التي امتاز بها الإسلام على بقيّة الأديان والمذاهب الاجتماعيّة هو أنّه رفع شعار المساواة ، وهدم الحواجز بين الناس ، وقد تبنّى ذلك بصورة إيجابيّة فعّالة ، فجهّز جميع طاقاته وإمكانيّاته في تطبيقها على مسرح الحياة ، واعتبرها عنصراً أساسيّاً من عناصر حضارته ، وعاملاً مهمّاً في بناء تكوينه الاجتماعي .

الناس في شريعة الله سواسية كأسنان المشط ، لا امتياز لأحد على أحد ، ولا تقديم لقوم على آخرين ، فهم على صعيد واحد من ناحية حقوقهم وكرامتهم ، لا تفاوت بينهم إلا بالتقوى والعمل الصالح الذي يقرّب الإنسان من ربّه ، ويبعده عن عوامل الشرّ ، ونزعات الطيش والغرور .

بهذه المبادئ العليا التي تجمع القلوب، وتوحّد ما بين المشاعر والعواطف جاء الإسلام، وعليها ارتكزت دعوته، ودعا لمن يتصدّى لتصديعها أن يُعلى وجهه بالسيوف، لئلاتكون بين المسلمين ثغرة يتصدّع بها شملهم، وتتمزّق بها وحدتهم.

وقد تنكّر الأمويّون لهذه القاعدة الأساسيّة في الإسلام، فحملوا معول الهدم للعمل على نقضها، لأنّها تتنافى مع ميولهم الجاهليّة، وتتنافى مع مصالحهم الطبقيّة، فراحوا يعملون بقوى مسعورة إلى محوها عن الحياة الإسلاميّة، وقد تجلّى ذلك فيما عمدوا إليه من المبالغة في الذمّ والتقريع لمن يتزوّج بأمة من العرب، ولم يقتصروا على ذلك، وإنّما تعدّوه إلى القسوة والتعذيب لمن يشذّ عن ذلك.

فقد علم طاغية من ولاتهمأن شخصاً من بني سليم قد تزوّج بأمة ، فأمر بإحضاره ، وضربه مائة سوط ، وفرّق بينه وبين زوجه ، وحلق رأسه ولحيته وحاجبيه (١).

وفي عرفهم أنه قد اقترف بذلك جناية ، وسعى في الأرض فساداً يستحقّ عليه التنكيل .

وحرّموا على ابن الأمة أن يتولّى أي منصب من مناصب الدولة ، أو يتقلّد وظيفة من الوظائف العامّة ، وزعموا عدم صلاحيّته لها (٢).

ويهذا المنطق الجاهلي احتج طاغية الأمويين هشام بن عبدالملك على زيد بن على خلى زيد بن على شهيد الشرف والإباء، فقد قال له هشام يحاجه: بلغني أنّك تذكر الخلافة وتتمنّاها، ولست أهلاً لها، وأنت ابن أمة.

فانبرى إليه زيد فسدد له سهماً من منطقه الفيّاض قائلاً له: إنّ الأمّهات لا يقعدن بالرجال عن الغايات ، وقد كانت أمّ إسماعيل أمة لأمّ إسحاق ، فلم يمنعه ذلك أن بعثه الله نبيّاً ، وجعله أبا للعرب ، وأخرج من صلبه خير الأنبياء محمّد عَيَالِهُ (٣).

ولمّا تبنّى الأمويّون هذه السياسة النكراء التي تتصادم مع واقع الإسلام انبرى إليها أهل البيت المحيّلاً بالإنكار والتشهير، فهتفوا بما جاء به جدّهم المنقذ الأعظم عَيَالله من المساواة العادلة بين المسلمين، وضربوا للناس أمثلة عمليّة واضحة لتأكيدها، فقد أعتق الإمام زين العابدين المجالية جارية له، وبعد العتق تزوّج بها، وقد انتهز هذه البادرة خصمه عبدالملك، فراح يندّد به ويعيب عليه، فبعث له رسالة يلومه فيها، وهذا نصّها:

«أمّا بعد . . فقد بلغني تزويجك مولاتك ، وقد علمت أنّه كان في أكفائك

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٤: ١٥٠.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٤: ١٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكامل في التاريخ: ٥: ٨٤.

وَلِي مُعْ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّاللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

من قريش من تمجّد به في الصهر وتستنجبه من الولد ، فلا لنفسك نظرت ، ولا على ولدك أبقيت ، والسلام ».

ولمّا مثل الكتاب بين يدي الإمام نظر فيه ، فرأى روح الجاهليّة ماثلة في سطوره وحروفه ، فردّه عليّلًا بهذا الجواب الذي تمثّلت فيه مبادئ الإسلام وأهدافه ، وهذا نصّه :

«أَمَّا بَعْدُ.. فَقَدْ بَلَغَني كِتَابُكَ تُعَنِّفُني بِتَزْويجي مَوْلاتي ، وَتَزْعُمُ أَنَّهُ كَانَ في نِساءِ قُرَيْشٍ مَنْ أُمَجِّدُ بِهِ في الصِّهْرِ ، وَأَسْتَنْجِبُهُ في الْوَلَدِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ عَيَيْ اللهِ عَيْنِي مَنْ أُمَجِّدُ بِهِ في الصِّهْرِ ، وَأَسْتَنْجِبُهُ في الْوَلَدِ ، وَإِنَّهُ لَيْسَ فَوْقَ رَسُولِ اللهِ عَيْنِي بِأَمْرٍ مُرْتَقَى في مَجْدٍ ، وَلا مُسْتَزاداً في كَرَمٍ ، وَإِنَّما كَانَتْ مِلْكَ يَميني ، خَرَجَتْ مِني بِأَمْرٍ أَرادَهُ اللهُ تَعَالَى الْتَمَسْتُ فيهِ ثَوابَهُ ، ثُمَّ ارْتَجَعْتُها عَلَىٰ سُنَّتِهِ ، وَمَنْ كَانَ زَكِيّاً في دينِهِ فَلَيْسَ يَخِلُّ بِهِ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِهِ ، وَقَدْ رَفَعَ اللهُ تَعالَىٰ بِالْإِسْلامِ الْخَسيسة ، وَأَتَمَّ بِهِ النَّقيصَة ، وَأَدْمَ اللهُ تَعالَىٰ عِالْإِسْلامِ الْخَسيسة ، وَأَتَمَّ بِهِ النَّقيصَة ، وَأَذْهَ اللهُ مَ فَلا لُوْمَ فَلا لُوْمَ عَلَى امْرِئٍ مُسْلِم ، إِنَّما اللَّوْمُ لُوْمُ الْجاهِلِيَّةِ ... ، (١).

هذا هو منطق الإسلام في عدله ومساواته ، فالشرف الواقعي في حسابه يحوم حول طاعة الله ، والتمسّك بأهداف دينه ، فمن هذّب نفسه وصانها عن الإثم والمنكر ، وتحرّج في دين الله ، فهو الفذّ الذي له الامتياز في الإسلام ، وأمّا التفوّق بالعنصريّات وسائر الاعتبارات الماديّة الأخرى ، فإنّها لا تدخل في منطق الفضل والشرف عند الله تعالى .

أي حزازة على الإمام حينما تزوّج بأمة مسلمة بعدما أعتقها ، فإنّه لم يجاف بذلك كتاب الله وسنّة نبيّه .

إنّ الإسلام بكلّ اعتزاز وفخر قد ساوى بين جميع المسلمين، وجعل المسلم كفؤ المسلمة، وألغى جميع التفوّقات التي ينظر إليها العرف الجاهلي، وقد زوّج

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ٤: ٤٨٠.

الرسول الأعظم زينب بنت جحش من مولاه زيد بن حارثة ، وهو لا يدانيها في مكانتها الاجتماعيّة ، وقصّة جويبر البائس المسكين مشهورة مستفيضة ، وبذلك فقد أقام الإسلام قاعدة أساسيّة للرابطة الزوجيّة تبتني على الوحدة في الدين ، والمحبّة في الله .

ولمّا اتّسع الإسلام في عصوره الأولى ، وغزت جنوده الباسلة أكثر المعمورة في الدعوة إلى الله اتّسعت حركة الرقيق وجلبه اتّساعاً هائلاً ، لا يخلو في كثير من صوره -فيما نحسب - عن عدم المشروعيّة ؛ وذلك لعدم التزام السلطات الحاكمة في تلك العصور بما أثر عن الإسلام في كيفيّة الرقّ.

وعلى أي حال ، فقد كانت أسواق يثرب تعجّ بالنخّاسين الذين يجلبون الرقيق لبيعه ، وكان في بغداد شارع يسمّى شارع الرقيق (١) يعرض فيه الرقيق لبيعهم .

وكان موقف أهل البيت المهلا تجاه هذا الرقيق المنكوب هو الرحمة به ، والعطف عليه ، فكانوا يشترون منه حسب المستطاع ويعتقونه لوجه الله ، فكان أحمد بن الإمام موسى الله يستنسخ المصحف ثمّ يبيعه ويشتري بثمنه الرقيق ويعتقهم لوجه الله تعالى ، وقد أعتق ألف نسمة من كدّ يده .

ولم يكتفوا بهذا البرّ، وإنّما كانوا يسدون يداً إلى مَن أعتقوه، فيمنحونه نصيباً وافراً من المال ليستغني به عمّا في أيدي الناس، فيتخلّص بذلك في وقت واحد من رقّ العبوديّة وكابوس الفقر.

وكان الإمام موسى الطِّلِ يحفّز أصحابه ويحثّهم على اتّخاذ القيان والزواج بهنّ، فقد قال لهم: « اتَّخِذوا الْقِيانَ ، فَإِنَّ لَهُنَّ فُطَناً وَعُقولاً لَيْسَتْ لِكَثيرٍ مِنَ النّساءِ » (٢).

ولم يقتصر أهل البيت اللجِّك على هذا الإحسان المستفيض للرقيق، وإنَّما تعدُّوه

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٣١٦.

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحبّ الأشراف: ٥٥.

إلى المصاهرة، وذلك للتدليل على إلغاء الإسلام للتفاوت، وتحطيماً للاجراءات الأمويّة القاسية التي اتّخذت ضدّهم.

وكانت أمّ الإمام موسى المنظِر من تلكم النسوة اللاتي جلبن لأسواق يثرب، وقد خصّها الله بالفضل، وعناها بالشرف، فصارت وعاءاً للإمامة، وإناءاً للفضيلة والكرامة.

أمّا كيفيّة زواج أبي عبدالله الصادق للطِّلِا بها ، فقد حدّث عنها ابن عكاشة الأشدي ، ونعرض حديثه بإيجاز ، يقول : « دخلت على الإمام أبي جعفر الباقر للطِّلا وكان ولده أبو عبدالله ماثلاً بين يديه ، فقدّم له عنب ، فالتفت إلينا يرشدنا إلى آداب الأكل قائلاً: « حَبَّةٌ عَالَّكُهُ الشَّيْحُ وَالصَّبِيُّ الصَّغيرُ ، وَثَلاثَةٌ وَأَرْبَعَةٌ يَأْكُلُهُ مَنْ يَظُنُّ أَنّهُ لا يَشْبَعُ ، وَكُلْهُ حَبَّتَيْنِ فَإِنّهُ يُسْتَحَبُّ ... ».

يقول ابن عكاشة: نظرت إلى أبي عبدالله الصادق فرأيته قد بلغ مبالغ الرجال، فعرضت على أبيه زواجه، فقلت له: سيّدي، لأي شيء لا تـزوّج أبـا عـبدالله، فقد أدرك التزويج؟

فأخبرني الإمام عن عزمه على ذلك ، وكان بين يديه صرّة ، فقال لي : أَما إِنَّـهُ سَيَجِيءُ نخَّاسٌ مِنْ أَهْلِ بَرْبَرَ ، فَيَنْزِلُ دارِ مَيْمونَ ، فَتَشْتَري لَهُ بِهـٰذِهِ الصُّرَّةِ جارِيَةً .

وخرج القوم من ثوي الإمام، ومضت على ذلك حفنة من الزمن، فدخل عليه ابن عكاشة مع زمرة من إخوانه، فلمّا استقرّ بهم الجلوس أخبرهم الإمام بمجيء النخاس ووصول الجارية معه، وأمرهم أن يبادروا لشرائها بتلك الصرّة التي رأوها من قبل، فقاموا جميعاً وقلوبهم مليئة بالغبطة والسرور.

ولمّا انتهوا إلى النخّاس طلبوا منه عرض ما عنده من الجواري عليهم ، فأخبرهم أنّه لم يبق عنده سوى جاريتين مريضتين ، إحداهما أمثل من الأخرى ، فطلبوا منه إحضارهما ، فقام وأخرجهما إليهم ، فوقع نظرهم على الماثلة للشفاء ، وسامها

عليهم بسبعين ديناراً ، فراموا منه تخفيض ثمنها ، فأبى ، ففتحوا الصرّة ، فإذا بها سبعون ديناراً ، فدفعوها له وأخذوا الجارية ، وجاءوا بها إلى الإمام ، فحمد الله وأثنى عليه ، وقد شمله الفرح ، فقال لها: ما اسْمُكِ ؟

فأجابته بصوت خافت يقطر حياءاً: حميدة (١).

وانبرى الإمام فمنحها وساماً من الشرف والتكريم قائلاً: حَميدَةٌ في الدُّنْيا، مَحْمودَةٌ في الاَّنْيا،

والتفت إلى ولده والسرور باد عليه ، فوهبه إيّاها (٢).

وتزوّج بها أبو عبدالله ، فكانت من أعزّ نسائه ، وأحبّهنّ إليه ، وآثرهنّ عنده . ...

واختلف المؤرّخون اختلافاً كثيراً في نسبها ، فقيل : إنّها أندلسيّة ، وتكنّى لؤلؤة (٣). وقيل : إنّها بربريّة (٤) ، وهي بنت صاعد البربري (٥).

وقيل: إنّها شقيقة صالح (٦).

وذهب بعضهم إلى أنّها روميّة (٧).

<sup>(</sup>١) حُمَيْدَة بضم الحاء وفتح الميم وسكون الياء المثناة وفتح الدال. جاء ذلك في النفحة العنبريّة: ١٥، مخطوط بمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامّة ، وجاء فيه: «أنّه قيل إنّ اسمها نباتة ».

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٤٧٦. بحار الأنوار: ٤٨: ٥، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٣) مراة العقول: ١: ٤٥١. مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٤) كشف الغمّة: ٣: ٢.

<sup>(</sup>٥) دلائل الإمامة: ٣٠٧، الحديث ٢٥٩. الدرّ النظيم: ٦٤٩. إعلام الورى: ٢: ٦. بحار الأنوار: ٢٤٠. وفي مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣٢٣: «حميدة المصفّاة ابنة صاعد البربري».

<sup>(</sup>٦) مختصر أخبار الخلفاء: ٣٩.

<sup>(</sup>٧) تحفة الأزهار وزلال الأنهار / السيّد ضامن بن شدقم (من مخطوطات مكتبة الإمام كاشف الغطاء).

وَلِحَرِّتُهُ وَنِيْثُالِتُهُ الْفِيْثُ الْمُنْ الْفِيْثُ الْمُنْ الْفِيْثُ الْمُنْ الْفِيْثُ الْمُنْ الْفِيْثُ

وقيل: إنّها من أجلّ بيوت العجم (١)، وأهمل الكثيرون من المؤرّخين نسبها ولم يتعرّضوا له.

وكانت السيّدة حميدة تعامل في بيتها معاملة كريمة ، فكانت موضع عناية وتقدير عند جميع العلويّات ، كما أنّ الإمام الصادق الميّلا كان يغدق عليها معروفه ، وقد رأى فيها وفور العقل والكمال ، وحسن الإيمان ، وأثنى عليها ثناءاً عاطراً ، فقال فيها : «حَميدَة مُصَفّاة مِنَ الأَدْناسِ كَسَبيكةِ الذَّهَبِ ، ما زالَتِ الأَمْلاكُ تَحْرِسُها حَتّىٰ أدِّيَتْ إِلَى كَرامَة مِنَ اللهِ ، وَلِلْحُجّةِ مِنْ بَعْدِي ، (٢).

لقد كانت هذه السيّدة طاهرة الذيل ، نقيّة الثوب ، بريئة من النقص ، قد أترعت نفسها بالإيمان والصلاح ، وقد غذّاها الإمام الصادق للطّلِ بعلومه ، حتّى أصبحت في طليعة نساء عصرها علماً وورعاً وإيماناً ، وقد عهد إليها الإمام الصادق للطّلِ بتفقيه نساء المسلمين ، وتعليمهن الأحكام الشرعيّة (٣) ، وأجدر بها أن تحتل هذه المكانة ، وأن تكون من ألمع نساء عصرها في العفّة والفقه والكمال .

## الوليد المبارك

ويمتد الزمن بعد زواج الإمام بها، والعيش هادئ والحياة البيتية حافلة بالمسرّات، قد غمرتها المودّة، وترك الكلفة، واجتناب هجر الكلام ومرّه.

وفي فترات تلك المدّة السعيدة عرض لها حمل ، وسافر الإمام أبو عبدالله الملِّلِا إلى بيت الله الحرام لأداء فريضة الحجّ ، فحملها معه ، وبعد الانتهاء من مراسيمه

<sup>(</sup>١) الأنوار البهيّة: ١٨٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٨٤: ٦، الحديث ٧. أصول الكافي: ١: ٧٧٤. أعيان الشيعة \_ القسم الثاني: ٤: ٥.

<sup>(</sup>٣) الأنوار البهيّة: ١٨٠.

قفلوا راجعين إلى يثرب.

فلمًا انتهوا إلى «الأبواء» (١) أحسّت حميدة بالطلق ، فأرسلت خلف الإمام تخبره بالأمر لأنّه قد عهد إليها أن لا تسبقه بشأن وليده ، وكان أبو عبدالله يتناول طعام الغداء مع جماعة من أصحابه ، فلمّا وافاه النبأ المسرّقام مبادراً إليها ، فلم يلبث قليلاً حتّى وضعت حميدة سيّداً من سادات المسلمين ، وإماماً من أئمّة أهل البيت الميلين . لقد أشرقت الدنيا بهذا المولود المبارك الذي ما ولد في عصره أيمن ولا أكثر عائدة ولطفاً على الإسلام منه .

لقد ولد أبرّ الناس، وأعطفهم على الفقراء، وأكثرهم عناءاً ومحنة في سبيل الله، وأعظمهم عبادة وخوفاً من الله.

ويادر الإمام أبو عبدالله عليه عليه الله عليه الله عليه مراسيم الولادة الشرعية ، فأجرى عليه مراسيم الولادة الشرعية ، فأذّن في أذنه اليمنى ، وأقام في اليسرى .

لقد كانت أوّل صورة فتح الإمام موسى عليها عينيه صورة أبيه الذي ما أظلّت سماء الدنيا أسمى ولا أعظم شأناً منه بعد آبائه ، وكانت أوّل كلمة قرعت سمعه كلمة التوحيد التي تنطوي على الإيمان بما له من معنى .

وانطلق الإمام أبو عبدالله على عائداً إلى أصحابه ، وقد علت على ثغره ابتسامة ، فبادره أصحابه قائلين: أسرّك الله ، وجعلنا فداك ، يا سيّدنا ما فعلت حميدة ؟ فبشرهم بمولوده المبارك ، وعرّفهم عظيم أمره قائلاً: قَدْ وَهَبَ اللهُ لي غُلاماً ،

<sup>(</sup>١) الأبواء بالفتح ثمّ السكون وواو وألف ممدودة: قرية من أعمال الفرع بالمدينة ، وبه قبر الزاكية آمنة بنت وهب أمّ النبيّ العظيم عَلَيْظُهُ ، ووجه تسمية المكان بهذا الاسم حكما قيل أنّه كان يكثر به الوباء.

وقال ثابت اللغوي: «سمّيت الأبواء لتبوّء السيول بها ، وهو حسن». معجم البلدان: ١٠ ٧٩.

## وَهُوَ خَيْرُ مَنْ بَرَأَ اللهُ.

أجل، إنّه خير من برأ الله علماً وتقوى وصلاحاً، وتحرّجاً في الدين، وأحاط الإمام أصحابه علماً بأنّ وليده من أئمة أهل البيت الميلي الذين فرض الله طاعتهم على عباده قائلاً لهم: فَدونَكُمْ، فَوَاللهِ هُوَ صاحِبُكُمْ (١).

وكانت ولادته في «الأبواء»، وقيل في يثرب (٢)، وهو مخالف لما عليه عامّة المؤرّخين، وكانت سنة ولادته (٨٢٨ه) (٣).

وقيل: سنة (١٢٩هـ) (٤) ، وذلك في أيّام حكم عبدالملك بن مروان.

## إطعام عامّ

ولم يطل الإمام أبو عبدالله النِّلِا المكث في الأبواء، فقد ارتحل عنها واتّجه إلى يثرب، وفور وصوله أقام تكريماً لوليده، فأطعم الناس من أجله إطعاماً عاماً ثلاثة أيّام (٥).

وتوافدت عليه جماهير شيعته تهنيه بمولوده المبارك، وتشاركه في مسرّاته وأفراحه.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ٢ و ٣، الحديث ١٧.

<sup>(</sup>٢) وفيات الأعيان: ٤: ٣٩٥.

<sup>(</sup>٣) تهذیب التهذیب: ١٠: ٣٤. الطبقات الکبری: ١: ٣٣. نور الأبصار: ١٣٥. مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣٢٣. كشف الغمّة: ٣: ٢.

<sup>(</sup>٤) أعيان الشيعة: ٢: ٥.

وجاء في تحفة الأزهار: «أنّه ولد قبل طلوع فجر يوم الثلاثاء من صفر سنة ( ١٢٧هـ) ». وجاء في بحر الأنساب: «أنّه ولد يوم الأحد لسبع ليالٍ خلون من صفر»، وعين هذا جاء في الدروس.

<sup>(</sup>٥) أعيان الشيعة: ٢: ٥.

## الطفولة الزاكية

وأخذ الإمام موسى للنبلا يتدرّج في طفولته ، وهو يرضع من ثدي الإيمان ، ويتربّى في حجر الإسلام ، يغذّيه الإمام أبو عبدالله الصادق للنبلا بعطفه وحنانه ، ويفرغ عليه أشعّة من روحه العظيمة ، ويرشده إلى العادات الشريفة ، ويهديه إلى السلوك النبر ، وقد التقت به في سنّه المبكّر جميع عناصر التربية الإسلاميّة ، حتّى بلغ في صغره من الكمال والتهذيب ما لم يبلغه أي إنسان .

## حبٌ وتكريم

وقطع الإمام موسى المنظِ شوطاً من طفولته وهو ناعم البال ، يستقبل الحياة كلّ يوم بحفاوة وتكريم ، فأبوه يغدق عليه بعطفه المستفيض ، وجماهير المسلمين تقابله بالعناية والتكريم ، وقد قدّمه الإمام الصادق المنظِ على بقيّة ولده ، وحمل له من الحبّ ما لا يحمله لغيره .

فمن مظاهر ودّه أنّه وهب له قطعة من أرض تسمّى البسريّة ،كان قد اشتراها بستّة وعشرين ألف دينار (١).

وسئل عن مدى حبّه له ، فقال : وَدَدْتُ أَنْ لَيْسَ لَي وَلَدٌ غَيْرُهُ لِئَلّا يُشْرِكُهُ فَي حُبّي أَخَدٌ (٢).

وتكلّم الإمام موسى وهو طفل بكلام أثار إعجاب أبيه ، فاندفع أبوه قائلاً: الْحَمْدُ اللهِ المُلْمُ الهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُله

<sup>(</sup>١) دلائل الإمامة: ٤٩ و ٥٠.

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحبّ الأشراف: ٥٤.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٤٨: ٢٤، الحديث ٣٩.

وتعتقد الشيعة أنّ مقام الامامة كمقام النبوّة بعيد عن المحاباة والاندفاع بعاطفة الحبّ، سوى ما يتصل بتأييد الفضيلة والإشادة بالإيمان، وعلى ضوء ذلك فالإمام أبو عبدالله المنظِ إنّما أعلن حبّه العارم ومودّته الوثيقة لولده لأنّه رآه صورة صادقة عنه في مواهبه وعبقريّاته، ورأى أنّه الإمام من بعده على أمّة جدّه.

#### صفته علظلإ

ووصف رواة الأثر ملامح صورته ، فقالوا: «كان أسمر شديد السمرة » $^{(1)}$ .

وقيل: « أزهر اللون ، ربع القامة ، كتّ اللحية »(٣).

وقد وصفه شقيق البلخي فقال: «كان حسن الوجه، شديد السمرة، نحيف الجسم» (٤).

## هيبته ووقاره علظِهِ

وحاكى الإمام موسى في هيبته هيبة الأنبياء، ويدت في ملامح شكله سيماء الأئمة الطاهرين من آبائه المهيلة ، فما رآه أحد إلا هابه وأكبره، وقد صور مدى هيبته ووقاره أبو نؤاس شاعر البلاط العبّاسي حينما التقى به في الطريق، فأنشد أبو نؤاس: إذا أَبْ صَرَتْكَ العَينُ مِنْ غَيرِ ريبَةٍ وَعارَضَ فيكَ الشّكُ أَثْبَتَكَ القَلْبُ

<sup>(</sup>١) أخبار الدول: ١١٢. الفصول المهمّة / ابن الصبّاغ: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ١٨٥. النفحة العنبريّة: ١٥، وزاد فيه: «أنّه كان رابط الجأش، واسبع العطاء».

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة: ١: ٢٢٠ ـ ٢٢١.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٤٨: ٨٠.

وَلَــوْ أَنَّ رَكْــباً أَمَّــموكَ لَـقادَهُمْ نَسيمُكَ حَـتَىٰ يَسْتَدِلُّ بِكَ الرَّكْبُ جَـعَلْتُكَ حَسْبي فــي أمورِيَ كُلُها وَماخابَ مَنْ أَضْحَىٰ وَأَنْتَلَهُ حَسْبُ (١)

لقدكانت هذه الأبيات دفعة من دفعات الروح ، ويقظة من يقظات الضمير الحي ، فإنّ أبا نؤاس الذي قضى أيّام حياته في اللهو والمجون ، وكان يعيش على موائد بني العبّاس ، قد انبرى إلى هذا المديح العاطر في الوقت الذي كان من يمدح فيه أهل البيت المبيّل ينال العقوبة والسخط ، فقد دفعته إلى ذلك واقعيّة الإمام ومثاليّته التي لا ندّ لها في عصره .

ويهرت أنوار الإمام النِّلِ شاعر المعرّة أبا العلاء ، فانطلق في قصيدته التي رثى بها أبا أحمد حفيد الإمام ، يقول:

وَيُــخالُ مُــوسى جَـدُّكُمْ لِجَلالِهِ في النَّفْسِ صاحِبَ سورَةِ الْأَعْرافِ

ولم يكن أبو العلاء يظنّ بأحد خيراً أو يمدح إنساناً إلّا أن يختبره ويقف على واقع أمره، وقد انتهت إليه أنباء الإمام موسى المللِيةِ وعرف أنّه نسخة لا ثاني لها، فلذا انطلق مع المادحين والواصفين.

## نقش خاتمه عليلا

أمّا نقش خاتمه ، فيدلّ على مدى تعلّقه بالله وانقطاعه إليه ، فقد كانت صورته : « الملك لله وحده » (۲) .

#### كنيته عليلإ

أبو الحسن الأوّل ، أبو الحسن الماضي ، أبو إبراهيم ، أبو عليّ ، أبو إسماعيل .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣١٨.

<sup>(</sup>٢) أخبار الدول: ١١٢.

وَالْحَرِّةُ مُنْ الْمِيْنِ الْمِيْنِ

## ألقابه عليلإ

أمّا ألقابه ، فتدلّ على مظاهر شخصيّته ونواحي عظمته ، وهي كما يلي :

#### الصابر

لأنه صبر على الآلام والخطوب التي تلقّاها من حكّام الجور، والفراعنة الطغاة، فقد جرّعوه نغب التهمام، وقابلوه بجميع ألوان الإساءة والمكروه.

## الزاهر

لأنّه زهر بأخلاقه الشريفة ، وكرمه المضيء الذي مثّل به خلق جدّه الرسول عَلَيْظِهُ .

## العبد الصالح

ولقّب بالعبد الصالح لعبادته ، واجتهاده في الطاعة ، حتّى صار مضرب المثل في عبادته على مرّ العصور والأجيال ، وقد عرف بهذا اللقب عند رواة الحديث ، فكان الراوي عنه يقول: حدّثنى العبد الصالح.

#### السيّد

لأنّه من سادات المسلمين، وإمام من أنمّتهم، وقد مدحه بهذا اللقب الشاعر الشهير أبو الفتح بقوله:

أَن الِلسَّيِّدِ الشَّريفِ غُلامٌ حَيْثُما كُنْتُ فَلْيُبَلِّغْ سَلامي وَيُثُما كُنْتُ فَلْيُبَلِّغْ سَلامي وَإِذَا كُنْتُ لِلشَّريفِ غُلامي (١) وَإِذَا كُنْتُ لِلشَّريفِ غُلامي (١)

(١) أخبار الدول: ١١٣.

-

## الوفيّ

لأنه أوفى إنسان خلق في عصره، فقد كان وفيًا بارًا بإخوانه وشيعته، ويارًا حتى بأعدائه والحاقدين عليه.

الجؤولا فأمز فالعشرون

## الأمين

وكلّ ما للفظ الأمانة من معنى قد مثل في شخصيّته العظيمة ، فقد كان أميناً على شؤون الدين وأحكامه ، وأميناً على أمور المسلمين ، وقد حاز هذا اللقب كما حازه جدّه الرسول الأعظم من قبل ، ونال به ثقة الناس جميعاً.

## قائد العسكر

وسن ألقابه للطِّلْ قائد الجيش والعسكر(١).

واستقرب ثقة الإسلام المحقّق الشهير الشيخ عبّاس القمّي نـضّر الله مـثواه، أنّ السبب في ذلك أنّه الطّيلا مثّل المنصور في يوم النيروز، فدخل عليه الجيش والأمراء يسهنّونه ويسحملون له الهدايا والألطاف، الأمر الذي لم يتّفق لأحد من آبائه وأبنائه الملكان ويهذه المناسبة لقّب بذلك (٢).

## الكاظم

وإنّما لقّب بذلك لما كظمه من الغيظ عمّا فعل به الظالمون من التنكيل والارهاق ، حتّى قضى شهيداً مسموماً في ظلمات السجون لم يبد لأحد آلامه وأشجانه ، بل قابل ذلك بالشكر لله والثناء عليه .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٥٠: ٢٣٥. علل الشرائع: ١: ٢٤١. تحفة الأزهار وزلال الأنهار: ٢: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) الكنى والألقاب: ١: ١٧٦.

وَلِحَرِّتُهُ الْمِيْلِيَّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِنْ الْمِيْلِيِّةِ مِ

ويقول ابن الأثير: «إنّه عرف بهذا اللقب لصبره، ودماثة خلقه، ومقابلته الشرّ بالإحسان»(١).

## ذو النفس الزكيّة

وذلك لصفاء ذاته التي لم تتلوّث بمآثم الحياة ولا بأقذار المادّة حتّى سمت ، وانبتلت عن النظير.

## باب الحوائج

وهذا أكثر ألقابه ذكراً، وأشهرها ذيوعاً وانتشاراً، فقد اشتهر بين العام والخاص أنّه ما قصده مكروب أو حزين إلّا فرّج الله آلامه وأحزانه ، وما استجار أحد بضريحه المقدّس إلّا قُضيت حوائجه ، ورجع إلى أهله مثلوج القلب ، مستريح الفكر ممّا ألمّ به من طوارق الزمن وفجائع الأيّام ، وقد آمن بذلك جمهور شيعته ، بل عموم المسلمين على اختلاف طبقاتهم ونزعاتهم ، فهذا شيخ الحنابلة وعميدهم الروحي أبو عليّ الخلّال يقول: «ما همّني أمر فقصدت قبر موسى بن جعفر إلّا سهل الله تعالى لى ما أحبّ »(١).

وقال الإمام الشافعي: « قبر موسى الكاظم الترياق المجرّب »(٣).

وقد أثقلت كوارث الدهر ومصائب الأيّام كوكبة من الشعراء والأدباء ، ففزعوا اليه ، ولاذوا بضريحه متوسّلين به إلى الله في رفع محنهم وكشف ما ألمّ بهم من البلاء والمكروه ، ففرّج الله عنهم ذلك ، وقد قرأنا لهم الشيء الكثير من بليغ النظم ،

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ العرب: ٢٠٩.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۱: ۱۲۰.

<sup>(</sup>٣) تحفة العالم: ٢: ٢٠.

ولو أردنا أن نذكر ما أثر عنهم في ذلك لبلغ مجلّداً ضخماً ، ولكنّا نـذكر بـعضهم ، فمنهم الحاج محمّد جواد البغدادي ، فقد سعى إلى مثوى الإمام في حاجة يطلب قضاءها ، وهو يقول :

يا سَمِيً الكَليمِ جِئْتُكَ أَسْعَىٰ نَحْوَ مَغْناكَ قاصِداً مِنْ بِلادي لَخْوَ مَغْناكَ قاصِداً مِنْ بِلادي لَيسَ تُقْضَىٰ لَـنا الحَوائِجُ إِلّا عِندَ بابِ الرَّجاءِ جَـدً الجَوادِ

وقد شطرهما آية الله العظمى السيّد مهدي آل بحرالعلوم نوّر الله مثواه بقوله:

وَالهَوىٰ مَرْكَبِي وَحُبُّكَ زادي نَحْوَ مَغْناكَ قاصِداً مِنْ بِلادي عِندَ بابِ الحَوائِمِ المُغتادِ عِندَ بابِ الرَّجاءِ جَدِّ الجَوادِ<sup>(۱)</sup> يا سَمِيَّ الْكَليمِ جِئْتُكَ أَسْعَىٰ مَسَّنِي الضُّرُّ وَانْتَحَىٰ بِيَ فَقْرِي مَسَّنِي الضُّرُّ وَانْتَحَىٰ بِيَ فَقْرِي لَيسَ تُقْضَىٰ لَينا الحَوائِجُ إِلَّا كِيسَ تُقْضَىٰ لَينا الحَوائِجُ إِلَّا عِندَ بَحرِ النَّدى ابْنِ جَعْفَرِ مُوسى

وخمسها الخطيب عبّاس البغدادي بقوله:

لَـمْ تَزَلْ لِلْأَمَامِ تُحْسِنُ صُنْعاً وَتُـجِيرُ الَّـذي أَتـاكَ وَتَرعىٰ وَيُحيٰ الْكَلِيمِ جِئْتُكَ أَسْعىٰ وَإِذَا ضَـاقَتِ الفَضا بِيَ ذَرْعاً يَا سَمِيَّ الكَلِيمِ جِئْتُكَ أَسْعىٰ وَالْهَوى مَرْكَبى وَحُبُّكَ زادي

أَنْتَ غَيْثٌ لِللَّمُجْدِبِينَ وَلَوْلا فَيضُ جَدُواكُمُ الوُجودُ اضْمَحَلا قَسَماً بِالَّذي تَعالىٰ وَجَلا لَيسَ تُقْضىٰ لَنا الحَوائِجُ إِلَّا عِندَ بابِ الرَّجاءِ جَدِّ الجَوادِ

وممّن نظم في ذلك شاعر النبوغ والعبقريّة المرحوم السيّد عبدالباقي العمري

<sup>(</sup>١) ديوان السيّد مهدي آل بحرالعلوم (مخطوط بمكتبة العلّامة السيّد صادق آل بحرالعلوم).

وَلِكُونَةُ وَنِشَالِتُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّالللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

بقوله:

لقد كان الإمام موسى في حياته مفزعاً وملجاً لعموم المسلمين، وكذلك كان بعد وفاته حصناً منيعاً لمن استجار به ؛ لأنّ الله عزّ اسمه قد منحه بقضاء حوائج المستجيرين بضريحه، وإلى ذلك أشار ثابت الواعظ في قصيدته التي مدح بها يحيى بن جعفر أبا الفضل بقوله:

وَفِي الْجَانِبِ الشَّرْقِيِّ يَحِيى بْنُ جَعْفَرٍ وَفِي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ فَي الْجَانِبِ الْعَرْبِيِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ فَي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ فَي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ فَي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ فَي الْجَانِبِ الشَّوْلِي الْإِمَامِ المُطَهِّرِ فَي الْجَانِبِ الشَّوْلِي الْإِمَامِ المُطَهِّرِ فَي الْجَانِبِ الشَّوْلِي الْمُعَلِي المُعْرَبِي مُوسَى اللهِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِيقِ الْمُعَالِقِيقِ الْجَانِبِ الْعَرْبِيِ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ وَفِي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ وَمِي الْجَانِبِ الْغَرْبِيِّ مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ وَمِي الْجَانِبِ الْعَرْبِي مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ وَالْمَامِ اللّهَ الْعَلَاقِ وَالْمَعْلَقِيقِ وَالْمُعَلِيقِ الْعَرْبِي أَلْمُ اللّهِ الْعَلَاقِ وَالْمِي اللّهِ الْمُعَلِيقِ وَالْعُلُولِ اللّهِ الْعَلَاقِ وَالْمِي الْمُعَلِيقِ وَالْمُ اللّهِ الْمُعَلِيقِ الْعَلَاقِ وَالْمَامِ الْمُعَلِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيقِ وَالْمُ الْمُعَلِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ وَالْمُ الْعَلَاقِ وَالْمُ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ وَالْمُ الْمُعْتَلِقُولِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعُلِيقِيقِ الْعَلَاقِ الْعِلْعِلَاقِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيقِيقِ الْعُلْقِيقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِ الْعَلَاقِيقِ الْعَلَاقِ الْعِلْعِلَاقِ الْعِلْعِلَاقِيقِ الْعُلْمِ الْعَلَاقِ الْعِلْعِلْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلِيقِ الْعِلْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعَلْمِ الْعُلْعِلْمِ الْعَلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْمِ الْعُلْمِ الْعِلْمِ الْعِلْ

لقد اعتقد أغلب المسلمين أنّ الله يكشف البلاء، ويدفع الضرّ بـالالتجاء إلى ضريح الإمام عليًا إلى .

وروى الخطيب البغدادي قصّة كان فيها شاهد عيان ، فقد رأى امرأة مذهولة قد فقدت رشدها ، وهامت في تيّار من الهواجس والهموم لأنّها أخبرت أنّ ولدها قد ارتكب جريمة ، وألقت عليه السلطة المحليّة القبض وأودعته في السجن ، فأخذت تهرول نحو ضريح الإمام مستجيرة به ، فرآها بعض الأوغاد ممّن لا يؤمن بالإمام فقال لها: إلى أين ؟

- إلى موسى بن جعفر ، فإنّه قد حبس ابني .

فقال لها بسخرية واستهزاء: إنّه قد مات في الحبس.

فاندفعت تقول بحرارة وقد لذعها قوله: اللّهم بحقّ المقتول في الحبس أن تريني القدرة.

(١) ديوان عبدالباقي : ١٣٣.

فاستجاب الله دعاءها، فأطلق سراح ولدها، وأودع ابن المستهزئ في ظلمات السجون بجرم ذلك الشخص (١).

وهكذا أراد الله أن يريها القدرة ويري ذلك الشخص كرامة الإمام عنده، وأنا شخصياً قد ألمّت بي محنة من محن الدنيا كادت أن تطوي حياتي، ففزعت اليه، وهرعت إلى ضريحه بنيّة صادقة، ففرّج الله عنّي، وكشف عنّي ما ألم بي، ولا شكّ في هذه الظاهرة التي اختصّ بها الإمام إلّا من هو مرتاب في دينه وإسلامه.

لقد آمن المسلمون بذلك منذ فجر تاريخهم ، واعتقدوا اعتقاداً لا يخامره أدنى شك في أنّ أهل البيت المسلمول لهم المقام الكريم عند الله ، وأنّه يستدفع بهم البلاء ، وتستمطر السماء ، كما قال جابر بن عبدالله في حديثه مع الإمام عليّ بن الحسين عليه الإمام أوقال الفرزدق في قصيدته العصماء التي مدح بها الإمام زين العابدين:

مِنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمْ دينٌ وَيُغْضُهُمُ كُفْرٌ وَقُـرِبُهُمُ مَـنْجِى وَمُـعْنَصَمُ يُنْ مَعْشَرٍ حُبُّهُمُ دينٌ وَيُغْضُهُمُ كُفْرٌ وَقُـرِبُهُمُ مَـنْجِى وَمُـعْنَصَمُ يُسْتَدُفَعُ السُّوءُ وَالْبَلُوىٰ بِحُبِّهِمُ وَيُسْتَرَدَ بِـهِ الْإِحسانُ وَالنِّعَمُ يُسْتَدُونَ بِـهِ الْإِحسانُ وَالنِّعَمُ

إنّ قبورهم ملاذ وملجأ للسائلين. يقول الجواهري:

وَالنَّاصِبِينَ بُيوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ لِلسَّائِلِينَ عَنِ الكِرامِ دَلِيلاً وَالنَّامِينَ مِنَ النَّهِيٰ قِنْديلا (٢)

لقد منحهم الله ألطافه ، وخصّهم بالمزيد من كراماته أحياءاً وأمواتاً .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٢٢. بحار الأنوار: ٩٩: ١، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٢) ديوان الجواهري: ٣: ١٧٧ و ١٧٨.

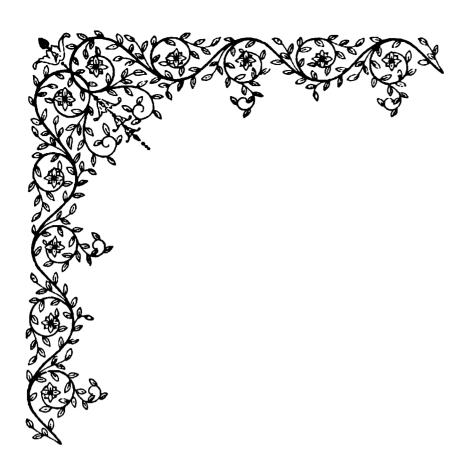

# عبقرسيبرونيون

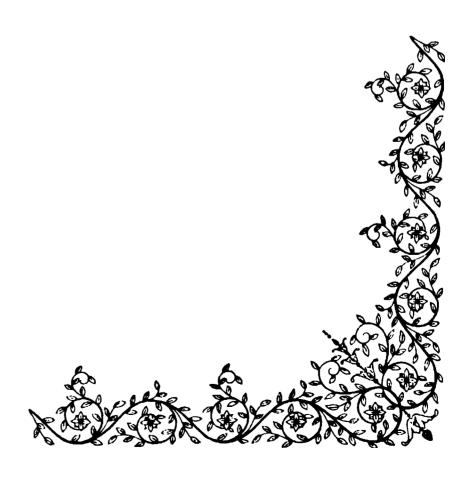

وقبل أن نتّحدث عن الذكاء المفرط الذي اتّصف بـ الإمام موسى النِّلِا فـي سنّه المبكّر، نعرض إلى أنّ العوامل التربويّة التي تتكوّن منها الشخصيّة الفذّة التي قد ظفر الإمام بأروع وسائلها ومعطياتها.

لقد نصّ علماء التربية وغيرهم على العوامل المؤدّية إلى بناء الكيان التربوي، وإلى النتائج السلوكيّة للشخص، وهي:

## ١ ـ الوراثة

وذهب علماء الوراثة والنفس إلى أنّ الوراثة من الأسباب الفعّالة في التكوين النفسي والنموّ الفكري، وأنّ الذكاء وسائر ألوان النضوج العقلي للشخص يستند إلى الوراثة استناداً مباشراً، فالفرع لا يقتصر في مشابهته لأصله على مظاهره الشكليّة، وإنّما يشابهه في خواصّه الذاتيّة، وفي أدقّ صفاته.

يقول «هكسلي»: «إنّه ما من أثر أو خاصة لكائن عضوي إلّا ويرجع إلى الوراثة أو إلى البيئة ، فالتكوين الوراثي يضع الحدود لما هو محتمل ، والبيئة تقرّر أنّ هذا الاحتمال سيتحقّق ، فالتكوين الوراثي إذن ليس إلّا القدرة على التفاعل مع أيّة بيئة بطريق خاص ».

ومعنى هذا أنّ جميع الآثار والخواص التي تكون في الأجهزة الحيّة من الإنسان ترجع إلى الوراثة أو إلى البيئة والمحيط الذي يعيش فيه الإنسان.

وأكد «مندل» هذه الظاهرة الوراثية التي تسمّى بالوراثة الاقترائية ، فقال : « إنّ كثيراً من الصفات الوراثيّة تنتقل بدون تجزئة أو تغيير من أحد الأصلين أو منهما إلى الفرع » .

وقرر « جنجز » ذلك بقوله : « إنّ كلّ إنسان لديه قوى موروثة كامنة ، ولكنّ إظهار أيّة واحدة يقف على الظروف التي تحيط بهذه القوى عند نموّها ».

وقد اكتشف الإسلام هذه الظاهرة قبل أن يكتشفها علماء الوراثة والنفس، فقد أثر عن النبي عَلَيْقِهُ أنّ رجلاً من الأنصار أقبل إليه، فقال له: يا رسول الله، هذه بنت عمّي، وأنا فلان ابن فلان، حتّى عدّ عشرة آباء له، وهي بنت فلان حتّى عدّ عشرة آباء له، وهي بنت فلان حتّى عدّ عشرة آباء لها، وليس في حسبي ولا حسبها حبشي، وأنّها وضعت هذا الحبشي.

فأطرق رسول الله عَلَيْكِ ثُمَّ رفع رأسه وقال له: إِنَّ لَكَ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ عِـرْقاً ، وَلَـها تِسْعَةً وَتِسْعِينَ عِـرْقاً ، وَلَـها تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ عِرْقاً ، فَإِذَا اشْتَمَلَتْ اضْطَرَبَتِ الْعُروقُ ، وَسَأَلَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كُلُّ عِرْقٍ مِنْها أَنْ يَذْهَبَ الشَّبَهُ إلَيْهِ .

قُمْ ، فَإِنَّهُ وَلَدُكَ ، وَلَمْ يَأْتِكَ إِلَّا مِنْ عِرْقٍ مِنْكَ أَوْ عِرْقٍ مِنْها .

فانصرف الرجل آخذاً بيد امرأته وولده (١).

وفي حديث آخر: « تَخَيَّروا لِنُطَفِكُمْ فَإِنَّ الْعِرْقَ دَسَّاسٌ »(٢)، وأشار القرآن الكريم إلى ما تنقله الوراثة من أدق الصفات.

قال تعالى: ﴿ وَقَالَ نُوحٌ رَّبٌ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّاراً \* إِنَّكَ إِنَّ تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِراً كَفَّاراً ﴾ (٣).

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل / المحدّث النوري: ٢: ٦٣١.

<sup>(</sup>٢) السرائر: ٢: ٥٥٩.

<sup>(</sup>۳) نوح ۷۱: ۲۱ و ۲۷.

عبقرت البوت عبقرت عبير المستعدد المس

لقد دلّت الآية بوضوح على انتقال عقائد الكفر والإلحاد بالوراثة من الآباء إلى أبنائهم ...

وقد حفلت موسوعات الحديث بالأخبار الكثيرة التي وردت عن أئمّة أهل البيت المثلِل ، وهي تدلّ على واقع الوراثة وقوانينها وآثارها وما لها من الأهميّة البالغة في حياة الإنسان.

وعلى ضوء قاعدة الوراثة نجزم بأنّ الإمام موسى الطّي قد ورث من آبائه الملكم جميع صفاتهم التي امتازوا بها على سائر الناس من الكرم والسخاء والحلم والرحمة وحبّ الخير والبرّ بالناس والتفاني في سبيل الصالح العامّ.

## ٢ - الأسرة

إنّ الأسرة إحدى العوامل الأساسيّة في بناء الكيان التربوي ، وإيجاد عمليّة التطبّع الاجتماعي ، فلها الأثر التامّ في تكوين شخصيّة الطفل ، وإكسابه العادات التي تبقى ملازمة له طوال حياته ، فإنّ الطفل مقلّد للغير في عاداته وسلوكه .

يقول «ماندر»: «إنّ الطفل في أصغر ما يلزمه من العادات، وفي أهمّ الخصائص العقليّة والخُلقيّة، وفي الموقف العامّ الذي يقفه من الناس، وفي وجهة النظر العامّة التي ينظر بها إلى الحياة أو العمل في كلّ هذه الأشياء مقلّد إلى حدّ كبير، وقد يكون التقليد أحياناً شعوريّاً مقصوداً، ولكنّه في أغلب الحالات يكون لا شعوريّاً، فإذا منح الطفل بتقليده الأشخاص المهذّبين ظلّ متأثّراً بأخلاقهم وعواطفهم، وأنّ هذا التأثير في أوّل الأمر يعتبر تقليداً، ولكنّه سرعان ما يصبح عادة، والعادة طبيعة ثانية، والتقليد هو أحد الطريقين اللذين تكتسب بهما الخصائص الفرديّة، وتتكوّن بهما الأخلاق الشخصيّة» (١٠).

(١) علم النفس في الحياة: ٧٥.

وعلى هذا الرأي فالإمام كان وحيداً في خصائصه ومقوّماته لأنّه نشأ في أسرة هي معدن التقوى ، وخزانة الحكمة والعلم ، ومختلف الملائكة ، ومهبط الوحي والتنزيل ، وإليها تنتهي كلّ مكرمة وفضيلة في الإسلام.

لقد نشأ الإمام موسى للنِّلِا في أحضان أبيه الإمام الصادق للنِّلا الذي ما عرف التاريخ الإنساني نظيراً له في إيمانه وتقواه وسائر نزعاته عدا آبائه الأئمّة الطاهرين.

وقد قال فيه تلميذه مالك بن أنس: «ما رأت عين، ولا سمعت أذن، ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق، علماً وعبادة وورعاً».

وقال عمرو بن أبي المقدام: «كنت إذا نظرت إلى جعفر بن محمّد علمت أنّه من سلالة النبيّين »(١).

وقال الشهيد زيد بن عليّ النِّلاِ: « في كلّ زمان رجل منّا أهل البيت يحتج الله به على خلقه ، وحجّة زماننا ابن أخي جعفر ، لا يضلّ من تبعه ، ولا يهتدي من خالفه »(٢).

وقد سكب هذا الإمام العظيم في نفس ولده موسى جميع مثله ونزعاته حتّى صار بحكم نشأته وتربيته من أفذاذ الفكر الإسلامي ، ومن أبرز أئمّة المسلمين.

#### ٣ البيئة

وأجمع المعنيّون في البحوث التربويّة على أنّ البيئة من أهم العوامل التي تعتمد عليها التربية ، فهي التي تكوّن في نفس الطفل الغرائز والعادات ، فإذا كانت سليمة حسنت آثارها ، وإذا كانت ملوّثة بالجرائم والانحراف فإنّ النشء حتماً يصاب بعاهاتها وآفاتها .

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٢: ١٠٤.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٢: ١٤٧.

إنّ الإنسان لا يخضع في سلوكه لتكوينه الداخلي فحسب ، وإنّما يخضع للعوامل الخارجيّة التي تتفاعل معه وتؤثّر فيه ، وبذلك تطبع البيئة آثارها في دخائل الذات وأعماق النفس ، وبها تحقّق درجة عالية من التكامل الاجتماعي فيما إذا حسنت .

إنّ استقرار البيئة الاجتماعية ، وعدم اضطراب الأسرة لها دخل كبير في استقامة سلوك النشء ووداعته وسلامته من الانحراف ، وقد بحثت مؤسّسة «اليونسكو» التابعة لهيئة الأمم المتّحدة عن المؤثّرات غير الطبيعيّة في نفسيّة الطفل ، ويعد دراسة مستفيضة قام بها الأخصّائيّون أدلوا بما يلي : «ممّا لا شكّ فيه أنّ البيئة المستقرّة سيكولوجيّاً ، والأسرة الموحّدة التي يعيش أعضاؤها في جوّ من العطف المتبادل ، هي أوّل أساس يرتكز عليه تكيّف الطفل من الناحية العاطفيّة ، وعلى هذا الأساس يستند الطفل فيما بعد في تركيز علاقاته الاجتماعيّة بصورة مرضية ، أمّا إذا شوّهت شخصيّة الطفل بسوء معاملة الوالدين فقد يعجز عن الاندماج في المجتمع ... (١).

وكانت البيئة التي عاش فيها الإمام بيئة دينيّة تسودها القيم الإنسانيّة والمُثل العليا، وأمّا البيت الذي عاش فيه فقد كان معهداً من معاهد الفضيلة، ومدرسة من مدارس الإيمان والتقوى، قد غمرته المودّة، وعدم الكلفة، واجتناب هجر الكلام ومرّه، وبذلك فقد توفّرت للإمام جميع عناصر التربية الرفيعة.

## ذكاء ونبوغ

وقسّم علماء النفس الذكاء إلى نوعين: الذكاء الاجتماعي ، والذكاء المجرّد ، وقسّم علماء النفس الذكاء إلى نوعين: الذكاء الاجتماعي يتمثّل في فهم الناس فهماً صحيحاً ، والسلوك معهم بحكمة ورويّة ، والذكاء المجرّد قوامه فهم المدركات الكلّية والفرديّة

<sup>(</sup>١) أثر الأسرة والمجتمع في الأحداث الذين هم دون الثالثة عشرة \_ مؤسّسة اليونسكو: ٣٥.

التي منها فهم المذاهب العلميّة والتمييز بين الصحيح منها والسقيم »(١).

وقد جمع الإمام موسى في سنّه المبكّر بين هذين النوعين وذلك في فهمه للناس وسلوكه معهم بالحكمة والرويّة ، وإدراكه لحقائق الأمور ، ومعرفته بخفايا الأشياء التي لم يدركها كبار العلماء .

وهناك ظاهرة تملك القلوب إعجاباً ودهشة ، وهي إحاطة الإمام موسى الملائع سنة المبكّر بأنواع من العلوم والمعارف ، مع أنّ المرحلة الأولى من سني حياة الإنسان لا تساعده على ذلك ، ولا يمكن تعليل هذا الأمر إلّا بما تلتزم به الشيعة ، وتجمع عليه من أنّ الإمام في جميع مراحل حياته لا بدّ أن يكون أعلم أهل عصره ، وأكثرهم دراية وإحاطة بجميع ما تحتاج إليه الأمّة في جميع مجالاتها ، وأنّ علمه إلهامي لا كسبى ، كما هو الحال في الأنبياء .

ولم يختص الإمام موسى بهذه الظاهرة فقد شاركه فيها جميع أئمة أهل البيت المنظر ، فقد كان حفيده الجواد أصغر الأئمة سناً ، وقد رجعت إليه الشيعة وقالت بإمامته بعد وفاة أبيه الرضا المنظر ، وكان عمره الشريف لا يتجاوز الثمان سنين .

وقد عقد له المأمون مؤتمراً علميّاً ، وعهد إلى كبار الفقهاء والعلماء أن يمتحنوه بأهم المسائل وأكثرها غموضاً وتعقيداً ، فتقدّموا إليه وسألوه ، فأسرع إلى الجواب عنها ، وخاضوا معه في مختلف العلوم والفنون ، وقد أجاب عن كلّ ما سئل عنه ، وخرج منهم ظافراً منتصراً قد ملك قلوبهم إعجاباً به ، وقد دان شطر منهم بإمامته ، وقد أجمع المترجمون للإمام الجواد المنظر على تدوين ذلك عنه .

وللتدليل على مدى المقدرات العلميّة الهائلة التي كان يتمتّع بها الإمام موسى النِّلِا في حال صباه نذكر بعض البوادر التي أثرت عنه في سنّه المبكّر.

<sup>(</sup>١) مجلّة حياتك: العدد ٦: ١٥٧، مقال البروفيسور « ثورندك ».

ه تهر پیر اور دخ عبقرت پر ونبون

## مع أبي حنيفة

كان أبو حنيفة من الذاهبين إلى الجبر والداعين إليه ، وينصّ هذا الرأي على أنّ الفعل الصادر من الإنسان ليس مخلوقاً له ، وليس صادراً منه باختياره ، وإنّ ما هو مخلوق لله ، وصادر عن إرادة الله ، وأنّ إرادة الإنسان وقدرته لا مدخل لها في إيجاد أي فعل ، سواء أكان صادراً منه باختياره أم مكرهاً عليه .

وقد أجمعت الشيعة على بطلان ذلك ، وبعده عن الصواب ، وقد أثبت علماء الأصول زيفه ، وقرّروا بصورة وجدانيّة أنّ أي فعل اختياري لا بدّ أن يسبق بمقدّمات إراديّة ، وهي :

- ١ ـ تصور الشيء في الذهن.
  - ٢ ميل النفس له .
  - ٣ الجزم بفائدته.

فإذا تمّت هذه الجهات في أفق النفس تعلّقت الإرادة بالفعل ، وسعى الإنسان لإيجاده أو إلى الأمر به ، حسناً كان ذلك العمل أو قبيحاً (١) ، وليس هناك أي قسر أو إجبار للإسان على فعله .

وعلى أي حال ، فإن أبا حنيفة في طليعة الذاهبين إلى «الجبر»، وقد سافر إلى يثرب ليحاجج الإمام الصادق الله الذي عرف بأنّه من خصوم هذه الفكرة، ولمّا انتهى إليها قصد دار الإمام، وجلس في دهليز الدار ينتظر الإذن، وبينما هو

<sup>(</sup>۱) أوضح هذه الأمور وأولاها بمزيد من البيان والاستدلال الأستاذ آية الله العظمى السيّد أبو القاسم الخوئي مَنْ في بحوثه في علم الأصول، وقد استدلّ بالأدلّة الحاسمة على بطلان الجبر والتفويض، وأثبت «الأمر بين الأمرين»، وهو ما ذهب إليه أئمة أهل البيت المُنْكِلاً، وقد دوّنا ما أفاده في كتابنا (تقريرات آية الله الخوئي) في علم الأصول.

جالس إذ خرج صبيّ يدرج ، فبادره أبو حنيفة قائلاً: أين يضع الغريب ؟

فالتفت إليه الصبيّ ، وقال له : عَلَىٰ رِسْلِكَ ، ثمّ جلس متأدّباً ، واستند إلى الحائط ، وانبرى إليه يجيبه عن سؤاله قائلاً: تَوَقَّ شُطوطَ الْأَنْهارِ ، وَمَساقِطَ الثّمارِ ، وَأَفْنِيَةَ النّمارِ ، وَأَفْنِيَةَ الْمَساجِدِ ، وَقارِعَة الطَّريقِ ، وَتَوارَ خَلْفَ جِدارٍ ، وَلَا تَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرْها ، وَضَعْ حَيْثُ شِئْتَ .

وقد بين له الأماكن التي يكره ويحرم فيها التغوّط.

فبهر أبو حنيفة وذهل ، فإنه لم يحسب أنّ هناك صبيّاً يملك هذه المقدرة العلميّة ، واندفع قائلاً: ما اسمك ؟

مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيً بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيًّ بْنِ أَبِي طالِبٍ.

ولمّا عرف أبو حنيفة أنّ الصبيّ فرع من دوحة النبوّة والإمامة اطمأنّت نفسه ، وتقدّم إليه بالسؤال الذي أعدّه للإمام الصادق للله قائلاً: يا غلام ، ممّن المعصية ؟ هل هي من الله أو من العبد ؟

وانطلق الإمام فأجابه: لَا تَخْلُو مِنْ إِحْدَىٰ ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِنَ اللهِ، وَلَـيْسَتْ مِنْهُ، فَلَا يَنْبَغَى لِلرَّبِّ أَنْ يُعَذِّبَ الْعَبْدَ عَلَىٰ ما لَا يَرْتَكِبُ.

وَإِمّا أَنْ تَكُونَ مِنْهُ وَمِنَ الْعَبْدِ ، وَلَيْسَتْ كَذلِكَ ، فَلَا يَنْبَغي لِلشَّريكِ الْقَويِّ أَنْ يَظْلِمَ الشَّريكَ الضَّعيفَ .

وَإِمّا أَنْ تَكُونَ مِنَ الْعَبْدِ ، وَهِيَ مِنْهُ ، فَإِنْ عَفا فَبِكَرَمِهِ وَجُودِهِ ، وَإِنْ عاقَبَ فَبِذَنْبِ الْعَبْدِ وَجَريرَتِهِ (١).

وحفل هذا الاستدلال بمقتضى الحصر العقلي بجميع مقوّمات الأدلّـة العلميّة

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤١٢.

ه تهرید اورد عبقرت برنبون

الوثيقة التي لا تقبل الحلِّ أو النقض.

ووقف أبو حنيفة مبهوراً قد ملأت الدهشة إهابه ، فانطلق يرفع عقيرته قائلاً: قد استغنيت بما سمعت!

وخرج منهزماً قد بان عليه العجز، ولم يجتمع بالإمام الصادق الله وقد شاع رد الإمام عليه وعجزه عن جوابه في الأوساط العلمية، وقد انبرى بعض الشعراء إلى نظم جوابه الله بقوله:

إِحْدى ثَلاثِ مَعانٍ حِينَ نَأْتيها فَيسقُطُ اللَّوْمُ عَنّا حينَ نُنشيها ما سَوفَ يَلْحَقُنا مِنْ لائِمٍ فيها ذَنْبُ فَما الذَّنْبُ إِلّا ذَنْبُ جانِيها (١)

لَمْ تَخْلُ أَفْعالُنا اللّاتي نُذَمُّ بِها إِمّا تَصفْعَتِها إِمّا تَصفْعَتِها أَوْ كانَ يُشرِكُنا فيها فَيلْحَقُهُ أَوْ كانَ يُشرِكُنا فيها فَيلْحَقُهُ أَوْ كانَ يُكُنْ لإلهى في جِنايَتِها أَوْ لَمْ يَكُنْ لإلهى في جِنايَتِها

لقد دلّت هذه البادرة على مدى ما وصل إليه الإمام موسى من العلوم والمعارف في سنّه المبكّر، فقد أدرك ما لا تدركه أفكار كبار العلماء، حتّى لم يستطع أبو حنيفة الوقوف أمام منطقه الفيّاض، ولم يجد طريقاً أسلم له ولا أحفظ لمكانته سوى الانهزام، وعدم الخوض معه بأي مسألة من المسائل، وبهذا فقد ثبت أنّه كان يملك رصيداً كبيراً من العلم والذكاء ما لا يملكه أي إنسان في هذا السنّ عدا من خصّ بالإمامة من آبائه وأبنائه.

## حكمه على أبي الخطّاب

كان محمّد بن مقلاص الأسدي الكوفي الشهير بأبي الخطّاب من أئمة الملحدين في العالم العربي والإسلامي، وقد أفسد على الناشئة الإسلامية دينها، فقد ابتدع

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضى: ١: ١٠٦. بحار الأنوار: ١٠: ٢٤٨، الحديث ١٧.

مبدأً حارب فيه جميع النظم الإسلامية ، وقد ذكر أصول دعوته القاضي أبو حنيفة المغربي ، فقال: « وزعم أنّ جعفر بن محمّد إلله \_تعالى الله عن قوله \_ واستحلّ المحارم كلّها ، ورخص فيها ، وكان أصحابه كلّما ثقل عليهم أداء فريضة أتوه وقالوا: يا أبا الخطّاب ، خفّف علينا ، فيأمرهم بتركها حتّى تركوا جميع الفرائض ، واستحلوا جميع المحارم ، وارتكبوا المحظورات ، وأباح لهم أن يشهد بعضهم لبعض بالزور ، وقال من عرف الإمام فقد حلّ له كلّ شيء كان حرّم عليه »(١).

وقد ظهرت مبادؤه الهذامة على مسرح الكوفة ، كما ظهر في وقت كان الاضطراب السياسي في أوجه ، والدعوة العبّاسيّة تشقّ طريقها في ثبات ونجاح ، فساعدته الظروف أن يجمع حوله من أبناء الكوفة تلاميذاً يلقّنهم تعاليمه ، ويرسم لهم خطط الدعوة والتجمّع والظهور (٢).

ولمّا بلغت بدعه وإلحاده الإمام الصادق الله تبرّأ منه ، ولعنه على رؤوس الأشهاد ؛ لأنّه كان من أصحابه وأتباعه ، ثمّ ارتدّ بعد ذلك ، وقد هرع عيسى الشلقاني إلى الإمام الصادق الله عن رأيه في هذا الملحد الخطير.

فقال السلاني: يا عِيسى، ما مَنَعَكَ أَنْ تَلْقى ابْني ـ يعني الإمام موسى ـ فَتَسْأَلَهُ عَنْ جَميع ما تُريدُ؟

فانعطف عيسى نحو الإمام، وكان آنذاك صبيّاً في المكتب، فلمّا رآه عليّا انبرى الله مجيباً قبل أن يسأله قائلاً له: يا عِيسى، إِنَّ الله تَبارَكَ وَتَعالَىٰ أَخَذَ ميثاقَ النّبِيّنَ عَلَى الْوَصِيّةِ، فَلَمْ يَتَحَوّلوا عَنْها أَبَداً، وَأَخَذَ ميثاقَ الْوَصِيِّينَ عَلَى الْوَصِيَّةِ، فَلَمْ يَتَحَوّلوا عَنْها أَبَداً، وَأَخَذَ ميثاقَ الْوَصِيِّينَ عَلَى الْوَصِيَّةِ، فَلَمْ يَتَحَوّلوا عَنْها أَبَداً، وَأَخَذَ ميثاقَ الْوَصِيِّينَ عَلَى الْوَصِيَّةِ، فَلَمْ يَتَحَوّلوا عَنْها أَبَداً، وَأَعارَ قَوْماً الْإِيمانَ زَماناً ثُمَّ سَلَبَهُمْ إِيّاهُ، وَإِنَّ أَبا الْخَطّابِ مِمَّنْ أعيرَ الْإِيمانَ

<sup>(</sup>١) دعائم الإسلام: ٦٤.

<sup>(</sup>٢) حركات الشيعة: ٧٣.

م تهر آید اور دنج عبقرت ونبونج

## ثُمَّ سَلَبَهُ إِيّاهُ . . .

وأكبر عيسى جواب الإمام، فقام إليه وضمّه وقبّل ما بين عينيه، وانطلق يقول: بأبي أنت وأمّي ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (١).

ثمَ قفل راجعاً إلى الإمام أبي عبدالله عليه الله عليه المناه عليه الله عليه الله عليه الله عليه الإمام موسى عليه المناه الإمام موسى عليه المناه المناه عليه المناه المناه عليه المناه المناه المناه عليه المناه المن

ثم إنّه أمر بإخراج ولده من المكتب، وفي ذلك الوقت أيقن عيسى بإمامة موسى النِّلِا، وأنّه وليّ عهد أبيه وخليفته على الناس أجمعين (٢).

ومن بوادر ذكائه المفرط أنه جاء إلى أبيه فأجلسه في حجره ، وكان معه لوح ، فقال له : يا بُنَيً ، اكْتُبْ: تَنَعَ عَنِ الْقَبِيحِ وَلَا تُرِدْهُ ، فلمّا رسم ذلك قال له : يا بُنَيً أَجِزْهُ ، فاندفع فوراً يقول : وَمَنْ أَوْلَيْتَهُ حَسَناً فَزِدْهُ .

ثمّ ألقى له الإمام شطراً آخر يطلب منه اجازته ، وهو: سَتَلْقىٰ مِنْ عَدُوِّكَ كُلَّ كَيْدٍ ، فأجازه: إذا كانَ الْعَدُوُّ فَلَا تَكِدْهُ.

وفرح الإمام بمواهب ولده وعبقريته ، فضمه إليه وهو يبدي إعجابه به قائلاً: ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضِ ﴾ (٣).

ومن آيات نبوغه في طفولته ما حدّث به صفوان الجمّال ، قال : « سألت أبا عبدالله عليه عن صاحب هذا الأمر \_أي عن الحجّة من بعده \_؟

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ٨٥.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٢: ٣٨٠.

فقال لي: صاحِبُ هـٰذَا الْأَمْرِ لَا يَلْهُو وَلَا يَلْعَبُ.

يقول صفوان: بينما يحدِّثني عن ذلك إذ أقبل أبو الحسن موسى وهو صبيّ يافع ومعه بهمة عناق (١) وهو يخاطبها قائلاً: اسْجُدى لِرَبِّكِ.

فأخذه أبو عبدالله عليه وضم إليه وهو يقول له: بِأبي أَنْتَ وَأُمّي، مَنْ لَا يَلْهو وَلَا يَلْهُو اللهِ عَبْدَالله عليه وهو يقول له عبدالله عليه وهو يقول له عبدالله عليه وهو يقول له عبدالله عبدالله عليه وضم الله عبدالله عب

نسوق هذه البوادر وهي تكشف جانباً كبيراً من نبوغه وذكائه ، وكأنّه بهذا الذكاء العجيب لم يمرّ في مرحلة من مراحل الطفولة .

<sup>(</sup>١) **البهمة**: الواحدة من أولاد الضأن.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ١٩.

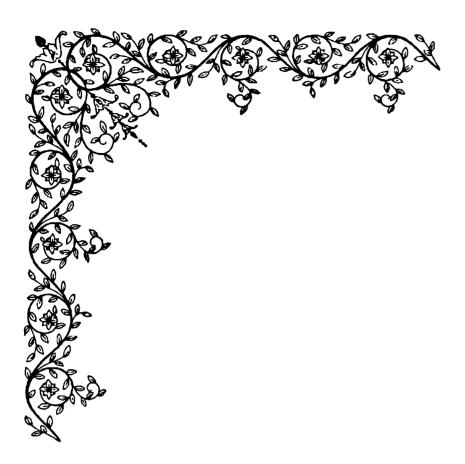

## وجامعتر الزمام الصادف المنابدة

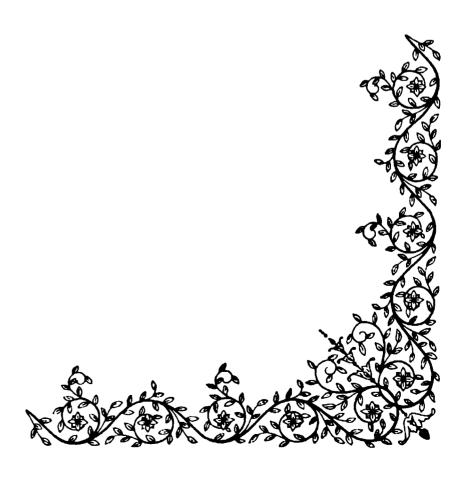

وكان من أهم ما عنى به الإسلام في رسالته المشرقة نشر الوعي الثقافي ، وإشاعة العلم بين الناس ، ومن أجل ذلك جعل طلب العلم فريضة دينية يتحتم على المسلمين القيام بها لتطوير حياتهم في المجالات الاقتصادية والسياسية ، وجعلهم أمة صالحة تتوفّر فيهم القيادة الرشيدة لشعوب العالم وأممه .

إنّ الإسلام يؤمن بالعلم، ويؤمن بمقدرته الخلّاقة في صنع الحضارة الإنسانية، وأنّه لا يمكن للإنسان أن يصل إلى أهدافه السليمة في بناء مجتمعه، إلّا على أساس من الوعي العلمي القائم على الفهم والتعقّل لحقائق الأمور، ومن ثمّ فقد جعل الإسلام التسلّح بالعلم ضرورة فرديّة واجتماعيّة.

وقد قام أئمّة أهل البيت المنظم بدور إيجابي في بعث الحركة العلميّة وتطويرها في دنيا العرب والإسلام، بالرغم من المضايقات الشديدة التي كانوا يلاقونها من حكّام عصورهم.

ومن أبرز الفعّاليّات التي بذلوها في هذا السبيل تشكيل جامعة علميّة تهدف إلى بسط العلم بجميع أنواعه ، وتهدف إلى تحرير أفكار المسلمين من رواسب الجهل والجمود ، ونعرض فيما يلى إلى بعض شؤونها .

## المؤسّس الأوّل

والمؤسّس الأوّل لهذه الجامعة العلميّة الكبرى الإمام أمير المؤمنين الله الرائد الأوّل للعلم والتطوّر في الإسلام، وقد جهد على نشر العلوم وتثقيف المسلمين، وقد اتّخذ جامع الكوفة مدرسة له، فكان يلقي من على منبره خطبه الذهبيّة الحافلة بعلم الاقتصاد والسياسة والإدارة والفلسفة والحكمة وأصول التربية الواعية الهادفة إلى إقامة حسن السلوك والأخلاق.

وقد خصّ أصحابه وحواريه بعلومه النيّرة المستمدّة من علوم النبيّ العظيم عَلَيْلُهُ ، فقد أخذوا منه علم الكلام والتوحيد والفقه والشريعة والتفسير ، وعلم البلاغة ، وغيرها ، وقد أمدّوا العالم الإسلامي بمؤلّفاتهم وتراثهم ، فكان منهم عبدالله بن عبّاس حبر الأمّة ، والمرجع الكبير لعلوم القرآن .

ومنهم أبو الأسود الدؤلي الأستاذ الأوّل في علم النحو.

ومنهم: أبو رافع الذي هو أوّل من صنّف علم المغازي والسير في الإسلام (١)، وهو صاحب كتاب السنن والأحكام والقضاء (٢)، وكانت الصحابة تكبر هذا الكتاب وتعظّمه (٣)، إلى كثير من أمثال هؤلاء العلماء الذين أضاءوا الحياة الفكريّة في الإسلام.

وقام الإمام الحسن المنافر ريحانة الرسول وسبطه الأوّل بعد أبيه بتنمية تلك المؤسّسة العلميّة ورعايتها ، ولكنّها انتقلت من الكوفة إلى يثرب بعد غدر أهل العراق به ، وقد اتّخذ المنافر الجامع النبوي معهداً له ، فكان يلقي به محاضراته العلميّة .

<sup>(</sup>١) تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام: ٢٣٢.

<sup>(</sup>٢) رجال النجاشي: ١/٦.

<sup>(</sup>٣) أعيان الشيعة ـ القسم الثاني: ١: ٣٤ و ٣٥.

وقد ذكر رواة الأثر بعض أعلام تلامذته ورواة حديثه ، وهم: الحسن المثنى ، والمسيّب بن نجبة ، وسويد بن غفلة ، والعلاء بن عبدالرحمن ، والشعبي ، وهبيرة بن يريم ، والأصبغ بن نباتة ، وجابر أبو خالد ، وأبو الحوراء ، وعمير بن مأمول \_ويقال مأموم \_ بن زرارة ، وأبو يحيى عمير بن سعيد النخعي ، وأبو مريم قيس الثقفي ، وطحرب العجلي ، وإسحاق بن يسار والد محمّد بن إسحاق ، وعبدالرحمن بن عوف ، وسفيان بن الليل ، وعمرو بن قيس الكوفي (١).

وقد ازدهرت يثرب في ذلك العصر ، فكانت من أخصب البلاد الإسلاميّة علماً وأدباً وثقافة .

وانبرى الإمام الحسين المنالج بعد وفاة أخيه إلى رعاية ذلك المعهد وتغذية طلابه بأنواع العلوم ، إلا أنه لم يطل معهم العهد ، فقد ابتلي بطاغية زمانه يزيد بن معاوية ، وامتحن به امتحاناً عسيراً.

فقد أعلن يزيد الكفر والإلحاد ، فرأى المنظِرِ أنّ الواجب الديني يحتّم عليه أن يفدي دين جدّه بدمه الغالي ، وأن يقدّم الكواكب من أبنائه وأهل بيته ضحايا في سبيل كلمة التوحيد ، وإنقاذ المسلمين من جور الأمويّين وبطشهم .

وقد سجّل الميلِ بذلك أروع تضحية في سبيل الحقّ والمبدأ لم يشاهد التاريخ الإنساني أسمى ولا أنبل منها.

وبعد شهادة أبيّ الضيم انصرف ولده الإمام عليّ بن الحسين (٢) إلى العبادة،

<sup>(</sup>١) تهذيب الكمال: ٤: ٣٧٣، نقلاً عن تاريخ مدينة دمشق: ١٦: ١٦٣.

<sup>(</sup>٢) قال الزهري: «ما رأيت قرشياً أفضل من علي بن الحسين». وقال أيضاً: «ما رأيت أحداً كان أفقه منه».

وقال ابن وهب عن مالك: «لم يكن في أهل بيت رسول الله عَلَيْ مثل علي بن الحسين». تهذيب التهذيب: ٧: ٣٠٥.

فكان يصوم نهاره ، وينفق ليله متعبّداً حتّى صار كالشنّ البالي من كثرة عبادته ، بالإضافة إلى الأحزان الموجعة التي تنتابه في كلّ فترة من حياته على ما حلّ بأبيه من الرزايا والخطوب.

فكانت فاجعة كربلاء ماثلة أمامه ، وهو غارق في تيار من الآلام والأحزان ، وقد عد أحد البكائين الخمسة الذين متّلوا الأسى واللوعة في دنيا الوجود ، ومع هذه الآلام المبرحة التي لم تفارقه ، فقد قام المنظير بدور مهم في تزويد العلماء والرواة بأحاديثه في مختلف العلوم والفنون .

فقد روى عنه أولاده محمد وزيد وعبدالله ، وروى عنه أبو سلمة بن عبدالرحمن وطاووس بن كيسان وأبو الزناد وعاصم بن أسلم والحكم بن عتيبة ، وحبيب بن أبي ثابت ، وأبو الأسود محمد بن عبدالرحمن بن نوفل ، ومسلم البطين ، ويحيى بن سعيد الأنصاري ، وهشام بن عروة وعلى بن زيد بن جدعان ، وآخرون (١).

لقد روى عنه هؤلاء الرواة مختلف العلوم، ورووا عنه «الصحيفة السجّاديّة» التي هي زبور آل محمّد عَيَّاتُهُ ؛ وذلك لما حوته من الثروات الفكريّة المتميّزة بوضع قواعد الأخلاق، وأصول الفضائل، وعلوم التوحيد، وغيرها.

ورووا عنه «رسالة الحقوق» التي هي أروع رسالة ألّفت في الإسلام، فقد وضعت الأسس الخلّفة لحقوق الدولة على الشعب، وحقوق الشعب على الدولة، وحقوق المسلمين بعضهم على بعض، كما صاغت البرامج العامّة لأصول التربية وأنواع السلوك وآداب التعليم، وحقوق المعلّم على المتعلّمين، إلى غير ذلك من الحقوق التي لا غنى للناس عنها في حياتهم الفرديّة والاجتماعيّة.

ورووا عنه الحكم الصائبة ، والآراء القيّمة ، والأمثال السائرة ، ويذلك فقد ساهم الإمام في بناء الحياة العلميّة ، وتطوير الحياة الفكريّة في الأرض.

<sup>(</sup>١) تهذيب التهذيب: ٧: ٣٠٥.

وقام الإمام محمّد الباقر الله الله الله الله المؤسّسة الدينيّة ، وتزويد علمائها وطلّابها بعلوم الإسلام وآدابه ، وقد ازدهرت في عصره معاهد العلم ، والتفّ حوله العلماء ينتهلون من نمير علومه ، وكان المرجع الوحيد للعالم الإسلامي في عصره لعلوم الشريعة .

وفيه يقول مالك الجهني:

نِ كَانَتْ قُريشٌ عَلَيهِ عِيالاً لِ نِلْتَ بِذَاكَ فُروعاً طِوالا جِبالٌ تُورِّثُ عِلْماً جِبالا (٢) إذا طَلَبَ النّاسُ عِلْمَ القُرآ وَإِنْ قَيلَ إِبنُ ابنِ بِنْتِ الرَّسو نُحومٌ تَهَلّلِ لِلمُدلِجينَ

وكان علماء عصره يتصاغرون أمامه (٣) اعترافاً منهم بسمو منزلته العلميّة التي لا يدانيها أحد.

وروى عنه ثقاة الرواة طاقات كبيرة من فقه أهل البيت المثلا ، أمثال زرارة بن أعين الذي قال فيه الإمام الصادق المللا : « لَوْلا زُرارَة لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحاديثَ أَبِي سَتَذْهَبُ » (٤) ، وأبو بصير ، وقد قال الإمام ومحمّد بن مسلم ، وقد سمع منه ثلاثين ألف حديث (٥) ، وأبو بصير ، وقد قال الإمام

<sup>(</sup>۱) لقب بالباقر لتبحّره في العلم ، وقد لقبه بذلك النبيّ عَيَيْلِللهُ قبل أن يولد عليه العلم ، وقد لقبه بذلك النبيّ عَيَيْللهُ قبل أن تَبْقىٰ حَتَىٰ تَلْقىٰ وَلَداً لَى مِنَ جابر بن عبدالله الأنصاري ، أن الرسول عَيَيْللهُ قال له : « يوشِك أَنْ تَبْقیٰ حَتَیٰ تَلْقیٰ وَلَداً لَي مِنَ الْحُسَیْنِ ، يُقالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ ، يَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْراً ، فَإِذا لَقِیْتَهُ فَاقْرَأُهُ مِنِي السَّلامَ ». الفصول المُحسَیْنِ ، یُقالُ لَهُ : مُحَمَّدٌ ، يَبْقُرُ الْعِلْمَ بَقْراً ، فَإِذا لَقِیْتَهُ فَاقْرَأُهُ مِني السَّلامَ ». الفصول المُحسَدْ / ابن الصبّاغ : ١٩٣ ، وقریب منه جاء فی عیون الأخبار / ابن قتیبة : ١ : ٢١٢.

 <sup>(</sup>۲) مناقب ابن شهراًشوب: ٤: ٢٠٦. تاريخ دمشق: ٥٧: ٢١٢. سير أعلام النبلاء: ٤: ٤٠٤.
 الاتحاف بحب الأشراف: ٥٢.

<sup>(</sup>٣) مرآة الجنان: ١: ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) رجال الكشّى: ٢١٠/١٣٣.

<sup>(</sup>٥) رجال الكشي: ٢٨٠/١٦٧.

الصادق للنَّلِ فيه وفي إخوانه: «لَوْلا هَنْوُلاءِ انْفَطَعَتْ آثَارُ النَّبُوَّةِ وَانْدَرَسَتْ ، (١)، وعبدالملك بن أعين، وقد دعاله الإمام الصادق للنِّذِ، فقال: «اللَّهُمَّ إِنَّ أَبا الضَّريسِ كُنّا عِنْدَهُ خِيَرَتَكَ مِنْ خَلْقِكَ، فَصَيِّرْهُ في ثِقَلِ مُحَمَّدٍ صَلَواتُكَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، (٢).

وروى عنه عمروبن دينار، وهو من رجال الصحاح الستّة ، والأعرج ، والزهري ، وأبو جهضم موسى بن سالم ، والقاسم بن الفضل ، والأوزاعي ، وابن جريج ، والأعمش ، وشيبة بن نصاح ، وعبدالله بن أبي بكر بن حزم ، وعبدالله بن عطاء ، وبسّام الصيرفي ، وحرب بن سريج ، وحجّاج بن ارطأة ، ومحمّد بن سوقة ، ومكحول بن راشد ، ومعمر بن يحيى بن بسام (٣) ، وغيرهم .

وقد ازدهرت الحياة العلميّة ونمت في دوره جامعة أهل البيت المَيِّكِ التي أمدّت العالم الإسلامي بجميع مقوّمات النهضة الفكريّة.

## في عهد الإمام الصادق عليه

وفجر الإمام الصادق للطلابي ينابيع العلم والحكمة في الأرض ، وفتح للناس أبواباً من العلوم لم يعهدوها من قبل ، وقد ملا الدنيا بعلمه ، كما قال الجاحظ (٤).

وقال ابن حجر: « ونقل عنه الناس من العلوم ما سارت به الركبان ، وانتشر صيته في جميع البلدان » (٥).

ومن أبرز الفعّاليّات التي بذلها الإمام في نشر العلم وإشاعته بين الناس تنميته

<sup>(</sup>١) رجال الكشّى: ٢٨٦/١٧٠.

<sup>(</sup>٢) رجال الكشّي: ٣٠١/١٧٥.

<sup>(</sup>٣) تهذيب الكمال: ١٧: ٧٧ و ٧٤. تهذيب التهذيب: ٩: ٣٥٠.

<sup>(</sup>٤) رسائل الجاحظ / السندوبي: ١٠٦.

<sup>(</sup>٥) الصواعق المحرقة: ١٢٠.

لجامعة أهل البيت الميلين ، ومدّها بعناصر الحياة والبقاء ، ونظراً لدوره الإيجابي في اتساعها وانطلاقها من مستوى خاص إلى مستوى عال بلغت به القمّة من بين المعاهد والجامعات العلميّة في جميع العصور ، ولهذا فقد نسبت إليه ، وأضيفت له .

لقد عملت جامعة الإمام الصادق الله على إيقاظ الفكر البشري، وبلورة العقلية الإسلامية، وتطوير المجتمع الإنساني، وقد أنتجت صفوة العلماء، وقادة المفكّرين والملهمين، وقد جهدوا على نشر العلم بجميع أنواعه، وببركة جهودهم نضجت الحياة الفكريّة في ذلك العصر، واستحقّ أن يمنح وسام العصر الذهبي في الإسلام.

وأدلى بعض الباحثين عن مدرسة الإمام بما نصّه: « والحقيقة أنّ مدرسة الإمام جعفر الصادق الفكريّة قد أنجبت خيرة المفكّرين، وصفوة الفلاسفة، وجهابذة العلماء، وإذا كانت هناك حقيقة يجب أن تقال فهي: إنّ الحضارة الإسلاميّة والفكر العربي مدينان لهذه المدرسة الفكريّة بالتطوّر والرقيّ والخلود، ولعميدها الصادق بالمجد العلمى، والتراث الثمين».

لقد عملت مدرسة الإمام المنظلات الانطلاق الفكري، ونشر الوعي العلمي، وقد جنّدت جمهرة كبيرة من العلماء للقيام بتثقيف المسلمين وتهذيبهم، وتقديمهم في الميادين العلميّة، وفيما يلي عرض موجز لشؤون هذا المعهد الكبير في عهد الإمام الصادق المنظرة.

## عوامل النمو والازدهار

أمّا العوامل التي أدّت إلى نموّ مدرسة الإمام الصادق الله وانطلاقها ففيما نحسب هي ما يلي :

ا - إنّ العالم الإسلامي في عهد الصادق المُلِلِّ كان يرزح بالفتن والاضطراب، ويموج بالأهواء الفاسدة والنزعات الخاصّة، قد سادت فيه الأحزاب التي أدّت

إلى تفكّك المجتمع، وتفلّل قطعاته، قد اشتعلت نار الحرب في جميع حواظره وأقاليمه، وذلك بسبب انهيار الامبراطوريّة الأمويّة وقيام الدولة العبّاسيّة، وقد انصرف المسلمون بسبب تلك الأحداث الجسام عن العلوم والمعارف، واتّجهوا إلى تلك الأحداث الرهيبة، فهم ما بين مؤيّد للعهد المباد وبين مؤيّد للحكم الجديد.

وقد انشغلوا بالدفاع عن أفكارهم السياسيّة عن طلب العلم والتوجّه الديني .

واغتنم الإمام هذه الفرصة السانحة ، فانبرى يعمل مجداً في نشر الثقافة الإسلامية التي هي جزء من رسالة الإسلام ، وقد وجد المسلمون من جديد الفرصة للرجوع إلى ظلال الإسلام الذي جعل طلب العلم فريضة من فرائض الدين ، ووجدوا في حفيد الرسول الأعظم عَيَّا القائد الموجّه لبناء كيانهم الحضاري والعلمى ، فأقبلوا على مدرسته ينتهلون من نميرها .

٢ ـ إنّ الإمام الصادق المنظِلِ كان بمعزل عن التدخّل في أي شأن من شؤون الدولة الأموية والعبّاسيّة ، فلم يباشر عملاً إيجابيّاً يصطدم بأهداف إحدى الدولتين ، أو يمسّ الوتر الحسّاس من أهدافهم السياسيّة ، فقد كان بمعزل عن الجميع ، وقد أحبّوه وتطلّبوا رضاءه ، ولم تراقبه السلطة المحليّة أو تضيّق عليه ، وتمنعه من نشر علومه .

وقد وجد المجال أمامه فسيحاً لفتح أبواب مدرسته وتغذية طلابه بسائر ألوان العلوم والمعارف، وقد سارع كبار العلماء والمحدّثين والرواة إلى الانتماء لمعهده، وقد وجد الطلاب عون لأداء رسالته الاصلاحيّة الخالدة التي بلورت عقليّة المجتمع الإسلامي، وأنقذته من رواسب الجهل والجمود.

٣ - وكان من عوامل النمو لهذا المعهد الكبير أنّ الإمام الصادق عليه ، هو الذي كان يتولّى إدارة شؤون هذا المعهد ، ويقوم برعايته ، وقد أجمع المسلمون على

في المعاركة المراحة المعارفة المعارفة المعارفة المعارفة المعاركة المعارفة ا

اختلاف طوائفهم ونزعاتهم أنه من ألمع أئمّة المسلمين في علمه وفقهه ومواهبه.

ومن الطبيعي أنّ لشخصيّة العميد الأثر التامّ في نجاح المدرسة وازدهارها، وبذلك فقد توفّرت جميع العوامل الحسّاسة لنجاح مدرسة الإمام ونموّها.

### المركز العامّ

واختار الإمام يثرب دار الهجرة ، ومهبط الوحي ، فجعل فيها معهده الكبير ومدرسته العظمى ، ويفضل جهوده ومساعيه كانت يثرب حاضرة من حواضر العلم في الإسلام ، ومعهداً من معاهد العلوم .

أمّا محلّ التدريس، فكان بالطبع الجامع النبويّ، فبه كان الإمام يلقي محاضراته ودروسه التي خاض بها جميع الفنون، وفي بعض الأحيان كان يلقي دروسه في بهو بيته، وقد ازدهرت يثرب بطلّابه واستعادت نشاطها ومكانتها في توجيه المجتمع الإسلامي.

#### البعثات العلمية

ولمّا فتح الإمام أبواب مدرسته أسرع إلى الانتماء إليها جميع روّاد الفضيلة والعلم من شتّى الأقطار الإسلاميّة ، وذلك للانتهال من علوم الإمام ، وتهذيب نفوسهم بأحكام الدين وتعاليمه ، ومضافاً لذلك فإنّ الانتماء لمدرسة أهل البيت الميّلا من موجبات الشرف والفخر عند المسلمين ، وتحدّث الأستاذ السيّد عبدالعزيز الأهل عن البعثات العلميّة التي التحقت بمدرسة الإمام الميّلا ، فقال : « وأرسلت الكوفة والبصرة وواسط والحجاز إلى جعفر بن محمّد أفلاذ أكبادها من كلّ قبيلة : من بني أسد ، ومن غني ، ومخارق ، وطيّ ، وسليم ، وغطفان ، وغفار ، والأزد ، وخزاعة ، وخثعم ، ومخزوم ، وبني ضبّة ، ومن قريش ، ولا سيّما بني الحارث بن عبدالمطّلب ، وبني الحسن بن على ... ورحل جمهور من الأحرار وأبناء الموالى عبدالمطّلب ، وبني الحسن بن على ... ورحل جمهور من الأحرار وأبناء الموالى

من أعيان هذه من العرب وفارس ، ولا سيّما مدينة قم ...» (١١).

لقد اشتركت البلاد الإسلاميّة في إرسال أبنائها وأفلاذ أكبادها إلى مدرسة الإمام للانتهال من نمير علومه ، وأخذ أحكام الدين من حفيد النبيّ عَلَيْظُهُ، وقد حقّق المجتمع الإسلامي بذلك نصراً رائعاً في تأييد الحركة العلميّة ، والمساهمة في بناء كيانها .

### عدد طلّابها

ولمّا فتحت مدرسة الإمام أبوابها لجميع أبناء المسلمين بادر جمهور غفير من روّاد العلم إلى الالتحاق بها ، فكان عددهم فيما ذكر الرواة أربعة آلاف طالب<sup>(٢)</sup>.

وهو عدد ضخم لم يعهد له نظير في أي معهد علمي في ذلك العصر ، وكان فيهم كبار العلماء والمحدّثين الذين أصبح بعضهم أئمة ورؤساء لبعض المذاهب الإسلاميّة ، وقد نقلوا عن الإمام من العلوم والمعارف ما سارت به الركبان ، وانتشر ذكره في جميع البلدان (٣).

وقد صنّف الحافظ أبو العبّاس بن عقدة الهمداني الكوفي كتاباً في أسماء الرجال الذين رووا الحديث عن الإمام الصادق النِّلا ، فذكر ترجمة أربعة آلاف راوٍ منهم (٤).

وقال المحقّق في المعتبر: «وفي زمانه \_أي زمان الصادق الطّيِّا \_ انتشر عنه من العلوم الجمّة ما بهر به العقول ، وروى عنه جماعة ما يقارب أربعة آلاف رجل »(٥). وقال السيّد محمّدصادق نشأت: «كان بيت جعفر الصادق كالجامعة يزدان على

<sup>(</sup>١) جعفر بن محمّد: ٥٩.

<sup>(</sup>۲) غنية النزوع: ٤. رياض المسائل: ١: ١٧. المعتبر: ١: ٢٦.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة: ١٢٠.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الكوفة: ٤٠.

<sup>(</sup>٥) المعتبر: ١: ٢٦.

الدوام بالعلماء الكبار في الحديث، والتفسير، والحكمة، والكلام، فكان يحضر مجلس درسه في أغلب الأوقات ألفان، ويعض الأحيان أربعة آلاف من العلماء المشهورين، وقد ألف تلاميذه من جميع الأحاديث والدروس التي كانوا يتلقونها في مجلسه مجموعة من الكتب تُعدّ بمثابة دائرة علميّة للمذهب الشيعي أو الجعفري»(١).

وقد اتسعت بذلك الحركة العلميّة في ذلك العصر ، وامتدّت موجاتها إلى العصور الصاعدة وهي تبتّ النور والهدى والصلاح لجميع المسلمين.

#### فروعها

وقفل راجعاً إلى وطنه أغلب من تخرّج من مدرسة الإمام الله ، وظفر بثروة علميّة ، وحينما استقرّوا في أوطانهم قاموا بدور مهم في بسط الثقافة الإسلاميّة ، وتأسيس المعاهد العلميّة ، والأندية الدينيّة التي عملت على تهذيب النفوس ، ورفع مستوى الأخلاق ، وأعظم تلك المعاهد التي أسّست هو المعهد الديني الكبير الذي أقيم في جامع الكوفة ، فقد التحق به من كبار المتخرّجين من مدرسة الإمام تسعمائة عالم ، كما حدّث بذلك الحسن بن عليّ الوشّاء (٢) ، قال : «أدركت في هذا المسجد عني مسجد الكوفة ـ تسعمائة شيخ ، كلّ يقول : حدّثني جعفر بن محمّد »(٣) . ويذلك فقد اتسعت الحركة العلميّة اتساعاً هائلاً شمل جميع المناطق الإسلاميّة .

(١) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ١: ٦٢.

#### (٢) الحسن بن على الوشاء

بجلي ، كوفي . كان من وجوه هذه الطائفة ومن عيونها ، اختصّ بالإمام الرضاعليَّلا ، وعدّ من خلّص أصحابه ، ألّف عدّة كتب ، منها : كتاب ثواب الحجّ ، والمناسك ، والنوادر ، ومسائل الرضا ، وغيرها . جاء ذلك في التعليقات : ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) رجال النجاشي : ٨٠/٤٠.

وقد أدلى بذلك الأستاذ مير علي الهندي بقوله: « ولا مشاحة أنّ انتشار العلم في ذلك الحين قد ساعد على فك الفكر من عقاله ، فأصبحت المناقشات الفلسفية عامّة في كلّ حاضرة من حواضر العالم الإسلامي ، ولا يفوتنا أن نشير إلى أنّ الذي تزعّم تلك الحركة ، هو حفيد عليّ بن أبي طالب المسمّى بالإمام جعفر ، والملقّب بالصادق ، وهو رجل رحب أفق التفكير ، بعيد أغوار العقل ، ملم كلّ الإلمام بعلوم عصره ، ويعتبر في الواقع أوّل من أسس المدارس الفلسفيّة المشهورة في الإسلام ، ولم يكن يحضر حلقته العلميّة أولئك الذين أصبحوا مؤسّسي المذاهب فحسب ، بل كان يحضرها طلاب الفلسفة ، والمتفلسفون من الأنحاء القاصية ... »(١).

وقد انتهلت من نمير علومه كثير من الأسر العلميّة في الكوفة ، وعرفت بعد ذلك بالفقه والحديث كبيت آل حيّان التغلبي ، وآل أعين ، وبني عطيّة ، وبيت بني درّاج ، وغيرهم من الأسر العلميّة (٢).

وقد احتفّت به هذه الأسر أثناء إقامته بالكوفة أيّام السفّاح ، وقد استمرّ بقاؤه فيها سنتين ، وكان منزله في بني عبدالقيس ، وقد ازدحمت عليه الشيعة تستفتيه وتسأله عن أحكام دينها .

ويحد ثنا محمد بن معروف الهلالي عن كثرة زحام الناس وإقبالهم عليه ، قال : «مضيت إلى الحيرة إلى جعفر بن محمد ، فما كان لي فيه حيلة من كثرة النّاس ، فلمّا كان اليوم الرابع رآني فأدناني ، وتفرّق النّاس عنه ، ومضى يريد قبر جدّه الإمام أمير المؤمنين عليلًا فتبعته ، وكنت أسمع كلامه وأنا معه أمشي »(٣).

وعلى أي حال ، فإنّ مدرسة الإمام ، وسائر المنظّمات العلميّة التي تفرّعت منها

<sup>(</sup>١) جعفر بن محمد: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الكوفة: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٦٣. بحار الأنوار: ٤٧: ٩٣، الحديث ١٠٤.

في المعاركة المنازق ال

قد أقامت صروح العلم والفضيلة في العالم الإسلامي.

# الأخصّائيّون من طلّابه

وتخصّص الكثيرون من طلّاب الإمام في جملة من العلوم والفنون ، فقد تخصّص في الفلسفة وعلم الكلام ومباحث الإمامة هشام بن الحكم ، وهشام بن سالم ، ومؤمن الطاق ، ومحمّد بن عبدالله الطيّار ، وقيسر بن الماصر ، وغيرهم .

وتخصّص في علم الفقه وأصوله والتفسير وسائر العلوم الدينية زرارة بن أعين، ومحمّد بن مسلم، وجميل بن درّاج، ويريد بن معاوية، وإسحاق بن عمّار، وعبيدالله الحلبي، وأبو بصير، وأبان بن تغلب، والفضيل بن يسار، وأبو حنيفة، ومالك بن أنس، ومحمّد بن الحسن الشيباني، وسفيان بن عيينة، ويحيى بن سعيد، وسفيان الثوري، وأمثالهم.

وتخصّص في علم الكيمياء جابر بن حيّان الكوفي ، وهو أشهر عالم كيمياوي في العالم العربي ـكما قال فانديك ـ.

وتخصّص في حكمة الوجود وأسرار الخليقة المفضّل بن عمر ، كما تناول في كتابه الذي أملاه عليه الإمام الصادق للطلخ أغلب أبواب علم الطب ، فقد خاض فيه وظائف الأعضاء ، ودوران الدورة الدمويّة ، والجراثيم المسبّبة للأمراض ، وتشريح الإنسان ، وغيرها .

إنّ جامعة الإمام الصادق المن العلمية في المعاهد العلمية في تأسيس الاختصاص بالدراسات العلمية.

### تدوين العلوم

وحثّ الإمام الصادق المُلِلِا طلّابه على تدوين دروسه ومحاضراته التي تناولت أغلب العلوم والفنون ، وذلك خوفاً عليها من الاضطراب والضياع ، وقد أكّد الدعوة

على هذه الجهة في غير موطن.

روى أبو بصير قال: « دخلت على أبي عبدالله ، فقال: ما يَمْنَعُكُمْ مِنَ الْكِتابَةِ ؟ إِنَّكُمْ لَنْ تَحْفَظُوا حَتَىٰ تَكْتُبُوا ، إِنَّهُ خَرَجَ مِنْ عِنْدي رَهْطٌ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَشْياءَ فَكَتَبُوها » (١).

وروى أبو بصير ، قال : « سمعت أبا عبدالله المليلا يقول : اكْتُبوا ، فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ حَتَىٰ تَكْتُبوا ، (٢).

قال عاصم: «سمعت أبا بصير يقول: قال أبو عبدالله الصادق عليه المحتوا، فَإِنَّكُمْ لَا تَحْفَظُونَ إِلَّا بِالْكِتَابَةِ »(٣).

وقد استجاب طلابه إلى هذه الدعوة النيّرة التي تحمل في أعماقها إنارة الفكر الإنساني ، وإشاعة العلم وبسطه بين الناس ، وقد أقبل أصحابه على تدوين العلوم ، فقد ألّف أبان بن تغلب:

- کتاب القراءات  $(^{(2)}$ .
- ٢ ـ كتاب الفضائل (٥).
- ٣- الأصول في الرواية (٦).
  - **٤ ـ** الغريب في القرآن<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) مستدرك وسائل الشيعة: ١٧: ٢٨٤ ، ٢٩٣ ، الباب ٨ ، الحديث ٢١٣٨٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ١: ٥٢، الحديث ٩. بحار الأنوار: ٢: ١٥٢، الحديث ٣٨.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٨: ٢٣٦.

<sup>(</sup>٤) فهرست ابن النديم: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٥) رجال النجاشي: ٧/١١.

<sup>(</sup>٦) فهرست ابن النديم: ٣٠٨.

<sup>(</sup>۷) رجال النجاشي: ۹/۱۱.

في أيع يرا لأما المراحة المنظمة المنطبي المنطبي المنطبية المنطبية

وألُّف محمَّد بن عليّ البجليّ الشهير بمؤمن الطاق ما يلي :

- ١ ـ كتاب الإمامة.
- ٢ ـ كتاب المعرفة.
- ٣- كتاب إثبات الوصية.
- ٤ ـ كتاب الردّ على المعتزلة في إمامة المفضول.
  - ٥ ـ كتاب في أمر طلحة والزبير وعائشة.
    - ٦ كتاب افعل ولا تفعل.
    - ٧- المناظرة مع أبى حنيفة (١).

وألّف هشام بن الحكم أبو محمّد البغدادي في مختلف العلوم والفنون ، وذكر له ابن النديم سبعة عشر مؤلّفاً نذكرها في ترجمته عند عرض أصحاب الإمام موسى المنافع المنا

وألّف المفضّل بن عمر كتاب التوحيد، وهو من أجلّ الكتب الإسلاميّة، فقد عرض فيه إلى خلق الإنسان وتكوينه، وما في أعضائه من الأسرار والغرائب، كما عرض فيه إلى كثير من البحوث الطبيّة (٣).

وألّف جابر بن حيّان كتاباً في علم الكيمياء يقع في ألف ورقة تضمّنت رسائل الإمام التي بلغت خمسمائة رسالة (٤).

<sup>(</sup>١) فهرست ابن النديم: ٢٥٠.

<sup>(</sup>٢) فهرست ابن النديم: ٢٢٣ ـ ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) علَّق على هذا الكتاب وشرحه شرحاً وافياً صديقنا المغفور له الشيخ محمَّد الخليلي ، وقد كشف ما فيه من العلوم والأسرار والبحوث الطبّيّة التي تتّفق مع العلم الحديث، وقد سمّاه أمالي الإمام الصادق للنّالِج يقع في جزءين.

<sup>(</sup>٤) مرآة الجنان: ١: ٣٠٤. الأعلام: ١: ١٨٦.

وكانت هذه الرسائل مصدراً خصباً لعلم الكيمياء ، واستفاد منها علماء هذا الفنّ فائدة كبرى ، وقد أثنى على جابر وأكبر مجهوده جميع رجال العلم من المسلمين والمستشرقين ، وفيما يلي كلمة رائعة للأستاذ عبدالرحمن بدوي أبدى إعجابه وإكباره بشخصية جابر التي هي إحدى شموع تلك المدرسة ، وهذا نصّها:

«لن يستطيع الباحث في تاريخ الفكر الإسلامي أن يجد شخصية أمعنت في الغموض واكتنفها السرّ، حتّى كادت أن تكون أسطورة، وتسامت في التفكير حتّى ليقف المرء اليوم ذاهلاً أمام ما تقدّمه لنا من نظريّات علميّة فلسفيّة كلّها عمق، وكلّها حياة، وأمام هذه الروح العامّة التي تسودها روح التنوير، والنزعة الإنسانيّة التي تصبو إلى اكتناه كلّ الأسرار، وتشعر بما يشيع فيها من قوى إلهيّة مبدعة فترتفع بالإنسان إلى مقام الالوهيّة، ويحدوها الأمل في التقدّم المستمرّ الوتّاب للإنسانيّة في تطوّرها، وشخصيّة هذا خطّها الروحي ستظلّ حيّة باستمرار؛ لأنّها من النماذج الحيّة أبداً للإنسان السالك سبيله قدماً نحو تحقيق (الصورة) العليا على الأرض.

ولن يستطيع البحث العلمي والفيزيولوجي والحضاري أن يفرغ منها فراغاً تامّاً مهما أنفق من جهد في هذا السبيل ، بل ستمضي في البعد كلّما توغّل في الطريق إليها ، وسيزداد مقدارها كلّما تلمّس المرء نواحيها .

ونحن اليوم أبعد ما نكون عن إدراكها إجمالاً ، فضلاً عن الإحاطة بخطوطها الرئيسيّة ، وتيّاراتها التوجيهيّة »(١).

وجابر بن حيّان من أقطاب جامعة الإمام، ومن أعلامها النابهين الذين يعدّون بحقّ من المؤسّسين للحركة الثقافيّة في العالم الإسلامي وغيره.

وهناك جمع غفير من نوابغ تلاميذ الإمام ألفوا في مختلف العلوم ، كزرارة ، وأبي بصير ، وإسماعيل بن أبي خالد ، وغيرهم .

<sup>(</sup>١) الإلحاد في الإسلام: ١٨٩.

وقد ترجم فقيد الإسلام الشيخ آقا بزرك نضر الله مثواه في «الذريعة »(١) مائتي رجل من مصنفي تلامذة الإمام الصادق الله المؤلفات الضخمة دائرة معارف واسعة ، وأصبحت مصدراً للمذهب الشيعي ، ودليلاً على مدى ثروته العلمية والفكرية.

#### اعتزاز وافتخار

واعتز تلاميذ الإمام بالحضور في مجلس درسه ، وفخروا بذلك كثيراً ، وجعلوا الانتماء لمدرسته من المآثر التي تؤهّلهم إلى المراكز العليا في المجتمع الإسلامي ، وممّن فخر بذلك أبو حنيفة ، فقد قال : «لولا السنتان لهلك النعمان »(٢).

لقد اعتز أبو حنيفة بالأيّام التي حضر فيها درس الإمام ، وجعلها من أفضل أدوار حياته العلميّة.

وتحدّث مالك بن أنس عن أستاذه الإمام ، فقد قال فيه : « ما رأت عين ، ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمّد الصادق ، علماً وعبادةً وورعاً »(٣).

وتحدّث عنه مرّة أخرى ، فقال: « ولقد كنت أرى جعفر بن محمّد ، وكان كثير التبسّم ، فإذا ذكر عنده النبيّ عَيَالِلهُ اصفر لونه ، وما رأيته يحدّث عن رسول الله عَيَالِلهُ اصفر لونه ، وما كنت أراه إلّا على طهارة ، ولقد اختلفت إليه زماناً ، فما كنت أراه إلّا على ثلاث خصال: إمّا مصلّياً ، وإمّا صائماً ، وإمّا يقرأ القرآن ، ولا يتكلّم بما لا يعنيه ، وكان من العلماء والعباد الذين يخشون الله »(٤).

إنَّ من الحقِّ أن يعتزَ أبو حنيفة ومالك وأمثالهما بالانتماء لمدرسة الإمام التَّلِيْ

<sup>(</sup>١) الذريعة: ٦: ٣٠١ ـ ٣٧٤.

<sup>(</sup>٢) الأعلام: ١: ١٨٦. التحفة الاثنى عشريّة: ٨.

<sup>(</sup>٣) و (٤) التوسّل والوسيلة: ٥٢.

وبالحضور في مجلس أبحاثه ، فإنّه للطِّلِ المنبع الأصيل للعلوم التي ورثها من آبائه ومن جدّه الرسول العظيم الذي فجّر ينابيع العلم والحكمة في الأرض.

#### طابعها الخاص

إنّ جامعة الإمام الصادق المسلّم المتميّز بعدم الارتباط بأي جهاز رسمي ، المؤسّسات ، وهو الاستقلال الذاتي المتميّز بعدم الارتباط بأي جهاز رسمي ، فلم يكتب للسلطة أن تستخدمها في أي غرض من أغراضها السياسيّة ؛ إذ لم يكن لها أي سلطان عليها ، فقد كانت تتمتّع بالحريّة الواسعة ، سواء في مناهجها التعليميّة أو في مجالاتها الفكريّة ، ولم تتلقّ من السلطة الحاكمة أي دعم اقتصادي أو مادّي ، وإنّما كانت منفصلة عنها ، ومبتعدة في سلوكها عن جميع المؤثّرات الخارجيّة ، ولهي تسير بوحي من الروح الإسلاميّة المشرقة ، وتسلك في طريق واضح بعيد عن الالتواء والانحراف ، هدفها خدمة الأمّة ورائدها الحقّ .

وحاول المنصور أن يجلب الإمام الصادق النبير، ويكتسب وده وثقة تلامذته وشيعته ، فكتب إليه: «لِمَ لا تغشانا كما يغشانا سائر النّاس؟».

فأجابه الإمام عن خطّته وسلوكه قائلاً: «لِيْسَ عِنْدَنا مِنَ الدُّنْيا ما نَخافُك عَلَيْهِ، وَلَيْسَ عِنْدَكَ مِنَ الْآخِرَةِ ما نرْجوكَ لَهُ، فَعَلامَ نَأْتيكَ ؟».

لم يكن عند الإمام أي شيء من حطام الدنيا حتى يخاف عليه من سلطان المنصور، وليس عند المنصور من متع الآخرة حتى يرجوه ويتصل به.

وسلك المنصور طريقاً آخر ، فكتب إلى الإمام: « وإنّك تصحبنا لتنصحنا ». فأجابه الإمام: « مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ فَلَا يَصْحَبُكَ ، وَمَنْ أَرادَ الدُّنْيا فَلَا يَنْصَحُك » (١). وبهذا المنطق الحافل بجميع مقوّمات الحقّ أعرب الإمام عن سلوكه في الابتعاد

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ٢: ٨٠٨، نقلاً عن التذكرة الحمدونيّة.

فيَجَامِعَتِرَ الْمُعَامِلِ صَالِحَالِ فَعِلَ عَلِينَ عِلَيْهِ .....

عن السلطة وعدم التعاون معها.

وتحدّث الأستاذ أسد حيدر عن هذا الطابع النيّر الذي امتازت به مدرسة الإمام بقوله: «كان طابع مدرسة الإمام الصادق الذي طبعت عليه، ومنهجها الذي اختصّت به \_من بين المدارس الإسلاميّة \_ هو استقلالها الروحي، وعدم خضوعها لنظام السلطة، ولم تفسح المجال لولاة الأمر أن يتدخّلوا في شؤونها، أو تكون لهم يد في توجيهها وتطبيق نظامها، لذلك لم يتسنّ لذوي السلطة استخدامها في مصالحهم الخاصّة، أو تتعاون معهم في شؤون الدولة، ومن المستحيل ذلك \_ وإن بذلوا جهدهم في تحقيقه \_ فهي لا تزال منذ نشأتها الأولى تحارب الظالمين، ولا تركن إليهم، كما لا تربطها وإيّاهم روابط الألفة، ولم يحصل بينهم وبينها انسجام، وبهذا النهج الذي سارت عليه.

والطابع الذي اختصّت به ، أصبحت عرضة للخطر ، فكان النزاع بينها وبين الدولة يشتد ، والعداء يتضخّم ، فلاالدولة تستطيع التنازل لمنهج المدرسة فتكسب ودها وتسعد بمعاونتها ، ولا المدرسة في إمكانها أن تتنازل لإرادة الدولة فتؤازرها وتسير بخدمتها وتتعاون معها .

وكيف يكون ذلك؟ وهي منذ نشأتها الأولى ترتبط بالثقلين كتاب الله ، وعترة رسوله ، وهما متلازمان متكاتفان لن يفترقا في أداء واجبهما لإرشاد الأمّة وهدايتها ، فالقرآن ينهى عن معاونة الظالمين والركون إليهم ﴿ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمْ النّارُ وَمَا لَكُم مِن دُونِ اللهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمّ لَا تُنصَرُونَ ﴾ (١) »(٢).

وسارت على هذا النهج المشرق جميع المؤسّسات العلميّة التي تخضع في مناهجها وسلوكها لمدرسة الإمام المليلة ، كجامعة النجف الأشرف ، وجامعة قم ،

<sup>(</sup>۱) هود ۱۱: ۱۱۳.

<sup>(</sup>٢) الإمام الصادق والمذاهب الأربعة: ٣: ١٥.

فإنّ كلًا منهما يسيران على وفق الأهداف الأصيلة التي أعلنها الإمام الصادق للسِّلِا ، واتّخذها شعاراً ومنهجاً لمدرسته من عدم الارتباط والتعاون مع السلطات الحاكمة .

# فزع السلطة

وفزعت السلطات الحاكمة من مدرسة الإمام، وهالها اتساع نطاقها، وكثرة المنتمين إليها وهم يحملون علوم الإمام، ويحدّثون الناس عنها، وينشرون فضائله ومناقب أهل البيت المنظيم ، وقد أقض ذلك مضاجع المنصور وخشي على مصالحه السياسيّة، وخاف أن يفتتن الناس به على حدّ قوله فعهد إلى أبي حنيفة أن يسأل الإمام بأعقد المسائل وأكثرها عموضاً، ولنترك أبا حنيفة يحدّثنا عن ذلك.

قال أبو حنيفة : « ما رأيت أفقه من جعفر بن محمّد ، لما أقدمه المنصور بعث إليّ ، فقال : ياأبا حنيفة ، إنّ الناس قد افتتنوا بجعفر بن محمّد ، فهيّئ له من المسائل الشداد.

فهيّأت له أربعين مسألة ، ثمّ بعث إلى جعفر بن محمّد وهو بالحيرة فأحضره ، فدخلت عليه ، وجعفر بن محمّد عن يمينه ، فلمّا بصرت به دخلتني من الهيبة لجعفر ما لم يدخلني لأبي جعفر المنصور ، فسلّمت عليه ، وأومأ فجلستُ ، ثمّ التفت إلى أبي عبدالله قائلاً: أيا أبا عبدالله ، هذا أبو حنيفة ؟

قال النِّلْا: نَعَمْ أَعْرِفُه.

ثمّ التفت إليَّ المنصور، وقال: يا أبا حنيفة، ألقِ على أبي عبدالله مسائلك، فجعلت ألقي عليه فيجيبني، فيقول: أنْتُمْ تَقولونَ كَذَا، وَأَهْلُ الْمَدينَةِ يَقولونَ: كَذَا، وَأَهْلُ الْمَدينَةِ يَقولونَ: كَذَا، وَنَحْنُ نَقولُ: كَذَا، فَرُبَّما تابَعَنا، وَرُبَّما خالَفَنا، حتى أتيت على الأربعين مسألة ما أخل منها بمسألة واحدة »(١).

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء / الذهبي: ٦: ٢٥٨. تاريخ الإسلام: ٩: ٩٠، وجاء فيه: «أنّ أبا حنيفة قال: أليس قد روينا أنّ أعلم الناس أعلمهم بالاختلاف».

ودلّت هذه البادرة على مدى حنق السلطة وحقدها، وحذرها من الإمام، كما دلّت على مدى المقدرة العلميّة الهائلة التي يتمتّع بها الإمام.

وقد عمد المنصور إلى مكافحة مدرسة الإمام، والتقليل من أهميّتها، وعزل الإمام عن الأمّة، فوجّه نظره إلى مالك بن أنس، وأحاطه بكثير من التبجيل والتكريم ليجعله قبال الإمام ومرجعاً للأمّة، وعهد إليه بوضع كتاب يحمل الناس بالقسر على العمل به، وامتنع مالك من إجابته، إلّا أنّه أجبره على ذلك، وقال له: «ضعه، فما أحد اليوم أعلم منك» (١) فوضع مالك الموطاً.

وأمر الرشيد عامله على المدينة أن لا يقطع أمراً دون مالك ، وكان الرشيد يجلس على الأرض لاستماع حديثه (٢).

والتزمت الدولة مالكاً ، وسخّرت جميع أجهزتها الدعائيّة لنشر مذهبه ، وحمل الناس عليه ، كلّ ذلك لصرف الناس عن مذهب أهل البيت الميّليّ الذي علا أمره بسبب الإمام جعفر الصادق الليلا .

كما بالغ الرشيد في تعظيم أبي يوسف وإكرامه لأنّه تلميذ أبي حنيفة وناشر مذهبه، وقد بلغ من مكانته عند الرشيد أنّه ولاه منصب رئاسة القضاء، ولم يقلّد ببلاد العراق وخراسان ومصر قاضياً إلّا بإشارة أبي يوسف وأمره (٣).

وقال له الرشيد: «يا أبا يعقوب، لو جاز لي إدخالك في نسبي ومشاركتك في الخلافة المفضية إلى لكنت حقيقاً به »(٤).

وهكذا أخذت السلطة العباسية تسعى جاهدة إلى تأسيس بعض المذاهب

<sup>(</sup>١) شرح الموطّأ /الزرقاني: ١: ٨.

<sup>(</sup>٢) وضوء النبيّ عَلَيْكِاللهُ: ١: ٤٠٠.

<sup>(</sup>٣) خطط المقريزي: ٤: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) المكافأة / ابن الداية: ٦٣.

الإسلاميّة ، وإضفاء التكريم والعناية البالغة على أصحابها ، وإرغام الأمّة على الأخذ بآرائها ، والعمل بما تفتي به ، كلّ ذلك لصرف المسلمين عن مدرسة أهل البيت ومذهبهم الميّلِيّ ، وقد فتح المنصور أبواب هذا الاضطهاد الفكري ، وسار من بعده ملوك بني العبّاس يقتفون أثره في إخماد الوعي الديني المستمدّ من رسالة أهل البيت الميّليّ .

# المناهج التربوية

وتناولت محاضرات الإمام وبحوثه القيمة جميع الفنون العلمية من النقلية والعقلية ، ومذاهب الكلام ، وألوان الآداب ، وضروب الثقافة العالية ، كعلم الفقه والحديث ، وعلوم القرآن الكريم ، والطبّ ، والكيمياء والنبات ، وغيرها من العلوم التى لها الأثر التامّ في التقدّم الاجتماعي .

ومن أبرز العلوم التي تناولها الإمام بالبسط والتحليل الفقه الإسلامي بجميع أبوابه من العبادات والمعاملات والعقود والايقاعات.

ولم يقتصر الإمام في بحوثه على الناحية العلميّة ، فقد توسّع في محاضراته إلى نشر الآداب الاجتماعيّة ، ومكارم الأخلاق ، وآداب السلوك وغيرها ، وفيما يلي عرض موجز لبعضها:

# مكارم الأخلاق

كان النِّلِ يحتُ أصحابه وشيعته على التحلّي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، ليكونوا قدوة صالحة للمجتمع، وقد صدرت منه بهذا الصدد وصايا، منها وصيّته إلى ولده الإمام موسى النِّلِا، وقد جاء فيها:

« يا بُنَيَّ ، إِقْبَلْ وَصِيَّتي ، وَاحْفَظْ مَقالَتي ، فَإِنَّكَ إِنْ حَفِظْتَها تَعيشُ سَعيداً ، وَتَموتُ حَميداً .

يا بُنَيَّ ، مَنْ رَضِيَ بِما قُسِمَ لَهُ اسْتَغْنىٰ ، وَمَنْ مَدَّ عَيْنَهُ إِلَىٰ ما في يَدِ غَيْرِه ماتَ فَقيراً ، وَمَنْ لَمْ يَرْضَ بِما قَسَمَهُ اللهَ لَهُ اتَّهَمَ اللهُ في قَصَائِهِ ، وَمَنِ اسْتَصْغَرَ زَلَّةَ نَفْسِهِ اسْتَعْظَمَ زَلَّةَ غَيْرِهِ .

يا بُنَيَّ ، مَنْ كَشَفَ حِجابَ غَيْرِهِ انْكَشَفَتْ عَوْراتُ بَيْتِهِ ، وَمَنْ سَلَّ سَيْفَ الْبَغْيِ قُتِلَ بِهِ ، وَمَنِ احْتَفَرَ لأَخيهِ بِئْراً سَقَطَ فيها ، وَمَنْ داخَلَ السُّفَهاءَ حُقِّرَ ، وَمَنْ خالَطَ الْعُلَماءَ وُقِّرَ ، وَمَنْ دَخَلَ مَداخِلَ السُّوءِ اتُّهِمْ .

يا بُنَيَّ ، إِيّاكَ أَنْ تُزْرِي بِالرِّجالِ فَيُزْرِىٰ بِكَ ، وَإِيّاكَ وَالدُّخولَ فيما لَا يُعْنيكَ فَتَذِلَّ لِذلِكَ.

يا بُنَيَّ ، قُلِ الْحَقَّ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ تُسْتَشْأَنُ مِنْ بَيْنِ أَقْرانِكَ.

يا بُنَيَّ ، إِذَا طَلَبْتَ الْجُودَ فَعَلَيْكَ بِمَعادِنِهِ ، فَإِنَّ لِلْجُودِ مَعادِناً ، وَلِلْمُعادِنِ أصولاً ، وَلِلْأُصولِ فُروعاً ، وَلِللْفُروعِ ثَمَراً ، وَلَا يَطيبُ ثَمَرٌ إِللَّا مِفَرْعِ ، وَلَا فَرْعٌ إِلَّا بِأَصْلِ ، وَلَا أَصْلُ ثَابِتٌ إِلَّا بِمَعْدَذٍ طَيِّبٍ .

يا بُنَيَّ ، إِنْ زُرْتَ فَزُرِ الْأَخْيارَ ، وَلَا تَزُرِ الْفُجّارَ ، فَإِنَّهُمْ بِمَنْزِلَةِ صَخْرَةٍ

# لَا يَفْجُرُ مَاؤُهَا ، وَشَجَرَةٍ لَا يَخْضَرُّ وَرَقُهَا ، وَأَرْضٍ لَا يَظْهَرُ عُشْبُها »(١).

وقد حفلت هذه الوصيّة بأعمال الخير ، وألمّت بمكارم الأخلاق ، واحتوت على أسس الفضائل والآداب .

وكان الله متصلاً يزود أبناءه وأصحابه بمثل هذه النصائح القيمة ، والدروس النافعة ، ليكونوا دعاة للإصلاح والرشاد.

ووجّه النِّلِ رسالة إلى بعض أصحابه أمرهم فيها بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، وقد جاء فيها:

« عَلَيْكُمْ بِحُبِّ الْمَساكِينِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنَّ مَنْ حَقَّرَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْقَى فَقَدْ زَلَّ عَنْ دينِ اللهِ... وَاعْلَمُوا أَنَّ مَنْ حَقَّرَ أَحَداً مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَلْقَى اللهُ عَلَيْهِ الْمَقْتَ مِنْهُ وَالْمَحْقَرَةَ حَتّىٰ يَمْقُتَهُ النّاسُ أَشَدَّ مَقْتاً ، فَاتَقُوا اللهَ في إِخْوانِكُمُ الْمُسْلِمِينَ الْمَساكِينِ ، فَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْكُمْ حَقّاً أَنْ تُحِبُّوهُمْ ، فَمَنْ لَمْ يُحِبَّ مَنْ أَمَرَ الله بِحُبِّهِ ، فَقَدْ عَصَى فَإِنَّ اللهَ أَمَرَ الله بِحُبِّهِ ، فَقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَهُ وَمَاتَ عَلَىٰ ذَلِكَ ، مَاتَ وَهُوَ مِنَ الْعُاوِينَ .

إِيّاكُمْ أَنْ يَبْغِيَ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ خِصَالِ الصّالِحينَ ، فَإِنَّهَا كَيْسَتْ مِنْ خِصَالِ الصّالِحينَ ، فَإِنَّهُ مَنْ بَغَىٰ صَيَّرَ اللهُ بَغْيَهُ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، وَصَارَتْ نَصْرَةُ اللهِ لِمَنْ بُغِيَ عَلَيْهِ ، وَصَارَتْ نَصْرَهُ اللهِ لِمَنْ بُغِي عَلَيْهِ ، وَمَنْ نَصَرَهُ اللهُ غَلَبَ ، وَأَصَابَ الظَّفَرَ مِنَ اللهِ .

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ٣: ١٩٥ ـ ١٩٦. جمهرة الأولياء: ٢: ٧٦. دائرة المعارف / البستاني: ٢: ٧٨.

إِيَّاكُمْ أَنْ يَحْسُدَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً ، فَإِنَّ الْكُفْرَ أَصْلُهُ الْحَسَدُ.

إِيَّاكُمْ أَنْ تُعِينُوا عَلَىٰ مُسْلِمٍ مَظْلُومٍ يَدْعُو اللهَ عَلَيْكُمْ ، وَيُسْتَجابُ لَـهُ فِيكُمْ ، فَإِنَّ أَبانا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: إِنَّ دَعْوَةَ الْمُسْلِم الْمَظْلُومِ مُسْتَجابَةً.

إِيّاكُمْ أَنْ تَشْرَهَ نَفُوسُكُمْ إِلَىٰ شَيْءٍ مِمّا حَرَّمَ اللهُ عَلَيْكُمْ ، فَإِنَّهُ مَنِ انْتَهَكَ ما حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ هاهُنا في الدُّنيا حالَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ وَنَعيمِها وَلَذَّتِها وَكَرامَتِها الْقائِمَةِ الدَّائِمَةِ لأَهْلِ الْجَنَّةِ أَبَدَ الْآبِدينَ »(١).

لقد دعا على أصحابه بهذه الوصيّة إلى عمل الخير والأخذ بالقيم الرفيعة التي تبعد الإنسان عن الشرّ، وتوجّهه نحو الكمال، وقد ورد منه بمثل هذا الشيء الكثير، وهو يحفّز فيه أصحابه على التحلّي بمكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال.

#### العدل

لا شك أنّ العدل هو العرق النابض في جسم المجتمع ، وعليه تبتني الحياة ، وتقوم دعائم الأمن والاستقرار في الأرض ، وقد حاضر فيه الإمام فوصفه بأروع معنى ، وأوجز لفظ ، قال المنظِيد : «الْعَدْلُ أَحْلَىٰ مِنَ الْماءِ يُصيبُهُ الظّمْآنُ ، ما أَوْسَعَ الْعَدْلَ إِذَا عُدِلَ فيهِ ، وَإِنْ قَلَّ ، (٢).

وقال اللَّهِ: « اتَّقُوا اللهَ وَاعْدِلُوا ، فَإِنَّكُمْ تُعيبُونَ عَلَىٰ قَوْمٍ لَا يَعْدِلُونَ ، (٣).

إنّ العدل هو الهدف الأسمى لجميع الشعوب الحرّة التي ناضلت كثيراً وجاهدت

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣١٣ ـ ٣١٥، رواها الكليني في الروضة: ٨: ٣ و ٤، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ١٥٥، الحديث ١٤.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢: ١٤٧، الحديث ١٤. بحار الأنوار: ٧٢: ٣٨، الحديث ٣٦.

طويلاً في سبيل تحقيقه ، وهو من الأهداف الرئيسيّة التي عملت على تـدعيمها ونشرها مدرسة الإمام في المجتمع الإسلامي .

# إيثار الحقّ

كان الإمام دوماً يشيد بالحقّ؛ إذ هو ظلّ الله في الأرض، وقد وصفه الإمام لأصحابه فجعله لُبّ الإيمان وحقيقته، فقال فيه: «إِنَّ مِنْ حَقيقَةِ الْإِيمانِ أَنْ تُوثِرَ الْحَقَّ وَإِنْ ضَرَّكَ عَلَى الْباطِل وَإِنْ نَفَعَكَ »(١).

إنّ متابعة الحقّ واتّباعه ، وتقديمه على المصالح الخاصّة من أهمّ الحقائق التي هتف بها الإسلام وعزّزته مدرسة الإمام.

# الإصلاح

وأفضل الأعمال وأحبّها عند الله هو الإصلاح بين الناس، حتى أباح المشرّع الأعظم الكذب الذي هو من أعظم الموبقات في سبيل الإصلاح ورفع التخاصم وإشاعة الحبّ والوئام بين الناس، وقد ندب الإمام أصحابه إلى ذلك، وحتّهم على هذه المكرمة، فقال: «صَدَقَةٌ يُحِبُّها اللهُ: إصْلاحٌ بَيْنَ النّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتَقَارُبٌ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا، "

إنّ الإصلاح بمعناه الشامل هو الهدف الأقصى لأهل البيت الميليّ ، وقد كرّسوا حياتهم في سبيله ، ولاقوا المزيد من الاضطهاد والجور من أجله.

#### الظلم

وتسالمت عقول البشر في جميع الأجيال والأزمان على قبح الظلم واستهجانه،

<sup>(</sup>١) المحاسن: ١: ٢٠٥، الحديث ٥٧. بحار الأنوار: ٢: ١١٤، الحديث ٧.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ١٠١، الحديث ١.

لأنّه منبع الفساد ومصدر الجرائم، وقد حرّم الإمام جميع صوره وألوانه، فقال الطِّلا: «الْعامِلُ بِالظُّلْمِ، وَالْمُعينُ لَهُ، وَالرّاضي بِهِ شُرَكاءُ ثَلَاثَتُهُم »(١).

وحرّم على التعاون مع الظالمين، والاشتراك معهم بأي عمل إيجابي يرجع الى بسط نفوذهم، وتقوية سلطانه، فقد سأله بعض أصحابه عن جواز البناء لهم وكراية النهر، فقال له: «ما أُحِبُّ أَنْ أَعْقِدَ لَهُمْ عُقْدَةً، أَوْ وَكَيْتُ لَهُمْ وِكاءاً، وَلا مَدَّةً بِقَلَمٍ. إِنَّ أَعْوانَ الظَّلَمَةِ يَوْمَ الْقِيامَةِ في سُرادِقٍ مِنَ النّارِ» (٢).

وحدَّث على أصحابه عن عظم جريمة الظلم عند الله ، فقال لهم: «كانَ أبي يَقولُ: اتَّقُوا الظُّلْمَ ، فَإِنَّ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ تَصْعَدُ إِلَى السَّماءِ»(٣).

وحدّ ثهم عن أقبح أنواع الظلم ، فقال لهم : « ما مِنْ مَظْلَمَةٍ أَشَدُّ مِنْ مَظْلَمَةٍ لَا يَجِدُ صاحِبُها عَلَيْها عَوْناً إِلَّا اللهَ تَعالىٰ » (٤).

إلى غير ذلك من الأخبار التي وردت عنه في التحذير عن الظلم وتحذير جميع أنواعه ، كما بسط الإمام عليه للصحابه الأضرار البالغة التي تترتب عليه في كثير من محاضراته القيّمة الأمر الذي دلّ على مدى اهتمامه بتحقيق الأمن والسلام بين الناس.

#### التعاون

وحثُ الإمام أصحابه على التعاون الوثيق فيما بينهم ، لأنّ ذلك يوجب إشاعة المحبّة والألفة فيما بينهم ، وقد روى صفوان الجمّال ، قال : «كنت عند أبي

<sup>(</sup>١) جامع السعادات: ٢: ٢١٧.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٥: ١٠٧، الحديث ٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢: ٥٠٩، الحديث ٤. بحار الأنوار: ٩٠: ٣٥٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ٣١٨، الحديث ٤.

عبدالله النِّلِ إذ دخل عليه رجل من أهل مكّة يقال له ميمون ، فشكا إليه تعذّر الكراء ، فالتفت إليّ قائلًا: قُمْ فَأَعِنْ أَخاكَ .

فقمت معه ، فيسر الله كراه ، فرجعت إلى مجلسي ، فقال لي أبو عبدالله : ما صَنَعْتَ في حاجَةِ أَخيك ؟

- قضاها الله ، بأبي أنت وأمّي .
- أَمَا إِنَّكَ إِنْ تُعِينَ أَخَاكَ الْمُسْلِمَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ طَوافِ ٱسْبُوعٍ بِالْبَيْتِ مُبْتَدِئاً » (١). وقال عليِّ لجميل بن درّاج: « مِنْ صالِحِ الْأَعْمالِ الْبِرُّ بِالْإِخْوانِ ، وَالسَّعْيِ في حَوائِجِهِمْ ، وَذلِكَ مَرْغَمَةٌ لِلشَّيْطانِ ، وَتَزَحْزُحٌ عَنِ النّيرانِ ، وَدُخُولٌ في الْجِنانِ . عَوائِجِهِمْ ، أَخْبِرْ بِهالْذَا الْحَديثِ غُرَرَ أَصْحابِكَ .
  - جعلت فداك، ومن غرر أصحابي؟
  - هُمُ الْبارُّونَ بِالْإِخْوانِ في الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ<sup>(٢)</sup>.

# معرفة الله تعالى

إنّ معرفة الله من أهم الواجبات الإسلاميّة ، وقد حثّ الإمام أصحابه عليها ، وكشف لهم جليل آثارها ، فقال : « لَوْ يَعْلَمُ النّاسُ ما في فَضْلِ مَعْرِفَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلً ما مَدّوا أَعْيُنَهُمْ إلىٰ ما مَتَّعَ اللهُ بِهِ الأَعْداءَ مِنْ زَهْرَةِ الْحَياةِ الدُّنْيا وَنَعيمِها ، وَكَانَتْ دُنْياهُمْ أَقَلَ عِنْدَهُمْ مِمّا يَطَأُونَهُ بِأَرْجُلِهِمْ ، وَلَنَعُموا بِمَعْرِفَةِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ، وَتَلَذَّذوا بِها تَلَدُّذَ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ١٩٨، الحديث ٩.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٩٦، الحديث ٤٢. الكافي: ٤: ٤١، الحديث ١٥. بحار الأنوار: ٦٨: ٣٥١، الحديث ٣.

في أنع ترا لأما مراه المنظار في المنظم المنطاع المنطب المنطاع المنطب المنطاع المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنط المنط المنطب المنطب المنطب المنطب المنط المنطب المنطب المنطب المنطب

مَنْ لَمْ يَزَلْ في رَوْضاتِ الْجِنانِ مَعَ أَوْلِياءِ اللهِ.

إِنَّ مَعْرِفَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْسٌ مِنْ كُلِّ وَحْشَةٍ ، وَصاحِبٌ مِنْ كُلِّ وَحْدَةٍ ، وَنورٌ مِنْ كُلِّ طُلْمَةٍ ، وَقُوَّةٌ مِنْ كُلِّ ضَعْفٍ ، وَشِفاءٌ مِنْ كُلِّ سُقْمٍ » (١).

ثم إنّه عليه أخذ يبيّن لأصحابه ما لقيه أولياء الله من العناء ورهيب العذاب من أعداء الله تعالى ، فقال عليه :

«قَدْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَوْمٌ يُقْتَلُونَ وَيُحْرَقُونَ وَيُنْشَرُونَ بِالْمَناشِيرِ ، وَتَضِيقُ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِرَحْبِها ، فَمَا يَرُدُّهُمْ عَمّا هُمْ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِمّا هُمْ فيهِ ، مِنْ غَيْرِ تِرَةٍ وَتَرُوا مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ وَلَا أَذَى ، بَلْ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ ، فَاسْأَلُوا دَرَجاتِهِمْ ، وَلا أَذَى ، بَلْ مَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللهِ الْعَزِيزِ الْحَميدِ ، فَاسْأَلُوا دَرَجاتِهِمْ ، وَاصْبِروا عَلَىٰ نَوائِبِ دَهْرِكُمْ ، تَدْرُكُوا سَعْيَهُمْ » (٢).

وهذا الوصف الرائع قد أحاط بحقيقة المتقين، وألمّت بواقعهم وجهادهم وإيمانهم الوثيق بالله.

#### صفات المؤمنين

كان الطِيلِةِ دوماً يلقي على أصحابه وطلاب مدرسته أوصاف المؤمنين والمتّقين ليهتدوا بهم ، ويتّخذوهم قدوة صالحة .

قال اللهِ : « الْمُؤْمِنُ لَهُ قُوَّةٌ في دينٍ ، وَحَزْمٌ في لينٍ ، وَإِيمانٌ في يَقينٍ ، وَحِرْصٌ في فِقْهِ ، وَنَشاطٌ في هُدى ، وَبِرٌ في اسْتِقامَةٍ ، وَعِلْمٌ في حِلْمٍ ، وَكَيْسٌ في رِفْقٍ ، وَسَخاءٌ في حَقْ ، وَقَصْدٌ في غِنَى ، وَتَجَمُّلُ في فاقَةٍ ، وَعَفْوٌ في مَقْدِرَةٍ ، وَطاعَةُ اللهِ في نَصيحَةٍ ، وَانْتِهاءٌ في شَهْوَةٍ ، وَوَرَعٌ في رَغْبَةٍ ، وَحِرْصٌ في جِهادٍ ، وَصَلاةٌ في شُغْلٍ ، وَصَبْرٌ في وَانْتِهاءٌ في شَهْوَةٍ ، وَوَرَعٌ في رَغْبَةٍ ، وَحِرْصٌ في جِهادٍ ، وَصَلاةٌ في شُغْلٍ ، وَصَبْرٌ في

<sup>(</sup>١) روضة الكافي : ٨: ٧٤٧.

<sup>(</sup>۲) روضة الكافي : ۸: ۲٤۸.

شِدَّةِ، في الْهَزاهِزِ وَقُورٌ، وَفي الرَّحَاءِ شَكُورٌ، لَا يَغْتَابُ، وَلَا يَسْطَعُهُ ، وَلَا يَفْطَعُ الطَّنُهُ، الرَّحِمَ، وَلَيْسَ بِواهِنِ، وَلَا فَظَّ، وَلَا غَلِيظٍ، وَلَا يَسْبِقُهُ بَصَرُهُ، وَلَا يَفْضَحُهُ بَطْنُهُ، وَلَا يَغْلِبُهُ فَرْجُهُ، وَلَا يَعْرِفُ النَّاسَ، وَلَا يُعَيِّرُ (١)، وَلَا يُعَيَّرُ (١)، وَلَا يَسْرِقُ، يَنْصُرُ الْمَظْلُومَ، وَيَرْحَمُ الْمِسْكِينَ، نَفْسُهُ مِنْهُ في عَناءِ، وَالنّاسُ مِنْهُ في راحَةٍ، وَلَا يَرْغَبُ في عِنَاءِ، وَالنّاسُ مِنْهُ في راحَةٍ، وَلَا يَرْغَبُ في عِنَّا الْمَظْلُومَ، وَيَرْحَمُ الْمِسْكِينَ، نَفْسُهُ مِنْهُ في عَناءِ، وَالنّاسُ مِنْهُ في راحَةٍ، وَلَا يَرْغَبُ في عِنْ اللّهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

ووصف النَّا المؤمن، قال: « لَا يَكُونُ الْمُؤْمِنُ مُؤْمِناً حَتَىٰ يَكُونَ كَامِلَ الْعَقْلِ، وَالشَّرُ وَصَف النَّهُ الْمَؤْمِنُ كَامِلَ الْعَقْلِ حَتَىٰ تَكُونَ فيهِ عَشْرُ خِصالٍ: الْخَيْرُ مِنْهُ مَأْمُولٌ، وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُونٌ، يَسْتَقِلُ كَثيرَ الْخَيْرِ مِنْ نَفْسِهِ، وَيَسْتَكْثِرُ قَليلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَبَرَّمُ مِنْهُ مَأْمُونٌ، يَسْتَقِلُ كَثيرَ الْخَيْرِ مِنْ فَلْسِهِ، وَيَسْتَكْثِرُ قَليلَ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَبَرَّمُ الْخَيْرِ مِنْ غَيْرِهِ، وَلَا يَتَبَرَّمُ الْخَيْرِ مِنْ الْغِيْرِ مِنْ طَلَبِ الْعِلْمِ عُمْرَهُ، الذَّلُّ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْعِنَى ، حَسْبُهُ مِن الدُّنيا الْقوتُ.

وَالْعَاشِرَةُ وَمَا الْعَاشِرَةُ ؟ لَا يَلَقَىٰ أَحَداً إِلَّا قَالَ: هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَأَتْقَىٰ ، فَإِذَا لَقِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَدْنَىٰ قَالَ: لَعَلَّ شَرَّ هَـٰذَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَدْنَىٰ قَالَ: لَعَلَّ شَرَّ هَـٰذَا هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ وَأَدْنَىٰ قَالَ: لَعَلَّ شَرَّ هَـٰذَا ظَاهِرٌ وَخَيْرَهُ بَاطِنٌ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ عَلَا وَسَادَ أَهْلَ زَمَانِهِ » (٦).

<sup>(</sup>١) بتضعيف الياء وكسرها.

<sup>(</sup>٢) بتضعيف الياء وفتحها.

<sup>(</sup>٣) **يكيع**:أي يجبن.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ٢٠٩، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٥) لعلَّه يريد أنَّ الذلَّ في طاعة الله أحبِّ إليه من العزِّ في معصية الله.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسي: ١٥٣، الحديث ٢٥٣.

في المعارد الماركة المنازق الم

# الورع

كَانَ لِلَيْلِا يُوصِي أُصِحَابِه بِالورع عن محارم الله ، ومن أقواله لهم : « عَلَيْكُمْ بِالْوَرَعِ ، فَإِنَّهُ لَا يُنالُ ما عِنْدَ اللهِ إِلَّا بِالْوَرَعِ » (١).

وقال اللهِ : « عَلَيْكُمْ بِتَقْوَى اللهِ ، وَالْـوَرَعِ ، وَالْإِجْـتِهادِ ، وَصِـدْقِ الْـحَديثِ ، وَأَداءِ الْأَمانَةِ ، وَحُسْنِ الْخُلُقِ ، وَحُسْنِ الْجِوارِ ، وَكُونُوا دُعاةً إِلَىٰ أَنْـفُسِكِمْ بِغَيْرِ أَلْسِنَتِكُمْ ، وَكُونُوا زَيْناً وَلَا تَكُونُوا شَيْناً » (٢).

ونكتفي بهذا النزر اليسير من تعاليمه الرفيعة التي زوّد بها المجتمع الإسلامي ، ووضع بها قواعد الأخلاق وآداب السلوك.

# في عهد الإمام موسى للطِّلِا

وقطع الإمام موسى الله شوطاً من حياته في جامعة أبيه الكبرى ، وكان من أبرز العلماء النابهين ، كما شارك أباه في إلقاء محاضراته العلمية ، وسانده في تعزيزها ، وتقديمها في الميادين الثقافية ، وبعد انتقال أبيه إلى حيظيرة القدس تولّى إدارة شؤون هذه المدرسة الكبرى ، وقام بنشر العلوم ، وبثّ روح الفضيلة ، وقد احتف به العلماء والرواة لا يفارقونه ولا يفترقون عنه ، يسجّلون أحاديثه وأبحاثه وفتاواه .

فقد روى السيّد ابن طاووس (٣): أنّ أصحاب الإمام وخواصّه كانوا يحضرون

هو السيّد الجليل العالم العابد رضي الدين أبو القاسم عليّ بن سعد الدين بن إبراهيم الحسيني ، كان يسكن الحلّة الفيحاء ، ولقّب بالطاووس من جهة حسن وجهه ، الحسيني ، كان يسكن الحلّة الفيحاء ، ولقّب بالطاووس من جهة حسن وجهه ،

<sup>(</sup>١) الكافى: ٢: ٧٦، الحديث ٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٨٨.

<sup>(</sup>٣) السيّد ابن طاووس:

مجلسه ومعهم في أكمامهم ألواح آبنوس لطاف وأميال ، فإذا نطق بكلمة أو أفتى في نازلة بادروا إلى تسجيل ذلك (١).

وقد روى عنه هؤلاء العلماء جميع أنواع العلوم على اختلافها، وتباعد أطرافها، وببركة جهوده وجهود أبيه فقد عمّت الحركة العلميّة جميع الحواضر الإسلاميّة والعربيّة، وأصبح تراثهما العلمي يتناقله العلماء جيلاً بعد جيل.

وخشونة رجليه ، وهو من أجلاء السادة ومن عيونهم ، وكان نقيباً لهم .

له مؤلّفات كثيرة دلّت على سعة معارفه وعلومه. وقد ذكر مناقبه وعلومه بالتفصيل الحجّة الثبت السيّد محمّدباقر الخوانساري في مؤلّفه روضات الجنّات: ٣: ٤٣ ـ ٤٧.

وجاء في الكنى والألقاب: ١: ٣٣٨: «أنّ السيّد تولّى نقابة الطالبيّين ، وكان يجلس في قبّة خضراء ، والناس تقصده ، وقد لبسوا لباس الخضرة بدل السواد ، وذلك عقيب وقعة بغداد ، وفى ذلك يقول على بن حمزة:

فَهَاذَا عَلِيٌّ نَجْلُ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ شَبِيهُ عَلِيٌّ نَجْلِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرِ فَهَادَا كَالَّهُ الْمُوسَى بْنِ جَعْفَرِ فَهَادَا لِللَّهَابَةِ أَخْفَرِ وَهَاذَا بِدَسْتِ لِلنَّقَابَةِ أَخْفَرِ وَهَاذَا بِدَسْتِ لِلنَّقَابَةِ أَخْفَرِ تُوفَى السيّد يوم الاثنين خامس ذي القعدة سنة 3718.

(١) الأنوار البهيّة: ٩١.

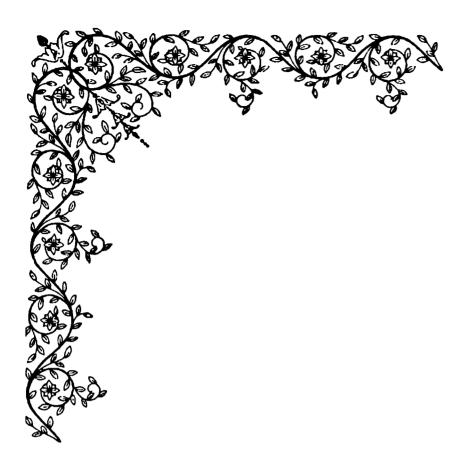

مِنْ مَنْ لِمُ الْمِكْلِينَا

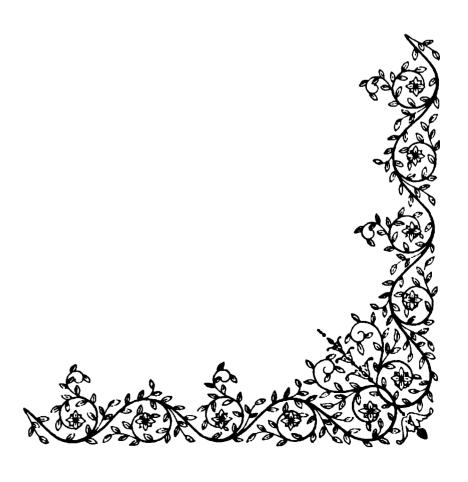

ويلغ الإمام موسى بن جعفر علي في مواهبه وعبقرياته أعلى مستويات الإنسانية وقيمها ، فهو بحكم قابليّاته ومقدراته فذ من أفذاذ العقل الإنساني ، ومثل رائع من أمثلة الخير والكمال في الأرض.

لقد كان الإمام موضع اعتزاز وفخر للعالم الإسلامي، وذلك لما أثر عنه من الفضائل والمآثر كسعة العلم والحلم، ودماثة الأخلاق، والسخاء، والإحسان إلى الناس، والصمود أمام الأحداث، إلى غير ذلك من نزعاته الكريمة التي يقدّسها كلّ إنسان يؤمن بالمثل العليا، والإنسانيّة الكريمة، ونعرض فيما يلي بعض نزعاته وصفاته:

#### إمامته عليه السلام

ومنحه الله الإمامة ، وخصّة بالنيابة العامّة عن جدّه الرسول عَيَالِيّة ، فهو أحد أوصيائه وخلفائه على أمّته ، والإمامة حسب ما تراه الشيعة كالنبوّة لا يمنحها الله إلاّ للذوات الخيّرة التي طُهرت من الأرجاس والآثام ، وانمحت عنها أفانين الظلم والأباطيل ، وهي من أسمى المناصب الإلهيّة ، لا يتوّج بها إلاّ أفضل الخلق وأكرمهم عند الله تعالى ، ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن « الإمامة » لأنّها ترتبط ارتباطاً ذاتياً وموضوعياً بما نحن فيه .

#### معنى الإمامة

وحدّدها علماء الكلام فقالوا: «الإمامة رئاسة عامّة في أمور الدين والدنيا لشخص إنساني »، فالإمام حسب هذا التحديد هو الزعيم العامّ، والرئيس المتّبع الذي له السلطة الشاملة على جميع شؤون الناس الدينيّة والدنيويّة، فالنبيّ عَيَالِيّة أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكذلك الإمام حسب مانصّ عليه النبي عَيَالِيّة في خطابه بغدير خم حينما نصب الإمام أمير المؤمنين المَيّلِ خليفة وإماماً على المسلمين من بعده.

#### الحاجة إلى الإمامة

إنّ الإمامة قاعدة من قواعد الإسلام، وأصل من أصوله، وقد اتّفق المسلمون على ضرورتها وحتميّتها؛ لأنّ الشريعة الإسلاميّة مجموعة من الأحكام والقواعد، ففيها الحدود والعقوبات، وفيها الحكم بما أنزل الله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها الجهاد في سبيل الله، والذبّ عن حياض الدين، وغير ذلك من الأحكام التي لا يمكن للفرد أن يقيمها من دون إمام يتولّى تنفيذها.

يقول ابن تيميّة: «إنّ ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين ، بل لا قيام للدين الله الله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ونصرة المظلوم ، وكذلك سائر ما أوجبه الله من الجهاد والعدل ، وإقامة الحدود ، ولا تتمّ إلّا بالقوة والإمارة »(١).

إنّ المسلمين لا بدّ لوجودهم السياسي والديني من إمام يسوس أمرهم ، ويعالج قضاياهم على ضوء كتاب الله ، وسنّة نبيّه ، ويسير فيهم بسيرة قوامها العدل الخالص

<sup>(</sup>١) السياسة الشرعيّة: ١٧٢ و ١٧٣.

والحقّ المحض.

إنّ الإمامة ضرورة من ضروريّات الحياة الإسلاميّة لا يمكن الاستغناء عنها ، فبها تتحقّق العدالة الكبرى التي ينشدها الله في الأرض .

ومن أهم الأمور الداعية إليها إيصال الناس إلى معرفة الله وطاعته ، وتغذية المجتمع بروح الإيمان والتقوى ، وإبعاده عن نوازع الشرّ والغرور.

#### الاتفاق على وجوبها

إنّ الإمامة بمعناها القيادي للأمّة قد اتّفق المسلمون على وجوبها وضرورتها ، سوى الخوارج ، فإنّهم قالوا: « لا يلزم الناس فرض الإمامة ، وإنّما عليهم أن يتعاطوا الحقّ فيما بينهم »(١).

وقد أجمع المسلمون على زيف ذلك وبطلانه ، وقد تظافرت الأخبار على ضرورتها ، فقد أثر عن النبيّ عَيَّالًا أنّه قال: « مَنْ ماتَ وَلَيْسَ في عُنُقِهِ بَيْعَةٌ ماتَ مِيتَةً جاهليَّةً » (٢).

وقال ﷺ: « مَنْ فارَقَ الْجماعَةَ فَماتَ ، ماتَ مِيتَةً جاهِلِيَّةً . وَمَنْ قاتَلَ تَحْتَ رايَةِ عَصَبِيَّةٍ يَغْضَبُ لِعُصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عُصْبَةً فَقَتْلَتُهُ جاهِلِيَّةً » (٣) .

وقال ابن خلدون: «إنّ نصب الإمام واجب قد عرف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة والتابعين، لأنّ أصحاب رسول الله عَيْنِ عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر، وتسليم النظر إليه في أمورهم، وكذا في كلّ عصر من بعد ذلك، ولم تترك الناس

<sup>(</sup>١) الملل والأهواء: ٤: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٢٩: ٣٣٢. كنز العمّال: ٦: ٥٢، الحديث ١٤٨١٠.

<sup>(</sup>٣) سنن النسائي: ٧: ١٢٣.

فوضى في عصر من الأعصار، واستقرّ ذلك إجماعاً دالاً على وجوب نصب الإمام»(١).

لقد أجمع المسلمون منذ فجر تاريخهم على ضرورة الإمامة ، وأنّها من الواجبات التي لا تستقيم الحياة الإسلاميّة بدونها .

# واجبات الإمام

وأناط الإسلام بالإمام جميع المسؤوليّات الضخمة ، فأوجب عليه السهر على مصالح المسلمين ، ورعاية شؤونهم ، والعمل على تطوير حياتهم ، وإبعادهم عن جميع عوامل الانحطاط والتأخّر ، وقد ذكر المعنيّون بهذه البحوث بعض الواجبات المهمّة التي يجب عليه القيام بها ، وهي :

- ١ حفظ الدين ، وحراسة الإسلام ، وصيانته من المستهترين بالقيم والأخلاق .
- ٢ حماية بيضة الإسلام، والذبّ عن الحرم ليتصرّف الناس في معايشهم،
   وينتشروا في أسفارهم آمنين على أنفسهم وأموالهم.
- ٣ ـ تحصين الثغور بالعُدَد، ووفور العدد، حتّى لا يظفر العدوّ بغرّة فينتهك فيها محرم، أو يسفك فيها دم مسلم أو معاهد.
- ٤ جهاد الكفرة المعاندين للإسلام حتّى يسلموا أو يدخلوا في ذمّة المسلمين
   قياماً بحقّ الله بظهور دينه على الدين كلّه .
- تنفیذ الأحكام، وقطع الخصومات حتّی لا یتعدّی ظالم، ولا یضعف مظلوم.
  - ٦ \_ إقامة الحدود لتتوقّى المحارم ، وتصان الأنفس والأموال .

<sup>(</sup>١) مقدّمة ابن خلدون: ١٥١.

اختيار الأمناء والأكفاء، وتقليد الولايات للثقات النصحاء لتضبط الأعمال بالكفاءة، وتحفظ الأموال بالأمناء.

٨ جباية أموال الفيء والصدقات والخراج على ما أوجبه الشرع نصًا أو اجتهاداً
 من غير حيف ولا عسف.

٩ ـ تقدير العطاء وما يستحقّه كلّ واحد في بيت المال من غير سرف ولا تقتير ،
 ودفعه إليهم في وقت معلوم لا تأخير فيه ولا تقديم .

١٠ ـ مشارفة الأمور العامّة بنفسه غير معتمد على ولاته وعمّاله ، فقد يخون الأمين ، ويغشّ الناصح ، وقد قال تعالى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ الْأَمين ، ويغشّ الناصح ، وقد قال تعالى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ (١).

وفي الصحيحين من رواية ابن عمر ،قال: «سمعت رسول الله ﷺ يقول: كُلُّكُمْ رَعِيَّتِهِ ، وَكُلُّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ ، وَالْمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِها راعِيَةٌ وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِها ، وَالْمَرْأَةُ في بَيْتِ زَوْجِها راعِيَةٌ وَمَسْؤُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِها ، وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ .

قال: فسمعت هذا من رسول الله عَيَّالِللهُ وأحسبه قال: وَالرَّجُلُ في مالِ أَبيهِ راعٍ وَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ »(٢).

وأخرج الترمذي من حديث عمرو بن مرّة الجهني ، قال لمعاوية : «سمعت النبيّ عَلَيْلُهُ يقول : ما مِنْ إِمامٍ يَغْلِقُ بابَهُ دونَ ذَوي الْحاجاتِ وَالْمَسْكَنَةِ إِلّا أَغْلَقَ اللهُ أَبوابَ السَّماءِ دونَ خِلَّتِهِ (٣) وَحاجَتِهِ وَمَسْكَنَتِهِ (٤).

<sup>(</sup>۱) ص ۲۸: ۲۲.

<sup>(</sup>٢) صحيح البخاري: ٩: ٦٢. صحيح مسلم: ١٢: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) الخلّة: الحاجة والفقر.

<sup>(</sup>٤) صحيح الترمذي: ٦: ٧٣.

ويقول محمد بن يزداد وزير المأمون مخاطباً له:

مَنْ كَانَ حَارِسَ دُنْيَا إِنَّهُ قَمِنُ أَنْ لَا يَنَامَ وَكُلُّ النَّاسِ نُوَامُ وَكُلُّ النَّاسِ نُوَامُ وَكَيْلُ النَّاسِ نُوَامُ وَكَيْفَ تَرِقُدُ عَيْنَا مَنْ تَضَيَّقَهُ هَمَّانِ مِنْ أَمْرِهِ نَقْضٌ وَإِبْرَامُ (١)

ووصفت هذه الأمور بأنها دستور شامل لو نقلناه إلى لغة العصر ومصطلحاته لسامق ، بل لتفوق في إحاطته وشموله على ما احتوته الدساتير العالميّة من واجبات الحاكمين والتزاماتهم (٢).

ومن يمعن النظر فيما أثر عن الإمام أمير المؤمنين المنظر يرى أنّ واجبات الإمام المنظر أشمل من ذلك ، فإنّها تمتد إلى إقامة صروح الأخلاق والفضيلة وبناء مجتمع يعيش في ظلال العدل والحق وتستأصل فيه صور الانتهازيّة والوصوليّة ، وبذور البغي والفساد ، وقد تحدّثنا عن ذلك بصورة مفصّلة في كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام).

# صفات الإمام

ولا بد أن تتوفّر في الإمام جميع النزعات الخيرة ، والصفات الرفيعة ، والمثل الكريمة ، من العلم والتقوى ، وسجاحة الرأي ، وأصالة التفكير ، والدراية التامّة بما تحتاج إليه الأمّة في جميع مجالاتها ، وذكر المعنيّون بالفقه السياسي في الإسلام الشروط التي يجب أن تتوفّر فيه ، وهي :

١ - العدالة على شروطها الجامعة ، وهي الامتناع عن ارتكاب كبائر الذنوب
 وعدم الاصرار على صغائرها .

<sup>(</sup>١) مأثر الإنافة في معالم الخلافة: ١: ٥٩.

<sup>(</sup>٢) دولة القرآن: ٨٢.

مِنْ أَبُلِيرًا لِعِلَيْنًا ...... مِنْ أَبُلِيرًا لِعِلَيْنًا ..... المُنْ أَبُلِيرًا لِعِلَيْنًا اللهِ اللهِ

- ٢ \_ العلم المؤدّي إلى الاجتهاد في النوازل والأحكام.
- ٣ \_ سلامة الحواس من السمع والبصر واللسان ليصح معها مباشرة ما يدرك بها .
  - ٤ \_ سلامة الأعضاء من نقص يمنع من استيفاء الحركة ، وسرعة النهوض .
    - ٥ الرأي المفضى إلى سياسة الرعية ، وتدبير المصالح .
    - ٦ الشجاعة والنجدة المؤدّية إلى حماية بيضة الإسلام، وجهاد العدوّ.
      - ٧ النسب، وهو أن يكون الإمام من قريش.

وقد ذكر هذه الأوصاف كلّ من الماوردي وابن خلدون (١).

وذكر الجويني والايجي والجرجاني والفارابي أوصافاً أخر ذكرناها مفصّلة في كتابنا (نظام الحكم والإدارة في الإسلام).

وتعتقد الشيعة أنّ الإمام يجب أن يكون أفضل الناس في ملكاته وعبقريّاته، وأنّه لا بدّ فيه من:

#### ١ ـ العصمة

إنّ عصمة الإمام عند الشيعة قاعدة أساسية في الإمامة ، وهي من المبادئ الأوّليّة في كيانهم العقائدي ، وقد عرّفها المتكلّمون ، فقالوا: إنّها لطف من الله يفيضها على أكمل عباده ، وأفضلهم عنده ، ويها يمتنع من ارتكاب الآثام والجرائم عمداً وسهواً.

وقد أثارت عليهم هذه العقيدة الكثير من التهم والطعون، واتهمهم قوم بالغلق والافراط في الحبّ. ولكنّا إذا رجعنا إلى الأدلّة نجدها مؤيّدة لما تذهب إليه الشيعة، ويكفينا في الاستدلال على ذلك آية التطهير. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهّرَكُمْ تَطْهيراً ﴾.

<sup>(</sup>١) الأحكام السلطانيّة: ٤. مقدّمة ابن خلدون: ١٣٥.

وهي تدلّ بوضوح على عصمة أئمة أهل البيت الميك من الذنوب وطهارتهم من الزيغ والرجس، وذلك بما جاء فيها من حصر إرادة إذهاب الرجس أي المعاصيب بكلمة إنّما التي هي من أقوى أدوات الحصر، ويدخول اللام في الكلام الخبري، وتكرار لفظ الطهارة، وكلّ ذلك يدلّ بحسب الصناعة على الحصر والاختصاص، كما إنّ إرادة الله بإذهاب الرجس عنهم يستحيل فيها أن يتخلّف المراد عن الإرادة. قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١)، ويهذا يتم قال تعالى: ﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ (١)، ويهذا يتم الاستدلال على عصمتهم من كلّ ذنب ومعصية (٢).

كما إنّ حديث الثقلين يدلّ على العصمة بوضوح ، فقد قرن فيه الرسول عَلَيْ بين الكتاب وعترته ، وكما إنّ الكتاب العزيز معصوم من الخطأ والزلل فكذلك العترة ، وإلّا لما صحّت المقارنة والمساواة بينهما ، وبعد توفّر الأدلّة الحاسمة على اعتبارها في الإمام فلامساغ للإنكار على الشيعة بذلك.

قال العلّامة الشيخ محمّد أمين زين الدين: « وما يصنع الشيعة إذا اضطرّتهم طبيعة الإسلام ذاتها إلى هذه العقيدة ؟

وما يعملون إذا قادتهم نصوص القرآن ، وصحاح السنّة ، ودلائل العقل ؟ ما يعملون إذا قادتهم هذه الحجج كلّها قوداً إلى هذه النتيجة ؟

والعصمة التي يشترطونها في إمام المسلمين هل تخرج به عن مصاف البشر، وتلحقه بعداد الآلهة ،كما يشتهي أن يقول المتقوّلون؟

هل العصمة في ذاتها جزء إلهي حتّى إذا اشترطناها، فقد قلنا في الخليفة بالحلول؟

<sup>(</sup>۱) يس ٣٦: ٨٨.

<sup>(</sup>٢) بسطنا البحث في دلالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن عليّ علم الآيا الله الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن عليّ علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام الحسن بن علي علم المالة الآية في كتابنا حياة الإمام المالة الآية في كتابنا حياة الآية في كتابنا حياة الإمام المالة الآية في كتابنا حياة الآية في كتابنا حياة الآية في كتابنا حياة الآية في المالة ا

وهل للألوهيّة أجزاء لتعدّ العصمة من هذه الأجزاء؟ ولتستطيع هذه الفرية أن تقف على قدم ، ألم تشترطها جمهرة المسلمين في رسالة الرسول؟

فهلاكانت لها هذه اللازمة هناك وهل نقدها أحد هناك بمثل هذا النقد؟ العصمة شرط في رسالة الرسول لدى جمهور المسلمين، وإن اختلفت فرقهم في تحديد هذا الشرط، أهو العصمة في عهد النبوّة فقط أم العصمة حتّى فيما قبل هذا العهد؟».

وأضاف قائلاً: «وشيعة أهل البيت وحدهم يقولون: الشرط في رسالة الرسول وفي إمامة الإمام: العصمة في كلّ أدوار الحياة من جميع أصناف الذنوب، ومن جميع أنواع النقائص حتّى من الخطأ والغفلة والسهو.

والعصمة رصيد نفساني كبير يتكون من تعادل جميع القوى النفسانيّة ، ويلوغ كلّ واحدة منها أقصى درجة يمكن أن يبلغها الإنسان ، ثمّ سيطرت القوّة العقليّة على جميع هذه القوى والغرائز والركائز سيطرة كاملة حتّى لا تشذّ في أمر ، ولا تستغلّ دونها في عمل .

هذه الحصانة الذاتية التي يرتفع بها الإنسان الأعلى عن الاتضاع في طبيعته ، ويمتنع بها عن الانزلاق في إرادته ، ثم عن الانحرافات والالتواءات التي تترسب في منطقه اللاشعوري ، وتتحوّل حكما يقول العلماء النفسانيون عقداً نفسية تتحكّم في دوافع المرء وسلوكه وفي اتّجاهاته وملكاته ، وتسوقه من حيث لا يريد إلى النشوز عن الحقّ ، والشرود عن العدل ، هذه الحصانة الذاتية التي توقظ مشاعر الإنسان الكامل فلا يغفل ، ويعتلي بملكاته وإشراقه فلا ينزلق ولا يكبو ، والتي تكفل له صحّته النفسية من كل وجه ، هذه هي العصمة التي يشترطها مذهب أهل البيت في الرئيس الأعلى لحكومة الإسلام ، وفي ظنّي أنّه شرط بمنتهى الجلاء ، كما أنّه بمنتهى الحكمة »(۱).

(١) الإسلام: ٣٨٧ ـ ٢٨٥.

إنّ المنطق العلمي بجميع أبعاده يقضي بصحّة ما تذهب إليه الشيعة من اعتبار العصمة في أئمّة أهل البيت المهل القول المعاكس له فهو بعيد عن منطق الدليل والبرهان.

وبقي هنا شيء ، وهو اعتقاد الشيعة بأنّ الإمام لا بدّ أن يكون أعلم الناس وأفضلهم في مقدراته العلميّة ، وقد أوضح هذه الجهة وأولاها بمزيد من البيان والاستدلال سماحة المغفور له الشيخ محمّدرضا المظفّر ، قال : «أمّا علمه \_أي علم الإمام \_فهو يتلقّى المعارف والأحكام الإلهيّة وجميع المعلومات عن طريق النبيّ أو الإمام من قبله ، وإذا استجدّ شيء لا بدّ أن يعلمه من طريق الالهام بالقوّة القدسيّة التي أودعها الله تعالى فيه ، فإن توجّه إلى شيء وشاء أن يعلمه من طريق على وجهه الحقيقي لا يخطأ فيه ، كلّ ذلك مستند إلى البراهين العقليّة ، ولا يستند إلى تلقينات المعلّمين ، وإن كان علمه قابلاً للزيادة والاشتداد ، ولذا قال عَيْشِينُ : رَبّ زِدْني عِلْماً ».

وأضاف يقول بعد الاستدلال على ذلك:

«ويبدو واضحاً هذا الأمر في تاريخ الأئمة الميكلان كالنبيّ محمّد عَلَيْلاً ، فإنهم لم يتربّوا على أحد ، ولم يتعلّموا على يد معلّم من مبدأ طفولتهم إلى سنّ الرشد حتى القراءة والكتابة ، ولم يثبت عن أحدهم أنّه دخل الكتاتيب أو تتلمذ على أستاذ في شيء من الأشياء مع ما لهم من منزلة علميّة لا تجارى ، وما سُئِلوا عن شيء إلا أجابوا عليه في وقته ولم تمرّ على ألسنتهم كلمة «لا أدري» ، ولا تأجيل الجواب إلى المراجعة أو التأمّل أو نحو ذلك ، في حين أنّك لا تجد شخصاً مترجماً له من فقهاء الإسلام ورواته وعلمائه إلّا ذكرت في ترجمته وتربيته وتلمذته على غيره ، وأخذ الرواية أو العلم على المعروفين ، وتوقّفه في بعض المسائل أو شكّه في كثير من المعلومات ، كعادة البشر في كلّ عصر ومصر »(١).

<sup>(</sup>١) عقائد الإمامية: ١٥ ـ ٥٤.

مِنْ عَبْلِ مِنْ الْعِلَيْنَا ..... ١٠٩

وعرض سماحة الإمام كاشف الغطاء إلى صفات الإمام عليه وقال فيما يختص في مواهبه العلمية: « وأن يكون \_أي الإمام \_أفضل أهل زمانه في كل فضيلة ، وأعلمهم في كلّ علم ؛ لأنّ الغرض منه تكميل البشر وتزكية النفوس ، وتهذيبها بالعلم والعمل الصالح ﴿ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُوَرِّكِهِمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ﴾ (١) ، والناقص لا يكون مكمّلاً ، والفاقد لا يكون معطياً ، فالإمام في الكمالات دون النبيّ وفوق البشر »(١).

هذا هو الرأي الصريح للشيعة في علم الإمام، وليس فيه أي غلو كما يتّهمهم بذلك خصومهم.

# ٢ - تعيين الإمام

وتجمع الشيعة على أنّ تعيين الإمام ليس بيد الأمّة ، ولا بيد أهل الحلّ والعقد منها ، والانتخاب في الإمامة باطل ، والاختيار فيها مستحيل ، فحالها كحال النبوّة ، فكما أنّها لا تكون بإيجاد الإنسان ورغبته كذلك الإمامة ؛ لأنّ العصمة التي هي شرط في الإمامة -عندهم - لا يعلمها إلّا الله المطّلع على خفايا النفوس ، ودخائل القلوب ، فهو الذي يمنحها لمن يشاء من عباده ، ويختاره لمنصب الإمامة والخلافة .

وما النبوّة والإمامة بما هما منصب إلهي يجوز فيهما الترشيح والانتخاب، فإنّ تعيينهما من مختصّاته تعالى ، وقد أعلن ذلك الكتاب العزيز. قال تعالى : ﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ ﴾ (٣).

وقال تعالى : ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللهِ

<sup>(</sup>١) الجمعة ٦٢: ٢.

<sup>(</sup>٢) أصل الشيعة وأصولها: ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) ص ٣٨: ٢٦.

وَتَعَالَىٰ عَمًا يُشْرِكُونَ ﴾ (١)، وشأن الإمامة كشأن النبوّة لا رجوع فيها إلى اختيار الشعب وإرادته.

ودلّتهم على ذلك النصوص المتظافرة عن أئمة أهل البيت المِيَّلِمُ ، ومن تلك النصوص ما استدلّ به حجّة الله على أرضه ، وخليفته على عباده الذي يقيم اعوجاج الحقّ ، ويصلح ما فسد من نظام الدين مهديّ هذه الأمّة عجّل الله فرجه ، وذلك عندما سأله سعد بن عبدالله عن العلّة التي تمنع من اختيار الناس إماماً لأنفسهم ، فأجابه المُلِلِ قائلاً: يَخْتارونَ مُصْلِحاً أَوْ مُفْسِداً ؟

- بل مصلحاً.
- فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ تَقَعَ خِيرَتُهُمْ عَلَى الْمُفْسِدِ بَعْدَ أَنْ لَا يَعْلَمَ أَحَدٌ بِما يَخْطُرُ بِبالِ غَيْرِهِ مِنْ إِصلاحِ أَوْ فَسادٍ ؟
  - **-** بلى .
- فَهِيَ الْعِلَّةُ أُوْرِدُها لَكَ بِبُرْهانٍ يَثِقُ بِهِ عَقْلُكَ ، أَخْبِرْني عَنِ الرُّسُلِ الَّذينَ اصْطَفَاهُمُ اللهُ تَعالَىٰ ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَيَّدَهُمْ بِالْوَحْيِ وَالْعِصْمَةِ ؛ إِذْ هُمْ أَعْلامُ الْاُمَمِ ، وَأَهْدىٰ اللهُ تَعالَىٰ ، وَأَنْزَلَ الْكُتُبَ عَلَيْهِمْ ، وَأَيَّدَهُمْ بِالْوَحْيِ وَالْعِصْمَةِ ؛ إِذْ هُمْ أَعْلامُ الْاُمَمِ ، وَأَهْدىٰ إِلَى الْإِخْتِيارِ مِنْهُمْ ، مِثْلِ مُوسىٰ وَعيسىٰ ، هَلْ يَجوزُ مَعَ وُفورِ عَقْلِهِما ، وَكَمالِ عِلْمِهِما إِذَا هُمّا بِالْإِخْتِيارِ أَنْ تَقَعَ خِيرَتُهُما عَلَى الْمُنافِقِ وَهُما يَظُنّانِهِ أَنّهُ مُؤْمِنٌ ؟
  - ـ لا.
- منذا مُوسىٰ كَليمُ اللهِ تَعالىٰ مَعَ وُفورِ عَقْلِهِ ، وَكَمالِ عِلْمِهِ ، وَنُزولِ الْوَحْيِ عَلَيْهِ ، الْحُتارَ مِنْ أَعْيانِ قَوْمِهِ وَوُجوهِ عَسْكَرِهِ لِميقاتِ رَبِّهِ سَبْعينَ رَجُلاً مِمَّنْ لَا يَشُكُ في الْحُتارَ مِنْ أَعْيانِ قَوْمِهِ ، فَوَقَعَتْ خِيرَتُهُ عَلَى الْمُنافِقينَ . قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاخْتَارَ إِيمانِهِمْ وَإِخْلاصِهِمْ ، فَوَقَعَتْ خِيرَتُهُ عَلَى الْمُنافِقينَ . قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ وَاخْتَارَ

مِنْ مُنْ لِكِمْ لِلْعِلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْنِ اللَّهِ لَيْنَا لِمُنْ لِللِّهِ لِمُنْ لِللَّهِ لِمُن لِللَّهِ ل

مُوسَىٰ قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لِمِيقَاتِنَا ﴾ (١) إلىٰ قَوْلِهِ: ﴿ فَقَالُوا أَرِنَا اللهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ﴾ (٢).

فَلَمّا وَجَدْنا اخْتِبارَ مَنْ قَدِ اصْطَفاهُ اللهُ تَعالَىٰ لِلنَّبُوَّةِ واقِعاً عَلَى الْأَفْسَدِ دونَ الْأَصْلَحِ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ الْأَصْلَحَ دونَ الْأَفْسَدِ عَلِمْنا أَنَّ الْإِخْتِيارَ لَيْسَ إِلّا لِمَنْ يَعْلَمُ مَا تُخْفَى الصُّدورُ وَهُوَ يَظُنُّ أَنَّهُ الْأَصْلَحَ دونَ الْأَفْسَدِ عَلِمْنا أَنَّ الْإِخْتِيارَ لَيْسَ إِلّا لِمَنْ يَعْلَمُ مَا تُخْفَى الصُّدورُ وَتَكُنُّ الضَّمَائِرُ (٣).

إنّ الطاقات البشريّة قاصرة عن إدراك الأصلح الذي تسعد به الأمّة ، وإنّ ما أمر ذلك بيد الله تعالى العالم بخفايا الأمور.

# كلمة الإمام الرضا عليه

ومن أعمق الأدلّة على الإمامة ، وأكثرها استيعاباً وشمولاً ، وبياناً لمنصبها ، واستحالة الانتخاب فيها ، حديث الإمام الرضا الله مع عبدالعزيز بن مسلم ، فقد أوضح الإمام الكثير من جوانب الإمامة ، وفيما يلى بعض نصوص الحديث :

قال عبدالعزيز بن مسلم: «كنًا في أيّام عليّ بن موسى الرضا عليّ بمرو، فاجتمعنا في مسجد جامعها، فدار أمر الإمامة بين الناس وكثر الاختلاف فيه، ويعد انتهاء الحديث قمت فدخلت على الإمام الرضا علي فأخبرته بما خاض فيه الناس.

فتبسّم اللهِ ، ثمّ قال : يا عَبْدَ الْعَزيزِ ، جَهِلَ الْقَوْمُ وَخُدِعوا عَنْ أَدْيانِهِمْ ، وَاللهِ مَنْ قَال : يَا عَبْدَ الْعَزيزِ ، جَهِلَ الْقَوْمُ وَخُدِعوا عَنْ أَدْيانِهِمْ ، وَاللهِ الْقُرْآنَ إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَمْ يَقْبِضْ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ اللهَ الدِّينَ ، وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنَ فيهِ الْحَلَالَ وَالْحَرامَ ، وَالْحُدودَ وَالْأَحْكَامَ ، فيهِ الْحَلَالَ وَالْحَرامَ ، وَالْحُدودَ وَالْأَحْكَامَ ،

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ١٥٥.

<sup>(</sup>٢) النساء ٤: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) بحار الأنوار: ٥٢: ٥٨.

وَجَميعَ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ النَّاسُ كَمَلاً، فَقَالَ: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِن شَيْءٍ ﴾ (١).

وَأَنْزَلَ عَلَيْهِ في حِجَّةِ الْوَداعِ، وَهِيَ آخِرُ عُمْرِهِ ﷺ: ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وَأَنْزَلَ عَلَيْهُ وَ الْيَوْمَ أَكْمَ الْاسْلَامَ دِيناً ﴾ (٢).

وَأَمْرُ الْإِمامَةِ مِنْ كَمالِ الدِّينِ ، وَلَمْ يَمْضِ عَيَالِهُ حَتّىٰ بَيَّنَ لأُمَّتِهِ مَعالِمَ وَأَوْضَحَ لَهُمْ سُبُلَهُمْ ، وَتَرَكَهُمْ عَلَىٰ قَصْدِ الْحَقِّ ، وَأَقَامَ لَهُمْ عَلِيّاً اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَصْدِ الْحَقِّ ، وَأَقامَ لَهُمْ عَلِيّاً اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ قَصْدِ الْحَقِّ ، وَأَوْامَ لَهُمْ عَلِيّاً اللّهِ عَلَىٰ قَصْدِ الْحَقِّ ، وَأَوْمَ لَهُمْ عَلِيّاً اللّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَقَدْ بَيَّنَهُ .

فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ اللهَ لَمْ يُكْمِلْ دِينَهُ فَقَدْ رَدَّ كِتابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ رَدَّ كِتابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ رَدَّ كِتابَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَمَنْ رَدَّ كِتابَ اللهِ تَعالَىٰ فَقَدْ كَفَرَ . هَلْ يَعْرِفُونَ قَدْرَ الْإِمامَةِ وَمَحَلَّها مِنَ الْأُمَّةِ فَيَجُوزُ فيها اخْتِيارُهُمْ ؟

إِنَّ الْإِمامَةَ أَجَلُّ قَدْراً، وَأَعْظَمُ شَأْناً، وَأَعْلىٰ مَكاناً، وَأَمْنَعُ جانِباً، وَأَبْعَدُ غَوْراً، مِنْ أَنْ يَبْلُغَها النّاسُ بِعُقولِهِمْ، أَوْ يَنالُوها بِآرائِهِمْ، أَوْ يُقيموا إِماماً باخْتِيارهِمْ.

إِنَّ الْإِمامَةَ خَصَّ اللهُ بِهَا إِبْراهِيمَ الْخَليلَ اللهِ بَعْدَ النَّبُوَّةِ وَالْخِلَّةِ مَرْتَبَةً ثَالِثَةً ، وَفَضيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا ، وَأَشادَ بِهَا ذِكْرَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذِ البِتَلَىٰ ثَالِثَةً ، وَفَضيلَةً شَرَّفَهُ بِهَا ، وَأَشادَ بِهَا ذِكْرَهُ ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَإِذِ البِتَلَىٰ إِللَّهُ مِنْ وَبَعْدَ اللهَ مَن اللهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَمِن ذُرِّيَتِي

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة ٥: ٣.

قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ﴾ (١) ، فَأَبْطَلَتْ هـٰذِهِ الْآيَةُ إِمـامَةَ كُـلِّ ظـالِمٍ إِلَىٰ يَوْم الْقِيامَةِ ، وَصارَتْ في الصَّفْوَةِ .

ثُمَّ أَكْرَمَهُ اللهُ بِأَنْ جَعَلَ ذُرِّيَّتَهُ أَهْلَ الصَّفْوَةِ وَالطَّهَارَةِ ، فَقَالَ: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً وَكُلَّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ \* وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأُمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴾ (٢).

فَلَمْ تَزَلْ تَرِثُهَا ذُرِّيَّتُهُ اللهِ بَعْضٌ عَنْ بَعْضٍ ، قَـرْناً فَـقَرْنا ، حَـتّىٰ وَرِثَـها النَّبِيُ النَّهُ ، فَقَالَ اللهُ: ﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُ النَّبِيُ عَيَا اللَّهِ عَلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَـٰذَا النَّبِيُ وَالَّذِينَ آمَنُوا ﴾ (٣).

فَكَانَتْ لَهُمْ خَاصَّةً ، فَقَلَدَهَا النَّبِيُ عَلِيًا اللهِ ، فَصَارَتْ في ذُرِّيتِهِ الْأَصْفياءِ الَّذِينَ آتاهُمُ اللهُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اللهُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ ، وَذلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ وَقَالَ الَّذِينَ اللهُ الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْبَعْثِ فَهٰذَا يَوْمُ اللهُ الْبَعْثِ وَلَيْنَكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) عَلَىٰ رَسْمِ ما جَرىٰ ، وَما فَرَضَهُ اللهُ الْبَعْثِ وَلْكِنَّكُمْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾ (٤) عَلَىٰ رَسْمِ ما جَرىٰ ، وَما فَرَضَهُ اللهُ في وُلْدِهِ إِلَىٰ يَوْمِ الْقيامَةِ ؛ إِذْ لَا نَبِيَّ بَعْدَ مُحَمَّدٍ عَيْنَ اللهُ ، فَمَنْ أَيْنَ يَخْتَارُ هَا وُلاءِ

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٢٤.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١: ٧٢ و ٧٣.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) الروم ٣٠: ٥٦.

الْجُهَّالُ الْإِمامَةَ بِآرائِهِمْ ؟

إِنَّ الْإِمامَةَ هِيَ مَنْزِلَةُ الْأَنْبِياءِ ، وَإِرْثُ الْأَوْصِياءِ .

إِنَّ الْإِمامَةَ خِلَافَةُ اللهِ، وَخِلَافَةُ رَسُولِهِ عَيَّا اللهُ وَمَقَامُ أَميرِ الْـمُؤْمِنينَ اللهِ، وَخِلَافَةُ رَسُولِهِ عَيَّا وَمَقَامُ أَميرِ الْـمُؤْمِنينَ اللهِ، وَخِلَافَةُ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَقَامُ أَميرِ الْـمُؤْمِنينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَقَامُ أَميرِ الْـمُؤْمِنينَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَمَقَامُ أَميرِ الْـمُؤْمِنينَ اللهِ اللهُ اللهُ

إِنَّ الْإِمامَةَ زِمامُ الدِّينِ، وَنِظامُ الْمُسْلِمينَ، وَصَلاحُ الدُّنْيا، وَعِزُّ الْمُوْمِنِينَ. الْإِمامَهُ أُسُّ الْإِسْلَامِ النَّامِي، وَفَرْعُهُ السَّامِي.

بِالْإِمامِ تَمامُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكاةِ، وَالصِّيامِ، وَالْحَجِّ، وَالْجِهادِ، وَتَوْفيرِ الْهِمامِ تَمامُ الصَّلَاةِ، وَالزَّكاةِ، وَالصَّيامِ، وَالْأَحْكامِ، وَمَنْعُ التُّغورِ الْسَفَيْءِ، وَالطَّسَدَقاتِ، وَإِمْسَضاءِ الْحُدودِ وَالْأَحْكامِ، وَمَنْعُ التُّغورِ وَالْأَطْرافِ.

الْإِمامُ يُحَلِّلُ حَلَالَ اللهِ، وَيُحَرِّمُ حَرامَهُ، وَيُقيمُ حُدودَ اللهِ، وَيَذُبُّ عَنْ دِينِ اللهِ، وَيَدْعُو إِلَىٰ سَبيلِ اللهِ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَالْحُجَّةِ الْبَالِغَةِ.

ويسترسل الإمام على حديثه في بيان أوصاف الإمام، وما وهبه الله من الكمال والعبقريّات، وأدلى بعد ذلك بأنّ الناس عاجزون عن معرفة حقيقته، وإدراك فضائله، فقال:

الْإِمامُ كَالشَّمْسِ الطَّالِعَةِ الْمُجَلِّلَةِ بِنورِها لِلْعالَمِ، وَهُوَ بِالْأَفُقِ حَـيْثُ لَا تَنالُهُ الْأَبْصارُ وَلَا الْأَيْدى.

الْإِمامُ الْبَدْرُ الْمُنيرُ ، وَالسِّراجُ الزّاهِرُ ، وَالنُّورُ الطَّالِعُ ، وَالنَّجْمُ الْهادي

في غَياباتِ الدُّجيٰ ، وَالدَّليلُ عَلَى الْهُدىٰ ، وَالْمُنْجِي مِنَ الرَّدىٰ .

الْإِمامُ النَّارُ عَلَى الْيَفاعِ الْحارُّ لِمَنِ اصْطَلَىٰ ، وَالدَّليلُ في الْمَهالِكِ ، مَنْ فارَقَهُ فَهالِكُ .

الْإِمامُ السَّحابُ الْماطِرُ، وَالْغَيْثُ الْهاطِلُ، وَالسَّماءُ الظَّليلَةُ، وَالْأَرْضُ الْبَسيطَةُ، وَالْعَيْنُ الْغَزيرَةُ، وَالْغَديرُ وَالرَّوْضَةُ.

الْإِمامُ الْأَمينُ الرَّفيقُ ، وَالْوَلَدُ الشَّفيقُ ، وَالْأَخُ الشَّقيقُ ، وَكَالْأُمِّ الْبَرَّةِ بِالْوَلَدِ الصَّغيرِ ، وَمَفْزَعُ الْعِبادِ .

الْإِمامُ أَمينُ اللهِ في أَرْضِهِ وَخَلْقِهِ، وَحُجَّتُهُ عَلَىٰ عِبادِهِ، وَخَلَيْفَتُهُ في بِالْادِهِ، وَالذّابُ عَنْ حَريم اللهِ.

الْإِمامُ مُطَهَّرٌ مِنَ الذُّنوبِ، مُبَرَّءٌ مِنَ الْعُيوبِ، مَخْصوصٌ بِالْعِلْمِ، مَخْصوصٌ بِالْعِلْمِ، مَوْسومٌ بِالْحِلْمِ، نِظامُ الدِّينِ، وَعِزَّ الْمُسْلِمينَ، وَغَيْظُ الْمُنافِقينَ، وَبَوارُ الْمُافِرِينَ. الْكَافِرِينَ.

الْإِمامُ واحِدُ دَهْرِهِ ، لَا يُدانيهِ أَحَدٌ ، وَلَا يُعادِلُهُ عالِمٌ ، وَلَا يُوجَدُ لَهُ بَدَلٌ ، وَلَا لَهُ مِثْلٌ وَلَا نَظيرٌ . مَخْصوصٌ بِالْفَضْلِ كُلّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ وَلَا نَظيرٌ . مَخْصوصٌ بِالْفَضْلِ كُلّهِ مِنْ غَيْرِ طَلَبٍ مِنْهُ وَلَا اكْتِسابٍ ، بَلِ اخْتِصاصٌ مِنَ الْمُفَضِّلِ الْوَهّابِ ، فَمَنْ ذَا يَبْلُغُ مَعْرِفَةَ الْإِمامِ أَوْ كُنْهَ وَصْفِهِ .

هَيْهَاتَ هَيْهَاتَ ، ضَلَّتِ الْعُقُولُ ، وَتَاهَتِ الْحُلُومُ ، وَحَارَتِ الْأَلْبَابُ ، وَحَصَرَتِ الْخُطَبَاءُ ، وَكَلَّتِ الشُّعَراءُ ، وَعَجَزَتِ الْأُدَبَاءُ ، وَعَبِيَتِ الْبُلَغَاءُ ،

وَفَحَمَتِ الْعُلَمَاءُ عَنْ وَصْفِ شَأْنِ مِنْ شَأْنِهِ ، أَوْ فَضِيلَةٍ مِنْ فَضائِلِهِ ، فَأَقَرَّتْ بِالْعَجْزِ وَ التَّقْصِيرِ ، فَكَيْفَ يُوصَفُ بِكُلِّيَتِهِ ، أَوْ يُنْعَتُ بِكَيْفِيَّتِهِ ، أَوْ يُوجَدُ مَنْ يَقُومُ مَقَامَهُ ، أَوْ يُغني غِناهُ ، وأَنَىٰ وَهُوَ بِحَيْثُ النَّجْمِ عَنْ أَيْدي الْمُتَناوِلِينَ ، وَوَصْفِ الْواصِفِينَ ؟

أَيْنَ الْإِخْتِيارُ مِنْ هَـٰذا؟ أَيْنَ الْعُقولُ عَنْ هـٰذا؟ أَيْنَ يوجَدُ مِثْلُ هـٰذا؟

أَيَظُنُونَ أَنَّهُ يُوجَدُ ذَلِكَ في غيرِ آلِ رَسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمْ ؟ كَذَّبَنُهُمْ وَاللهِ أَنْفُسُهُمْ ، وَمَنَّنُهُمُ الْأَباطيلَ إِذِ ارْتَقَوْا مُرْتَقَى صَعْباً ، وَمَنْزِلاً دَخْضاً . زَلَّتْ بِهِمْ إِلَى الْحَضيضِ أَقْدامُهُمْ ، إِذْ رامُوا إِقامَةَ إِمامٍ بِآرائِهِمْ ، وَكَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيارِ إِمامٍ ، وَالْإِمامُ عالِمٌ لَا يَجْهَلُ ، وَراع لَا يَمْكُرُ ؟ مَعْدِنُ النّبُوَّةِ لَا يُعْمَزُ فيهِ بِنَسَبٍ ، وَلَا يُدانيهِ ذُو حَسَبٍ ، فَالّبَيْتُ مِنْ قُرَيْشٍ ، وَالذُّرُوةُ مِنْ هاشِمٍ ، وَالْعِثْرَةُ مِنَ الرَّسولِ ﷺ ، وَالرِّضَى مِنَ اللهِ شَرَفُ الأَشْرافِ ، وَالْفَرْعُ عَنْ عَبْدِ مَنافٍ . نامي الْعِلْمِ ، كامِلُ الْحِلْمِ ، مُضْطَلِعٌ الْأَشْرافِ ، وَالْفَرْعُ عَنْ عَبْدِ مَنافٍ . نامي الْعِلْمِ ، كامِلُ الْحِلْمِ ، مُضْطَلِعٌ إلْأَمْرِ ، عالِمٌ بِالسّياسَةِ ، مُشْتَحِقٌ لِلرِّئَاسَةِ ، مُشْتَرَضُ الطّاعَةِ ، قائِمٌ بِأَمْرِ اللهِ ، وَالْعِبَادِ اللهِ .

وتعرّض للطِّ بعد هذا إلى علم الأنبياء والأئمّة للبَّكِ ، فقال:

إِنَّ الْأَنْسِياءَ وَالْأَئِمَّةَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِمْ يُوفِّقُهُمُ اللهُ، وَيُسَدِّدُهُمْ،

مِنْ مُثْرِكُ لِمُ لِيَا لِمُنْ لِمِنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمُنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ لِمِنْ ل

وَيُؤْتِهِمْ مِنْ مَخْزُونِ عِلْمِهِ وَحِكْمَتِهِ مَا لَا يُؤْتِيهِ غَيْرَهُمْ ، فَيَكُونُ عِلْمُهُمْ فَوْقَ عِلْمِ أَهْلِ زَمَانِهِمْ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ فَوْقَ عِلْمٍ أَهْلِ زَمَانِهِمْ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَوْنَ يَهُذِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (١) أَحَقُّ أَن يُتَبَعَ أَمْ مَن لَا يَهِدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴾ (١) وقالَ تَعالَىٰ في قِطَّةِ طَالُوتَ: ﴿ إِنَّ اللهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً في الْعِلْم وَاللهِ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ ﴾ (١).

وَقَالَ فَي قِصَّةِ داودَ اللهِ: ﴿ وَقَتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ وَاتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ ﴾ (٣).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ لِنَبِيِّهِ ﷺ: ﴿ وَأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيماً ﴾ (١).

وَقَالَ فِي الْأَئِمَّةِ مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ وَعِتْرَتِهِ وَذُرِّيَّتِهِ: ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّـاسَ عَلَىٰ مَا اَتَاهُمُ اللهُ مِن فَضْلِهِ -إلى قوله تعالى : - سَعِيراً ﴾ (٥).

وإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللهُ لأَمورِ عِبادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ ، وَأَوْدَعَ قَلْبَهُ وَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا اخْتَارَهُ اللهُ لأَمورِ عِبادِهِ شَرَحَ صَدْرَهُ لِذَلِكَ ، وَأَطْلَقَ عَلَىٰ لِسانِهِ ، فَلَمْ يَعْيَ بَعْدَهُ بِجَوابٍ ، وَلَمْ تَجِدْ فيهِ غَيْرَ صَوابٍ ، فَهُوَ مُوَفَّقٌ مُسَدَّدٌ مُؤَيَّدٌ ، قَدْ أَمِنَ مِنَ الْخَطَأُ وَالزَّلَلِ .

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰: ۳۵.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٤: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٢٥١.

<sup>(</sup>٤) النساء ٣: ١١٣.

<sup>(</sup>٥) النساء ٤: ١٥ و ٥٥.

خَصَّهُ بِذلِكَ لِيَكُونَ ذلِكَ حُجَّةً عَلَىٰ خَلْقِهِ، شاهِداً عَلَىٰ عِبادِهِ، فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ عِبادِهِ، فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهَلْذِهِ الصَّفَةِ فَهَلْ يَقْدِرُونَ عَلَىٰ مِثْلِ هَذَا فَيَخْتَارُونَهُ أَوْ يَكُونُ مُخْتَارُهُمْ بِهلْذِهِ الصَّفَةِ فَيُقَدِّمُوهُ »(١).

وانتهى بذلك حديث الإمام المالية ، وهو حافل بأروع صور الاستدلال والحجة على ضرورة الإمامة ، واستحالة الاختيار والانتخاب فيها ، ووجوب رجوع التعيين في ذلك إلى الله تعالى وحده ، فهو الذي يختار لهذا المنصب الرفيع من يشاء من عباده ممن تتوفّر فيه صفات الخير والكمال ، وطهارة النفس ، وصفاء الذات ، وعدم الانقياد والخضوع لدواعي الهوى ، ونوازع الشرور والغرور حتّى يصلح لهداية الناس وإصلاحهم ، وغرس روح الثقة والفضيلة في نفوسهم .

### نصوص الإمامة

إنّ تعيين الإمام عند الشيعة ينحصر في النصّ ، ولا سبيل لغيره في ذلك ، وعليه فيجب على النبيّ عَيَّنِهُ أن يعين من يخلفه من بعده ، وكذلك يجب على الإمام من بعده أن ينصّ على الخلف الذي يجب أن يرجع إليه الناس ، وقد حفلت جميع كتب الحديث التي تعرّضت لهذ المواضيع بتدوين صور النصوص في ذلك ، فقد قال عَيَّنِهُ في أمير المؤمنين عليه يوم الدار: «هذا أخي ، وَوَصِيِّي ، وَخَليفتي فيكُمْ ، فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا » (٢).

وأخرج الطبراني بالإسناد إلى سلمان الفارسي ، قال : «قال رسول الله عَلَيْكُ إِنَّ وَصِيِّى ، وَمَوْضِعَ سِرِّي ، وَخَيْرَ مَنْ أَتْرُكُ بَعْدي ، وَيُنْجِزُ عِدَتي ، وَيَقْضي دَيْني

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٣٦ ـ ٤٤٢. عيون أخبار الرضا للطِّنِّ : ١: ٢١٦ ـ ٢٢٢. أُصول الكافي : ٢٠٣:١.

<sup>(</sup>٢) كنز العمّال: ٦: ٣٩٢.

مِنْ مُهُلِيرًا لِعِلَيْنَا .......... ١١٩

## عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ »(١).

وأخرج أبو نعيم الحافظ في حلية الأولياء: عن أنس، قال: «قال رسول الله عَلَيْكَالله الله عَلَيْكَ بَا أَنْسُ، أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْكَ مِنْ هَلْذَا الْبابِ إِمامُ الْمُتَّقِينَ، وَسَيِّدُ الْمُسْلِمينَ، وَقائِدُ الْغُرِّ الْمُحَجَّلِينَ، وَخاتِمُ الْوَصِيِّينَ.

قال أنس: فجاء على ، فقام رسول الله عَلَيْنَ مستبشراً فاعتنقه ، وقال له: أَنْتَ تُؤدي عَنى ، وَتُسْمِعُهُمْ صَوْتى ، وَتُبَيِّنُ لَهُمْ ما اخْتَلَفُوا فيهِ بَعْدى »(٢).

وأخرج الطبراني في المعجم الكبير بالإسناد إلى أبي أيوب الأنصاري ، عن رسول الله عَيَّالُهُ ، قال : « يا فاطِمَةُ ، أما عَلِمْتِ أَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اطَّلَعَ عَلىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ فَاخْتَارَ مِنْهُمْ أَبِلَكُ فَبَعَثَهُ نَبِيّاً ، ثُمَّ اطَّلَعَ ثانِيَةً فَاخْتَارَ بَعْلَكِ ، فَأَوْحَى إِلَيَّ فَأَنْكَحْتُهُ ، وَاتَّخَذْتُهُ وَصِياً » (٣).

وروى محب الدين الطبري بسنده عن أنس ، قال : « قلنا لسلمان : سل النبيّ عَلَيْهُ مَن وصيّه ؟

فقال سلمان: يا رسول الله ، مَن وصيّك ؟

قال: يا سَلْمانُ ، مَنْ كانَ وَصِيُّ مُوسىٰ ؟

قال: يوشع بن نون.

قال: فَإِنَّ وَصِيِّي وَوارِثي يَقْضي دَيْني، وَيُنْجِزُ مَوْعِدي عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، (٤). وروى محبّ الدين الطبري عن بريدة، قال: «قال رسول الله عَيَّالِللهُ: لِكُلِّ نَبِي وَصِيِّ

<sup>(</sup>١) كنز العمّال: ٦: ١٥٤.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ١: ٦٣.

<sup>(</sup>٣) كنز العمّال: ٦: ١٥٣. مجمع الزوائد: ٨: ٣٥٣.

<sup>(</sup>٤) الرياض النضرة: ٢: ١٧٨.

# وَوارِثٌ ، وَإِنَّ عَلِيّاً وَصِيِّي وَوارِثي »(١).

ووردت نصوص نبوية متواترة رواها الفريقان في إمامة السبطين والريحانتين عليه الله على الله على الله على المريد المري

وقال عَيَنِهُ وهو يشير إلى الحسين النَّالِا: «هذا إمام ابْنُ إمام، أخو إمام، أبو أنِـمَةٍ تِسْعَةٍ» (٣).

وأخرج الصدوق في الإكمال بالإسناد إلى سلمان ، قال : « دخلت على النبي عَلَيْقَ فَإِذَا الحسين بن على على فخذه ، وهو يلثم فاه ، ويقول : أَنْتَ سَيِّدٌ ابْنُ سَيِّدٍ ، أَنْتَ إِمَامُ ابْنُ إِمَامٍ ، أَخو إِمَامٍ ، أَبو الأَئِمَّةِ ، وَأَنْتَ حُجَّةُ اللهِ وَابْنُ حُجَّتِهِ ، وَأَبو حُجَجٍ تِسْعَةٍ مِنْ صُلْبِكَ ، تاسِعُهُمْ قائِمُهُمْ » (3).

واستفاضت كتب الحديث بنصوص نبويّة أخرى تحصر الإمامة في اثني عشر إماماً كلّهم من قريش.

فقد روى جابر بن سمرة ، قال : « سمعت رسول الله عَيَّالِيَّ يوم جمعة عشية رجم الأسلمي ، يقول : لا يَزالُ الدِّينُ قائِماً حَتّىٰ تَقومَ السّاعَةُ ، وَيَكُونُ عَلَيْهِمْ إِثْنا عَشَرَ خَليفَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ » (٥).

(١) الرياض النضرة: ٢: ١٧٨.

وفي كنوز الحقائق / المناوي: ١٢١ أنّه عَيَّرُ قال: «لِكُلِّ نَبِيٍّ وَصِيٍّ وَوارِثٌ ، وَعَـلِيٍّ وَعَـلِيٍّ وَوَارِثُ ، وَعَـلِيٍّ وَصِيًّ وَوارِثُ ، وَعَـلِيٍّ وَصِيًّ وَوارِثُ ، وَعَـلِيٍّ وَصِيًّ وَوارِثِي ».

- (٢) الاتحاف بحبّ الأشراف: ١٢٩. نزهة المجالس: ٢: ١٨٤.
  - (٣) منهاج السنّة: ٤: ٢١٠.
- (٤) إكمال الدين: ٣٦٢، الحديث ٩. بحار الأنوار: ٣٦: ٢٤١، الحديث ٤٧.
- (٥) إكمال الدين: ٢٥٩، الحديث ٤. صحيح مسلم ـكتاب الإمارة. مسند أحمد بن حنبل: ٥: ٨٩. صحيح البخاري: ٤: ١٦٤.

مِنْ عُنْ الْجُلِيْ لِلْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّلَّمِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّمِي اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِي اللللللَّ

وأخرج الصدوق في الإكمال بسنده إلى الإمام الصادق، عن أبيه، عن جده، قال: «قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْ الْأَئِمَةُ إِثْنَا عَشَرَ، أَوَّلُهُمْ عَلِيٌّ، وَآخِرُهُمْ الْقائِمُ، هُمْ خُلَفائي وَأَوْصيائي » (١).

وروى الحافظ أبو نعيم بسنده عن ابن عبّاس ، قال : « قال رسول الله عَيَالُهُ : مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَحْيىٰ حَياتي ، وَيَموتَ مَماتي ، وَيَسْكُنَ جَنَّةَ عَدْنٍ غَرَسَها رَبِّي ، فَلْيُوالِ عَلِيّاً مِنْ بَعْدي ، وَلْيُوالِ وَلِيَّهُ ، وَلْيَقْتَدِ بِالْأَئِمَّةِ مِنْ بَعْدي ، فَإِنَّهُمْ عِثْرَتي ، خُلِقوا مِنْ طينتي ، وَرُزِقوا فَهُما وَعِلْما ، وَوَيْلٌ لِلْمُكَذِّبِينَ بِفَضْلِهِمْ مِنْ أُمَّتي ، الْقاطِعينَ فيهِمْ صِلتي ، لاَ أَنالَهُمُ اللهُ شَفاعَتى ، (٢).

ويضاف إلى تلك النصوص النبوية النصوص التي رواها الثقات والمتحرّجون في دينهم عن أئمة أهل البيت الميلا في نصّ كلّ إمام منهم على الإمام الذي يخلفه من بعده ، فقد أوصى أمير المؤمنين الميلا حينما حضرته الوفاة إلى ولده الإمام الحسن الميلا ، وقال له : « يا بُنَي ، أَمَرَني رَسولُ الله أَنْ أوصي إلَيْكَ ، وَأَنْ أَدْفَعَ إِلَيْكَ كُتُبي وَسِلاحي ، كَما أَوْصَى إِلَيْكَ ، وَأَمْرَني أَنْ آمُرَكَ وَرَسِلاحَه ، وَأَمَرَني أَنْ آمُرَكَ الْحُسَيْن » .

ثمّ أقبل على الحسين ، فقال : « وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ أَنْ تَدْفَعَها إِلَى ابْنِكَ هـٰذا ـ وأشار إلى زين العابدين ـ ثمّ أخذ بيد عليّ بن الحسين وقال : « وَأَمَرَكَ رَسُولُ اللهِ أَنْ تَدْفَعَها إِلَى ابْنِكَ مُحَمَّدٍ ، فَاقْرَأْهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَمِنّى السَّلامَ » (٣) .

وهناك مئات أمثال هذه النصوص حفلت بها كتب الحديث ، وهي تـدلّ عـلى

<sup>(</sup>١) إكمال الدين: ٢٥٩ ، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٢) حلية الأولياء: ١: ٨٦.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ٢: ١٥٥. أصول الكافي: ١: ٢٩٧، الحديث ١.

لزوم النصّ في الإمامة وبطلان غيره، وقد أخذت بها الشيعة في بناء عقيدتها في الإمامة.

### النصّ على إمامته عليِّ إ

وعرف الإمام الصادق الحلى شيعته بإمامة ولده موسى الحلى منذ أن أشرقت الدنيا بولادته ، وكان في كلّ مناسبة يحيطهم علماً بذلك ويوصيهم بضرورة الكتمان خوفاً عليهم وعلى ولده من السلطة الحاكمة ، ولمّا أخذ الحلى بعنق الستّين من سني حياته هرعت إليه طائفة من الشيعة تسأله عن الإمام من بعده لتعقد له الولاء والطاعة ، وترجع إليه في أمور دينها ، فأجابهم الحلي إنّ الحجّة من بعده ولده موسى الحلى ، وفيما يلى عرض لتلك النصوص :

# ١ ـ المفضّل بن عمر

والمفضّل بن عمر الجعفي (١) من عيون الشيعة وأعلامها النابهين، وقد سأل الإمام جعفر بن محمّد عليه عن الحجّة من بعده ليتولّاه ويدين بإمامته، فقال عليه إلا مُفَضَّلُ، الإمامُ مِنْ بَعْدي ابْني مُوسى، الْخَلَفُ الْمَأْمُولُ الْمُنْتَظَرُ (٢).

### ٢ ـ يزيد بن سليط

ويزيد بن سليط ثقة أمين من أهل الورع والعلم (٣) ، قصد بيت الله الحرام ومعه زمرة من أصحابه ، فالتقى في أثناء الطريق بالإمام أبي عبدالله الله الله ، وكان معه ولده وحاشيته ، فبادر إلى الإمام يسأله عن الحجّة من بعده ، قائلاً: بأبي أنتم وأمّي ، أنتم الأئمّة المطهّرون ، والموت لا يعرى منه أحد ، فمن القائم من بعدك ؟

<sup>(</sup>١) و (٣) تأتى ترجمته في كوكبة الرواة والأصحاب.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ١٥، الحديث ٥.

فأشار للطِّلِا إلى ولده موسى ، وأخذ يبين له ما تحلّى به ولده من المُثل العليا ، قائلاً: فَعِنْدَهُ عِلْمُ الْحِكْمَةِ ، وَالْفَهْمُ ، وَالسَّخاءُ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِما يَحْتاجُ النّاسُ إِلَيْهِ فَائلاً: فَعِنْدَهُ عِلْمُ الْحِكْمَةِ ، وَالْفَهْمُ ، وَالسَّخاءُ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِما يَحْتاجُ النّاسُ إِلَيْهِ فَائلاً : فَعَنْدُ مِنْ الْحُلُقِ ، وَحُسْنُ الْجِوارِ ، وَهُوَ بابٌ مِنْ فَيما اخْتَلَفُوا فيهِ مِنْ أَمْرِ دينهِمْ ، وَفيهِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَحُسْنُ الْجِوارِ ، وَهُو بابٌ مِنْ أَبُوابِ اللهِ ، وَفيهِ أَخْرىٰ هِيَ خَيْرٌ مِنْ هَلْذَا كُلّهِ .

- بأبي أنت وأمّي ، وما هي ؟
- يُخْرِجُ اللهُ تَعالَىٰ مِنْهُ غَوْثَ هَاذِهِ الْأُمَّةِ وَغِياتُها وَعَلَمَها وَنورَها وَفَهْمَها وَحَكيمَها ، خَيْرُ مَوْلُودٍ وَخَيْرُ ناشِئُ ، يَحْقِنُ اللهُ بِهِ الدِّماءَ ، وَيُصْلِحُ بِهِ ذاتَ الْبَيْنِ ، وَيَلُمُّ بِهِ الشَّعْثَ ، وَيَشْعَبُ بِهِ الطَّدْعَ ، وَيَكُسُ بِهِ الْعارِيّ ، وَيُشْبِعُ بِهِ الْجائِع ، وَيُؤْمِنُ بِهِ الْخائِف ، وَيُنْزِلُ بِهِ الْقَطْرَ ، وَيَأْتَمِرُ لَهُ الْعِبادُ ، خَيْرُ كَهْلٍ ، وَخَيْرُ ناشِئُ يُبَشِّرُ بِهِ عَشيرَتُهُ قَبْلَ أَوانِ حِلْمِهِ ، وَيُؤْمِنُ بِهِ عَشيرَتُهُ قَبْلَ أَوانِ حِلْمِهِ ، وَلَهُ حُكْمٌ ، وَصَمْتُهُ عِلْمٌ ، يُبَيِّنُ لِلنَّاسِ مَا يَخْتَلِفُونَ فيهِ » (١).

وقد أخبر النبخ بما منح الله به ولده بأن جعل من ذرّيته مهدي آل محمّد البحر الذي بشر به النبيّ والأئمّة من بعده ، وهو الذي يقيم الاعوجاج ، ويصلح ما فسد من نظام الدنيا والدين ، ولا يخرج حتّى يسود الفساد ، ويعمّ الظلم ، وتنتشر الفوضى ، ويشيع التفسّخ ، وتموج الأرض بالفتن والاضطراب ، عجّل الله فرجه ، وجعلنا من دعاته وأنصاره .

#### ٣۔ داود بن کثیر

وهرع داود بن كثير إلى الإمام أبي عبدالله يسأله عن الإمام من بعده قائلاً: جعلني الله فداك ، وقدّمني للموت قبلك ، إن كان كون فإلى من أرجع ؟

- إلىٰ ابْني مُوسىٰ.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ١٢، الحديث ١.

واطمأن داود بذلك ، واستراح ضميره ، فلم يداخله الشك ولم يتحيّر في معرفة الإمام كما حدّث بذلك بقوله : ما شككت في موسى طرفة عين (١).

### ٤ ـ الفيض بن المختار

وتشرّف الفيض بزيارة الإمام أبي عبدالله للظِلْا، فجرى بينهما حديث في شأن أبي الحسن موسى للظِلْا، وبينما هما يتحدّثان في أمره إذ دخل الإمام موسى للظِلا، فالتفت أبو عبدالله إلى الفيض قائلاً: يا فَيْضُ، هُوَ صاحِبُكَ الَّذي سَأَلْتَ عَنْهُ، فَقُمْ فَأَقِرً فَالتفت أبو عبدالله إلى الفيض قائلاً: يا فَيْضُ، هُو صاحِبُكَ اللّذي سَأَلْتَ عَنْهُ، وَقَمْ فَأَقِرً لَهُ بِحَقِّهِ. فاندفع الفيض يلثم يد الإمام ورأسه، ويدعو الله له بالبقاء والحياة، والتفت إلى أبى عبدالله للظِلْ قائلاً: جعلت فداك، أفأخبر به أحداً؟

### نَعَمْ ، أَهْلَكَ ، وَوَلَدكَ ، وَرُفَقاءَكَ .

ويهذا نقف على مدى التكتم الشديد من الإمام عليلا وشيعته خوفاً من السلطة الجائرة ، وانبرى الفيض إلى خلص أصحابه فأتحفهم بهذا النبأ المسرّ ، وكان من جملتهم يونس بن ظبيان ، فأراد أن يزداد يقيناً ، فبادر إلى ثوى الإمام ، فلمّا انتهى إليه بادر إليه الإمام أبو عبدالله عليلا قائلاً: يا يُونُسُ ، الأَمْرُكَما قالَ لَكَ الْفَيْضُ .

فانصرف يونس وهو مثلوج القلب، قد غمره الفرح والسرور بهذه النعمة التي ظفر بها (۲).

# ٥ ـ إبراهيم الكرخي

وزار إبراهيم الكرخي الإمام جعفر بن محمّد عليَّكُ ، وبينما هو جالس بخدمة الإمام إذ أقبل أبو الحسن عليَّةِ ، فقام إليه إبراهيم إجلالاً ، فالتفت إليه أبو عبدالله . يا إِبْراهِيمُ ، أَما إِنَّهُ صاحِبُكَ مِنْ بَعْدى ، أَما لَيَهْلِكَنَّ فيهِ قَوْمٌ ، وَيَسْعَدُ فيهِ آخَرونَ ،

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ١٤، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ٣٠٩. رجال الكشّي: ٦٤٣/٢. بحار الأنوار: ٤٨: ١٤، الحديث ٣.

فَلَعَنَ اللهُ قاتِلَهُ ، وَضاعَفَ الْعَذَابَ عَلَىٰ روحِهِ ، أَمَا لَيُخْرِجَنَّ اللهُ مِنْ صُلْبِهِ خَيْرَ أَهْلِ الْأَرْضِ في زَمانِهِ ، سَمِيُّ جَدِّهِ \_يعني محمّد المهدي عجّل الله فرجه سميّ النبيّ وشبيهه في تحطيمه للظلم والقضاء على الظالمين \_ وَوارِثُ عِلْمِهِ ، يَقْتُلُهُ جَبّارُ بَني فُلانٍ بَعْدَ عَجائِبٍ طَريفَةٍ حَسَداً لَهُ ، وَلَكِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ وَلَوْ كَرِهِ الْمُشْرِكُونَ .

وأخذ يتحدّث عن ولده ، وما منحه الله من اللطف والكرامة قائلاً: يُخرِجُ اللهُ مِنْ صُلْبِهِ تَمامَ اثْنَيْ عَشَرَ مَهْدِيّاً ، اخْتَصَّهُمُ اللهُ بِكَرامَتِهِ ، وَأَحَلَّهُمْ دارَ قُدْسِهِ ، الْمُقِرُّ بِنُ صُلْبِهِ تَمامَ اثْنَيْ عَشَرَ مَهْدِيّاً ، اخْتَصَّهُمُ اللهُ بِكَرامَتِهِ ، وَأَحَلَّهُمْ دارَ قُدْسِهِ ، الْمُقِرُ بِاللهُ عَلَيْلِيْهُ يَذُبُ عَنْهُ .

ولمّا انتهى الله إلى هذه الفقرات من حديثه دخل عليه بعض عملاء الأمويّين فقطع الله الحديث ، وأراد إبراهيم إتمامه فلم يظفر به ، فرحل عن يثرب إلى وطنه ، ولمّاكان العام المقبل تشرّف بالمثول بين يدي الإمام ، وهو يتحرّق شوقاً إلى سماع بقيّة كلامه فأدرك الله ذلك ، فقال : يا إِبْراهِيمُ ، الْمُفَرِّجُ الْكَرْبَ عَنْ شِيعَتِهِ بَعْدَ ضَنَكٍ شَديدٍ ، وَبَلاءٍ طَويلٍ ، وَجَزَع وَخَوْفٍ ، فَطُوبي لِمَنْ أَدْرَكَهُ .

ثمّ قال له: حَسْبُكَ يا إِبْراهِيمُ.

وفرح إبراهيم بهذا الكلام من حديث الإمام وانطلق يقول: ما رجعت بشيء أسرّ من هذا لقلبي ، ولا أقرّ لعيني »(١).

# ٦ عيسى العلوي

ودخل عيسى بن عبدالله العلوي على الإمام جعفر بن محمّد عليه عساله عن الحجّة من بعده قائلاً: إن كان كون \_ولا أراني الله ذلك \_فبمن أئتم ؟

فأوما للنِّلْإِ إلى ولده موسى للنِّلْإِ ، فانبرى عيسى قائلاً: فإن حدث بموسى حدث

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ١٦، الحديث ٦.

#### فبمن ائتمّ ؟

- ـ بِوَلَدِهِ.
- فإن حدث بولده حدث ، وترك أخاً كبيراً وابناً صغيراً ، فبمن أئتم ؟
  - بِوَلَدِهِ ، ثُمَّ هـٰكذا أَبَداً .
  - فإن لم أعرفه ، ولا أعرف موضعه ؟
- تَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَتَوَلَىٰ مَنْ بَقِيَ مِنْ حُجَجِكَ مِنْ وَلَدِ الْإِمامِ الْماضِي ، فَإِنَّ ذلِكَ يَجْزيكَ » (١).

### ٧۔ معاذبن كثير

وقصد معاذ بن كثير (٢) الإمام الصادق الله عن الإمام الذي يتولاه من بعده ، قائلاً: أسأل الله الذي رزق أباك منك هذه المنزلة أن يرزقك من عقبك قبل الممات مثلها.

- قَدْ فَعَلَ اللهُ ذٰلِكَ .
- مَن هو جعلت فداك؟

فأشار إلى ولده موسى للنِّلْةِ وهو راقد قائلاً: هـٰذَا الرّاقِدُ ، وكان آنذاك غلاماً »(٣).

### ۸۔ منصور بن حازم

ودخل منصور بن حازم على الإمام أبي عبدالله النبي الإمام الإمام

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٣٠٩. بحار الأنوار: ١٦: ١٦، الحديث ٨.

<sup>(</sup>٢) معاذ بن كثير الكسائي الكوفي من خواص الإمام أبي عبدالله للتَّلِهِ ، ومن فقهاء هذه الطائفة ، وأحد أعلامها ، جاء ذلك في التعليقات: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ٣: ١٠. أصول الكافي: ١: ٣٠٨. بحار الأنوار: ٤٨: ١٧، الحديث ١٥. الإرشاد: ٢: ٢١٧.

من بعده قائلاً: بأبي أنت وأمّي ، إنّ الأنفس يُنغدا عليها ويراح ، فإذا كان ذلك فمن ؟

فقال أبو عبدالله: فَهـٰذا هُوَ صاحِبُكُمْ ، وأشار إلى أبي الحسن موسى الطِّلِا ، ثمّ وضع يده على منكب ولده مدلاً عليه ، وكان عمره آنذاك خمس سنين »(١).

#### ٩ ـ سليمان بن خالد

وحدّث سليمان بن خالد ، قال : «كنت جالساً أنا وجماعة من أصحابي عند الإمام أبي عبدالله عليه التفت الله الميه الميه الميه الميه التفت الى أصحابه قائلاً: عَلَيْكُمْ بِهاذا بَعْدي ، فَهُوَ وَاللهِ صاحِبُكُمْ بَعْدي »(٢).

### ١٠ صفوان الجمّال

تقدّم نصّ حديثه الذي استدللنا به على ذكاء الامام وعبقريّته في دور طفولته عليلًا.

#### ١١ ـ إسحاق بن جعفر

وحدّث إسحاق ابن الإمام الصادق عليه ، قال: «كنت عند أبي ، فسأله عمران بن علي عن الإمام من بعده قائلاً: جعلت فداك ، إلى مَن نفزع ويفزع الناس بعدك ؟

- إلىٰ صاحِبِ الثَّوْبَيْنِ الْأَصْفَرَيْنِ الطَّالِعِ عَلَيْكُمْ مِنَ الْبابِ.

فجعل عليّ يتشوّف ويترقّب الداخل من الباب ، فلم يلبث أن خرج إليهم الإمام موسى النِّلِا ، وهو صبيّ يافع وعليه ثوبان أصفران ، وعنده غديرتان »(٣).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٣٠٩.

<sup>(</sup>٢) الإرشاد: ٢٦٥. أصول الكافي: ١: ٣١٠.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ٣: ١٢. الإرشاد: ٢: ٢١٩.

# ١٢ ـ عليّ بن جعفر

وروى على نجل الإمام الصادق النيلا، قال: «سمعت أبي جعفر بن محمد المناهل وروى على نجل الإمام الصادق النيلا ، قال: «سمعت أبي جعفر بن محمد المناه يقول لجماعة من خاصته وأصحابه: اسْتَوْصوا بِابْني مُوسىٰ خَيْراً ، فَإِنَّهُ أَفْضَلُ وَلَدي ، وَهُوَ الْقائِمُ مَقامي ، وَالْحُجَّةُ لِلهِ تَعالى عَلىٰ كَافَةٍ خَلْقِهِ مِنْ بَعْدى ، (١).

# ١٣ ـ يزيد بن أسباط

ودخل يزيد بن أسباط على الإمام أبي عبدالله المنظِ عائداً له في مرضه الذي توفي فيه ، فالتفت له الإمام قائلاً: يا يَزيدُ ، أَتَرىٰ هاذا وأشار لولده موسى -إذا رَأَيْتَ النّاسَ قيد اخْتَلَفوا فيهِ ، فَاشْهَدْ عَلَيَّ بِأَنِي أَخْبَرْتُكَ أَنَّ يُوسُفَ إِنَّما كَانَ ذَنْبُهُ عِنْدَ إِخْوَتِهِ حَتّىٰ طَرَحوهُ في الْجُبِّ ، الْحَسَدَ لَهُ حينَ أَخْبَرَهُمْ أَنَّهُ رَأَىٰ أَحَدَ عَشَرَكُوْ كَبا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَهُ ساجِدينَ ، وَكَذلِكَ لا بُدَّ لِها ذَا الْغُلامِ مِنْ أَنْ يُحْسَدَ.

ثمّ استدعى أولاده عبدالله وإسحاق ومحمّد والعبّاس وموسى ، فقال لهم : هـٰذا ـ وأشار لولده مـوسى \_ وَصِيعُ الْأَوْصِياءِ ، وَعـالِمُ الْـعُلَماءِ ، وَشَـهيدٌ عَـلَى الْأَمْواتِ وَالْأَحْياءِ » وَالْأَحْياءِ » وَالْأَحْياءِ » (٢).

#### ١٤ ـ سلمة بن محرز

وند د بعض المنافقين من العجلية في عقيدة الشيعة التي تنصّ على أنّ الإمام لا بدّ أن يخلفه إمام ، والإمام الصادق المنظِ ليس له خلف ليقوم مقامه ، وقد ذكر ذلك أمام سلمة بن محرز ، فلمّا سمع كلامه فزع إلى الإمام المنظِ وهو متألّم لينقل له حديثه ، ويطلب منه تعيين الإمام من بعده قائلاً: سيّدي ، إنّ رجلاً من العجلية

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة: ٣: ١٢ و ١٣. الإرشاد: ٢: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ٢١.

قال لي : كم عسى أن يبقى لكم هذا الشيخ - يعني أبا عبدالله - إنّما سنة أو سنتان حتّى يموت ، ثمّ تصيرون ليس لكم أحد تنظرون إليه .

فقال له أبو عبدالله: أَلا قُلْتَ لَهُ: هنذا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ قَدْ أَدْرَكَ ما يُدْرِكُ الرِّجالُ ...الخ »(١).

# ١٥ ـ زرارة بن أعين

وروى زرارة بن أعين (٢) ، قال: « دخلت على أبي عبدالله المنظِ وكان عنده سيّد ولده أبو الحسن موسى المنظِ ، وفي مجلسه جثمان قد غطّي بثوب ، فأمرني أبو عبدالله المنظِ أن أحضر له داود الرقّي وحمران ، وأبا بصير ، فخرجت لدعوتهم ، فصادفني المفضّل بن عمر قاصداً نحو الإمام ، ورأيت الناس تتوافد على بيت الإمام فمضيت مسرعاً ، فدعوت القوم إليه ، فلمّا تشرّفوا بمقابلته التفت المنظِ إلى داود

(١) بحار الأنوار: ٤٨: ٢٣ ، الحديث ٣٧.

#### (٢) زرارة بن أعين الشيباني:

من أقطاب الشيعة ، وفي طليعة علمائها في الفقه والحديث والكلام ـكما قال ابن النديم ـ وقد اعتز به الإمام أبو عبدالله للنبيلا فنصبه علماً للفتيا بين شيعته.

وقال للفيض بن المختار: إِذَا أَرَدْتَ حَدِيثاً فَعَلَيْكَ بِهِلْذَا الْجالِسِ ـوأوماً بـيده إلى زرارة ـ.

وقال الطِّلاِ: « لَوْلا زُرارَةُ وَنُظَراؤُهُ لانْدَرَسَتْ أَحاديثُ أَبِي » .

وروى زرارة الكثير من فقه أهل البيت المهل وأحاديثهم ، وكل ما رواه فهو صحيح مقبول ، ونظراً لاتصاله الوثيق وقربه بأهل البيت المهل فقد طعن فيه أعداؤهم ومخالفوهم ، فقد عرف الجميع ما فاتهموه بشتى التهم والطعون ، ولم يحط ذلك من كرامته ومنزلته ، فقد عرف الجميع ما لزرارة من أيادٍ بيضاء على العلم والدين.

توفّي سنة ١٥٠هـ. راجع ترجمته في النجاشي والكشّي والفهرست، والتعليقات، ولسان الميزان، وغيرها. الرقّي ، فقال له : اكْشِفْ عَنْ وَجْهِ إِسْماعِيلَ ، فكشف عن وجهه وإذا به جنّة هامدة لا حراك فيها .

فقال المَيْلِ لداود: يا داؤدُ ، أَهُوَ حَىٌّ أَمْ مَيِّتٌ ؟

قال: يا سيّدي ، بل هو ميّت.

وجعل يعرض ذلك على جميع حضّار مجلسه يشهدهم على وفاته، ويطلب منهم الإقرار والاعتراف بموته، وإنّما فعل ذلك ليفنّد مزاعم بعض الشيعة الذين ذهبوا إلى أنّ إسماعيل هو الإمام بعد أبيه نظراً لصلاحه ووفور علمه، فأراد لله أن يثيبهم إلى الرشاد، ويرجعهم إلى الصواب، ويدلّهم على أنّ الإمام من بعده ولده موسى لله أنه أمر بتجهيزه، فغسّل وأدرج في أكفانه، ثمّ أمر المفضّل بن عمر أن يحسر عن وجهه ثانياً ليراه الناس ويقطعوا بموته، حتى لا يبقى مجال للشك في ذلك، وبعد هذا أراد الزيادة في التأكيد ونفي الريب، فالتفت إلى جميع أصحابه قائلاً: أَهُو حَيٍّ أَمْ مَيِّت ؟

فهتفوا جميعاً معترفين بموته ، فرفع الله يلايه إلى السماء وانطلق يقول: اللهم الشهد ، فَإِنَّهُ سَيَرْتابُ فيهِ الْمُبْطِلُونَ ، يُريدونَ إطفاءَ نُورَ الله وأشار لولده موسى الله وأفواهِهم ، وَالله مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ .

ثمّ إنّه أمر أن يوارى الجثمان في مقرّه الأخير، وبعد أن وسد في ملحود قبره وأهيل عليه التراب التفت إلى أصحابه ليرفع عنهم الشبه والظنون قائلاً: الْمَيِّتُ، الْمُكَفَّنُ، الْمُحَنَّطُ، الْمَدْفونُ في هلذَا اللَّحْدِ مَنْ هُوَ؟

فانبروا جميعاً قائلين: إنّه إسماعيل.

فقال النِّهِ : اللُّهُمَّ اشْهَدْ ، ثمّ أخذ بيد ولده موسى النِّهِ وهو يقول : هُوَ الْحَقُّ ، وَالْحَقُّ مَعَهُ ، وَمِنْهُ إِلَىٰ أَنْ يَرِثَ اللهُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْها »(١).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ٢١.

مِنْ مُثَلِيرًا لِعِلَيْهِ اللَّهِ اللّ

وقد فنّد للله بهذه التصريحات المتكرّرة الشبه التي حامت عند بعض أصحابه حول إمامة ولده إسماعيل ، وقد بيّن لهم غير مرّة أنّ الإمامة ليست بيده ، وإنّما هي بيد الله تعالى ، فهو الذي يمنحها لمن يشاء من عباده ، وقد روى أبو بصير ، قال : «كنت عند أبي عبدالله للله فذكر أصحابه الأوصياء وذكروا إسماعيل .

فالتفت إليَّ الإمام قائلاً: لَا وَاللهِ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ ، مَا ذَاكَ إِلَيْنَا ، وَمَا هُوَ إِلَّا لِلهِ عَزَّ وَجَلَّ يُنْزِلُ وَاحِداً بَعْدَ وَاحِدٍ »(١).

وقد صرّح عليه بأنّ تعيين الإمام لا يرجع إليه ، وإنّما هو بيد الله تعالى ، فهو الذي يختاره من بين عباده ممّن تتوفّر فيه النزعات الخيّرة والمواهب الكريمة ، وليس لأحد \_بعد ذلك \_أن يختار ، وقد عرف ذلك وآمن به الخواص من الشيعة .

كما حدّث بذلك ظريف بن ناصح (٢) ، قال : «كنت مع الحسين بن زيد ومعه ابنه عليّ إذ مرّ بنا أبو الحسن موسى للنِّلِ فسلّم وانصرف .

فقلت للحسين: جعلت فداك ، يعرف موسى بقائم آل محمّد الطِّلْإ ؟

قال: إن يكون أحد يعرفه فهو ، ثمّ قال: وكيف لا يعرفه ؟! وعنده خطّ عليّ بن أبى طالب ، وإملاء رسول الله عَلَيْ عَلْ عَلَيْ عَيْ عَلَيْ ع

فانبرى إليه ولده قائلاً: كيف لم يكن ذلك عند أبي زيد بن عليّ ؟!

قال: يا بني ، إنّ عليّ بن الحسين ومحمّد بن عليّ سيّدا الناس وإماماهم ، فلزم \_\_\_\_ علي الناس وإماماهم ، فلزم \_\_\_ يا بني \_ أبوك زيد أخاه ، وتأدّب بأدبه ، وتفقّه بفقهه .

يا أبة ، إن حدث بموسى السلاِّ حدث يوصي إلى أحد من إخوته.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ٢٦، الحديث ٤٤.

<sup>(</sup>٢) ظريف بن ناصح : كوفي ، نشأ ببغداد ، ثقة في حديثه ، ألف عدّة كتب منهاكتاب الديات ، وكتاب الحدود ، وكتاب النوادر ، جاء ذلك في التعليقات : ١٨٦.

قال: لا والله لا يوصي إلّا إلى ابنه »(١).

#### ١٦ ـ بعض الشيعة

ودخل على الإمام بعض شيعته يطلب منه أن يعيّن له الإمام من بعده ، فقال اللهِ : سابِعُكُمْ قائِمُكُمْ ، أَلا وَهُوَ سَمِيُّ صاحِبِ التَّوْراةِ \_يعني موسى بن عمران اللهِ \_ "(٢).

# ١٧ ـ بعض أصحابه

وتشرّف بعض أصحاب الإمام بمقابلته ، فطلب منه أن يعين له الحجّة من بعده ، فقال الله المحرّف بعض أعدّ الأيّام ، فعدّها من الأحد حتّى بلغ السبت ، فقال له الإمام : كمّ عَدَدْتَ ؟

قال: سبعة.

فانبرى قائلاً: سَبْتُ السُّبوتِ ، وَشَمْسُ الدُّهورِ ، وَنورُ الشُّهورِ ، مَنْ لَا يَـلْهو ، وَلا يَلْهو ، وَلا يَلْعَبُ ، وَهُوَ سابِعُكُمْ قائِمُكُمْ ، ثمّ أشار لولده موسى الطِّإِ »(٣).

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن بعض النصوص الواردة من الإمام جعفر بن محمد علي في إمامة ولده أبي الحسن موسى علي ، وهي تفيد القطع بإمامته ، والإمامة حكما ذكرنا من أهم ألطاف الله تعالى التي خص بها أئمة أهل البيت المهيد ، فبها تلتقي جميع عناصر الصلاح والكمال ، ونعرض فيما يلي إلى بعض مُثله الأخرى التي تكشف عن سر إمامته .

### مواهبه لمظيلا العلميّة

كان الإمام موسى علي العلم أهل عصره بجميع أنواع العلوم العقليّة والنقليّة،

<sup>(</sup>١) زيد بن على: ١٩٣، نقلاً عن قرب الإسناد: ١٢٢٧/٣١٧.

<sup>(</sup>۲) و (۳) دائرة المعارف / فريد وجدي: ٩: ٩٩٥.

مِنْ عُنْ كُلِيكُ لِيكُ لِيكُ اللَّهِ لِيكُ اللَّهِ لِيكُ اللَّهِ لِللَّهِ لِمُنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

وكان علمه إلهاميّاً كعلم الأنبياء والأوصياء لا كسبيّاً كبقيّة الناس، وقد أقام المتكلّمون من الشيعة على ذلك سيلاً من الأدلّة لا تقبل الجدل والشك، وشهد للإمام موسى النِّلا بوفور علمه أبوه الإمام جعفر بن محمّد المِنلا ، فقال في حقّه لعيسى:

إنّ ابْني هاذا لَوْ سَأَلْتَهُ عَمّا بَيْنَ دَفّتي الْمُصْحَفِ لأَجابَكَ فيهِ بِعِلْمٍ.

وقال فيه : وَعِنْدَهُ عِلْمُ الْحِكْمَةِ ، وَالْفَهْمُ ، وَالسَّخاءُ ، وَالْمَعْرِفَةُ بِما يَحْتاجُ إِلَيْهِ النّاسُ فيما اخْتَلَفوا فيهِ مِنْ أَمْرِ دينِهِمْ .

ويكفي للتدليل على سعة علومه رواية العلماء عنه جميع الفنون من علوم الدين وغيرها ممّا ملأوا به الكتب، وألّفوا المؤلّفات الكثيرة، حتّى عرف بين الرواة بالعالم.

وقال الشيخ المفيد: « وقد روى الناس عن أبي الحسن موسى للطِّلِ فأكثروا ، وكان أفقه أهل زمانه »(١).

### عبادته وتقواه لمظلخ

نشأ الإمام موسى المنظِ في بيت القداسة والتقوى ، وترعرع في معهد العبادة والطاعة ، بالإضافة إلى أنه ورث من آبائه حبّ الله والإيمان به ، والإخلاص له ، فقد قدّموا نفوسهم قرابين في سبيله ، ويذلوا جميع إمكانيّاتهم في نشر دينه والقضاء على كلمة الشرك والضلال ؟

فأهل البيت اللي التقوى، ومعدن الإيمان والعقيدة، فلولاهم ما عبدالله عابد، ولا وحده موحّد، وما حقّت فريضة، ولا أقيمت سنّة، ولا ساغت في الإسلام شريعة.

(١) الإرشاد: ٢: ٢٣٥.

لقد رأى الإمام المنظِ جميع صور التقوى ماثلة في بيته ، فكان أبوه الإمام الصادق المنظِ لا يخلو حكما يقول مالك من خصال ثلاث: إمّا صائماً ، وإمّا قائماً ، وإمّا ذاكراً ، وكان يطعم الفقراء ويكسوهم حتّى لم يبق لعياله شيء من طعام وكسوة (١) ، بذل كلّ ذلك بسخاء في سبيل الله والتقرّب إليه .

رأى الإمام موسى المنظِ ذلك من أبيه ، فتطبّع عليه وصار من مقوّمات ذاته ، ومن عناصر شخصيّته ، وحدّث المؤرّخون أنّه كان أعبد أهل زمانه (٢) ، حتّى لقب بالعبد الصالح ، ويزين المجتهدين ؛ إذ لم تر عين إنسان نظيراً له قطّ في الطاعة والعبادة ، ونعرض أنموذجاً من مظاهر طاعته وعبادته :

#### ١ ـ صلاته عليلا

إنّ أجمل الساعات وأثمنها عند الإمام السلِّلِ هي الساعات التي يخلو بها مع الله عزّ اسمه ، فكان يقبل عليه بجميع مشاعره وعواطفه ، وقد حدّث الرواة أنّه إذا وقف بين يدي الله تعالى مصلّياً أو مناجياً أو داعياً ، أرسل ما في عينيه من دموع ، وخفق قلبه ، واضطرب موجدة وخوفاً منه .

وقد شغل أغلب أوقاته في الصلاة ، فكان يصلّي نوافـل الليل ويصلها بصلاة الصبح ، ثمّ يعقّب حتّى تطلع الشمس ، ويخرّ لله ساجداً فلايرفع رأسه من الدعاء والتمجيد حتّى يقرب زوال الشمس (٣).

من مظاهر طاعته أنّه دخل مسجد النبيّ عَيَّا فِي أوّل الليل فسجد سجدة واحدة وهو يقول بنبرات تقطر إخلاصاً وخوفاً منه: «عَظُمَ الذَّنْبُ عِنْدِي فَلْيَحْسُنِ الْعَفْوُ مِنْ

<sup>(</sup>١) صفوة الصفوة: ٢: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) جوهرة الكلام: ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ٣: ٢٠.

عِنْدِكَ ، يَا أَهْلَ التَّقْوَىٰ وَيَا أَهْلَ الْمَغْفِرَةِ » .

وجعل يردد هذه الكلمات بإنابة وخشوع وبكاء حتى أصبح الصبح (١)، ولمّا أودعه طاغية زمانه الملك هارون الرشيد في ظلمات السجون تفرّغ للطاعة والعبادة حتّى بهر بذلك العقول وحيّر الألباب، فقد شكر الله على تفرّغه لطاعته قائلاً: «اللهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنِّي طالَما كُنْتُ أَسْأَلُكَ أَنْ تُفَرِّغَنِي لِعِبادَتِكَ، اللهُمَّ وَقَدْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذلِكَ اللهُمَّ وَقَدْ فَعَلْتَ فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذلِكَ اللهُمَّ .

لقد ضرب الإمام الرقم القياسي للعبادة ، فلم يضارعه أحد في طاعته وإقباله على الله ، فقد هامت نفسه بحبّه تعالى ، وانطبع في قلبه الإيمان العميق .

وحدّث الشيباني (٣) عن مدى عبادته ، فقال: «كانت لأبي الحسن موسى الله في بضع عشرة سنة سجدة في كلّ يوم بعد ابيضاض الشمس إلى وقت الزوال (٤) ، وقد اعترف عدوّه هارون الرشيد بأنّه المثل الأعلى للإنابة والإيمان ، وذلك حينما أودعه في سجن الربيع (٥) ، فكان يطلّ من أعلى القصر فيرى ثوباً مطروحاً في مكان

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ٤: ٢٩٣. كنز اللغة: ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٣٣.

<sup>(</sup>٣) **الشيباني**: هو أبو عبدالله محمّد بن الحسن مولى لبني شيبان ، حضر مجلس أبي حنيفة سنين ، وتفقّه على أبى يوسف ، وصنّف الكتب الكثيرة ، ونشر علم أبى حنيفة .

وقال الشافعي: «حملت من علم محمّد بن الحسن وقر بعير». وقال أيضاً: «ما رأيت أحداً يسأل عن مسألة فيها نظر إلا تبيّنت في وجهه الكراهة إلا محمّد بن الحسن».

توفّي بالريّ سنة ١٨٧ه، وهو ابن ثمان وخمسين سنة. جاء ذلك في طبقات الفقهاء: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) بحار الأنوار: ٤٨: ١٠٧.

<sup>(</sup>٥) الربيع بن يونس: كان حاجباً للمنصور، ثمّ صار وزيراً له بعد أبي أيّوب، وكان المنصور كثير الميل إليه، حسن الاعتماد عليه. قال له يوماً: ويحك يا ربيع! ما أطيب الدنيا ٢

⇒لولا الموت.

فقال له الربيع: ما طابت الدنيا إلّا بالموت.

قال له: وكيف ذلك ؟

فأجابه: لولا الموت لم تقعد هذا المقعد.

فقال له: صدقت.

وقال له المنصور لمّا حضرته الوفاة: بعنا الآخرة بنومة.

ويقال: إنّ الربيع لم يكن له أب يُعرف ، وأنّ بعض الهاشميّين وفد على المنصور فجعل يحدّثه ويقول له: كان أبي الله من الترحم عليه.

فقال له الربيع: كم تترحم على أبيك بحضرة أمير المؤمنين؟

فقال له الهاشمي : أنت معذور لأنَّك لا تعرف مقدار الآباء ، فخجل أشدَّ الخجل .

ومن أبدع الصدف التي اتّفقت للربيع مع المنصور أنّه لمّا دخل المدينة قال له: ابغني رجلاً عاقلاً عالماً ليوقفني على دورها ، فقد بعُد عهدي بديار قومي ، فالتمس له الربيع فتى من أعلم الناس وأعقلهم ، فكان لا يبتدئ بالإخبار عن شيء حتّى يسأله المنصور فيجيبه بأحسن عبارة ، وأجود بيان ، وأوفى معنى ، فأعجب المنصور به ، فأمر له بمال فتأخر عنه ، ودعته الضرورة إلى استنجازه ، فاجتاز المنصور ومعه الفتى ببيت عاتكة الأموية ، فقال له: يا أمير المؤمنين ، هذا بيت عاتكة التي يقول فيها الأحوص بن محمّد الأنصاري :

يا بَيْتَ عاتِكَةَ الَّذي أَتَغَزَّلُ حَذَرَ العِدىٰ وَبِهِ الْفُؤادُ مُوَكَّلُ إِنْ مِي لَأَمْنَحُكَ الصُّدودِ لأَمْيَلُ إِنْكِ مَعَ الصُّدودِ لأَمْيَلُ

ففكر المنصور في قوله ، وقال: إنّه لم يخالف عادته بابتداء الإخبار دون الاستخبار إلّا لأمر ، وأقبل يردّد القصيدة ويتصفّحها بيتاً فبيتاً حتّى انتهى إلى قوله فيها:

وَأَراكَ تَفْعَلُ مَا تَـقُولُ وَبَـعْضُهُمْ مَذِقُ الحَديثِ يَقُولُ مَا لا يَفْعَلُ فقال المنصور للربيع: هل أوصلت إلى الرجل ما أمرنا له به.

فقال له: تأخّر عنه لعلة.

فقال: عجّله له مضاعفاً ، وهذا ألطف تعريض منالفتي ، وأحسن فهم من المنصور. ٥

مِنْ عُنْ الْمِالْعِلْيَا .... ١٣٧ مِنْ عُنْ الْمِالْعِلْيَا مِنْ مُنْ الْمِلْلِيَا مِنْ مُنْ الْمِلْلِيَا الْم

خاص من البيت لم يتغيّر عن موضعه ، فيتعجّب من ذلك ويقول للربيع : ما ذاك الثوب الذي أراه كلّ يوم في ذلك الموضع ؟!

- يا أمير المؤمنين، ما ذاك بثوب، وإنّما هو موسى بن جعفر، له في كلّ يوم سجدة بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال.

فبهر هارون وانطلق يبدي إعجابه: أما إنّ هذا من رهبان بني هاشم !!

والتفت إليه الربيع بعدما سمع منه اعترافه بزهد الإمام وعزوفه عن الدنيا طالباً أن يطلق سراحه ولا يضيّق عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين، ما لك قد ضيّقت عليه في الحبس؟!

فأجابه هارون بما انطوت عليه نفسه من عدم الرحمة والرأفة قائلاً: هيهات، لا بدّ من ذلك »(١).

إنّ هارون يعلم مآثر الإمام وزهده ، ولكنّ حرصه على الدنيا وحبّه للملك هو الذي أعماه لأن يضيّق على الإمام ، وسنوضّح ذلك بمزيد من البيان عند التعرّض لما لاقاه الإمام منه من الخطوب الهائلة والمحن السود.

وروت شقيقة السندي بن شاهك حينما سجن الإمام في بيت أخيها عن عبادة الإمام ، فقالت: إنّه إذا صلّى العتمة حمد الله ومجّده ودعاه إلى أن يزول الليل ، ثمّ يقوم ، ويصلّي حتّى يطلع الصبح ، فيصلّي الصبح ، ثمّ يذكر الله حتّى تطلع الشمس ، ثمّ يقعد إلى ارتفاع الضحى ، ثمّ يرقد ويستيقظ قبل الزوال ، ثمّ يتوضّأ ويصلّي حتّى يصلّي العصر ، ثمّ يذكر الله تعالى حتّى يصلّي المغرب ، ثمّ يصلّي ما بين المغرب والعتمة ، فكان هذا دأبه إلى أن مات (٢).

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ٢٢٠ و ٢٢١، الحديث ٢٤.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٢: ١٢.

وهذه البوادر التي نقلت دلّت على شغف الإمام بالعبادة ، وإقباله على الله ، وقد شغل أغلب أوقاته في الصلاة ، ولكثرة سجوده فقد كانت له ثفنات كثفنات البعير ، وكان له غلام يقصّ اللحم من جبينه وعرنين أنفه ، وقد ألمح إلى ذلك بعض الشعراء بقوله :

سُــجودٍ مِــنْهُ ثَــفْنَتُهُ فَـقَرَّحَتْ جَـبْهَةً مِنْهُ وَعِرنِينا رَأَىٰ فَراغَتَهُ في السِّجْنِ مُنْيَتَهُ وَنِعْمَةً شَكَرَ الْباري بِها حِينا (١)

### ٢ ـ صومه النايخ

أنفق الإمام أغلب أيّام حياته في طاعة الله، فكان يصوم في النهار ويقوم مصلياً في الليل ، خصوصاً لمّا سجنه هارون ، فإنّه لم يبارح العبادة الاستحبابيّة بجميع أنواعها من صوم وغيره ، وهو يشكر الله ويحمده على هذا الفراغ الذي قضاه في عبادته .

### ٣- حجه عليالا

وما من شيء يحبّه الله وندب إليه إلّا فعله الإمام عن رغبة وإخلاص ، فمن ذلك أنّه حجّ بيت الله ماشياً على قدميه ، والنجائب تقاد بين يديه ، وقد حجّ معه أخوه عليّ بن جعفر وجميع عياله أربع مرّات ، وحدّث عليّ بن جعفر عن الوقت الذي قطعوا به طريقهم ، فقال : «كانت السفرة الأولى ستّاً وعشرين يوماً ، والثانية كانت خمساً وعشرين يوماً ، والثالثة كانت أربعاً وعشرين يوماً ، والرابعة كانت إحدى وعشرين يوماً ، والرابعة كانت إحدى وعشرين يوماً ،

<sup>(</sup>١) الأنوار البهيّة: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ١٠٠، الحديث ٢. قرب الإسناد: ١٦٥.

مِنْ مُنْ الْمِ الْعِلَيْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

وكان في أغلب أسفاره إلى بيت الله يتنكّب الطريق ، وينفرد عن الناس ، قد تعلّق قلبه وفكره بالله تعالى ، وقد حجّ النّ مرّة فلم يصحب معه أحداً ، وجرت له قصّة مع شقيق البلخي (١) أجمع على ذكرها أغلب مَن ترجم للإمام ، وهذا نصّها :

خرج شقيق حاجًا بيت الله الحرام سنة ١٤٩ه أو سنة ١٤٦، فنزل القادسيّة ، ولمّا استقرّ به المكان أخذ يشرف على الحجّاج ، وينظر إلى استعدادهم ، وبينما هو

(١) شقيق البلخي: من كبار العبّاد والزهّاد في العالم الإسلامي ، كان في بداية أمره من المرابين ، فتاب إلى الله توبة نصوحة ، فتصدّق بأمواله البالغة ثلثمائة ألف درهم. وكانت له ثلثمائة قرية ، فتصدّق بها حتّى إنّه لمّا استشهد في غزوة (كولان) لم يكن يملك كفناً يلفّ به.

وقد لبس ثياب الصوف الخشنة عشرين سنة ، وقال: «عملت في القرآن عشرين سنة حتّى ميّزت الدنيا من الآخرة في حرفين ، وهو قوله تعالى: ﴿ وَمَا أُوتِيتُم مِن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدِّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴾ القصص ٢٨: ٦٠.

وكان يقول: ثلاث خصال هي تاج للزهد:

الأولى: أن يميل على الهوى ولا يميل مع الهوى.

والثانية: ينقطع إلى الزهد بقلبه.

والثالثة: أن يذكر كلّما خلا بنفسه كيف مدخله في قبره وكيف مخرجه ، ويذكر الجوع والعطش والعري وطول القيامة ، والحساب ، والصراط ، وطول الحساب ، والفضيحة البادية ، فإذا ذكر ذلك شغله عن ذكر دار الغرور ، فإذاكان ذلك كان من محبّي الزهّاد ، ومن أحبّهم كان معهم ، وقال: من أراد أن يعرف معرفة بالله فلينظر إلى ما وعده الله ، ووعده الناس بأيّهما قلبه أوثق ، وقال لبعض أصحابه اتّق الأغنياء فإنّك متى ما عقدت قلبك معهم وطمعت فيهم فقد اتّخذتهم ربّاً من دون الله عزّ وجلّ ، جاء ذلك في حلية الأولياء: ٨: ٥٩ ـ

وقد ذكر له صاحب الحلية الشيء الكثير من الكلمات الحكميّة والوصايا الرفيعة ، وجاء في لسان الميزان: ٣: ١٥١ و ١٥٢: «إنّ مناقب شقيق كثيرة جدّاً لا يسعها هذا المختصر ، وأنّه استشهد في غزوة (كولان) سنة ١٩٤ه.

مشغول بالنظر إلى الحجيج إذ وقع بصره -كما يقول - على شاب حسن الوجه، شديد السمرة، نحيف الجسم، فوق ثيابه ثوب من صوف، قد جلس وحده منفرداً عن الناس، بعيداً عن شؤونهم، لم يختلط معهم، فدار في خلده أنّ هذا الفتى من الصوفيّة يريد أن يكون عبئاً ثقيلاً على الحاجّ حيث لا متاع عنده، ولم يصحب معه ما يحتاج إليه المسافر من المتاع اللازم.

فصمّم شقيق على أن يمضي إليه ، ويوبّخه ليرتدع عمّا هو فيه ، ويثوب إلى الصواب ، فلمّا دنا منه انبرى إليه الفتى قبل أن يفتح معه الحديث قائلاً له بنبرات تقطر لطفاً: يا شَقيقُ ، ﴿ اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظّنِّ إِثْمٌ ﴾ (١).

ولم يتكلّم بأكثر من هذا ، ثمّ إنّه تركه وانصرف عنه ، فبهر شقيق وبقي حائر الفكر مذهول اللبّ من أمر الفتى الذي نطق باسمه ، وعرف دخائل نفسه ، وقد داخله الشيء الكثير من الإكبار له ، واطمأنّ بأنّه من عباد الله الصالحين ، وقد ندم على ما فرّط في أمره ، فصمّم على الالتحاق به ليعفو عنه ، ويحلّه من خطيئته ، فجد في طلبه فلم يدركه .

فلمّا نزلت القوافل بوادي (فضّة) نظر شقيق وإذا بصاحبه واقف يصلّي وأعضاؤه تضطرب خوفاً من الله ، ودموعه تتبلور على خدّيه ، فصبر حتّى فرغ من صلاته ، فالتفت إليه الفتى قبل أن يسأله قائلاً له : يا شَقيقُ ، اثل : ﴿ وَإِنِّي لَغَفّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحاً ثُمَّ اهْتَدَىٰ ﴾ (٢).

ثم إنه تركه وانصرف عنه ، وهام شقيق في تيّار من الهواجس والأفكار ، وأخذ يقول: يالله! يا للعجب! إنّه تكلّم بما انطوت عليه نفسي مرّتين.

إنّه من الأبدال.

<sup>(</sup>١) الحجرات ٤٩: ١٢.

<sup>(</sup>۲) طه ۲۰: ۲۸.

إنّه من المنيبين المهتدين، وأخذ يطيل التفكير في شأنه، وسارت القافلة تطوي البيداء، فلمّا انتهت إلى (الأبواء) خرج شقيق يتجوّل فيها، فوقع نظره على الفتى فبادر إليه، وإذا به واقف على بئر يستقي منها، وبيده ركوة قد سقطت في البئر فرمق السماء بطرفه، وجعل يخاطب الله بمنتهى الخضوع والإيمان قائلاً:

أَنْتَ شِرْبِي إِذَا ظَمِئْتُ مِنَ الصلَّماءِ وَقُوتِي إِذَا أَرَدْتُ الطَّعاما إلنهي وَسيِّدي ، ما لِي سِواكَ فَلا تَعْدِمْنِيها .

ولم يزد على ذلك حتى ارتفع الماء فوراً إلى رأس البئر والركوة طافية عليه ، فمد يده فتناولها ثمّ توضًا منها ، وصلى أربع ركعات ، ثمّ مال إلى كثيب من الرمل فتناول منه قبضة وجعلها في الركوة فحرّ كها وشرب منه ، فسلّم عليه شقيق وقال له : أطعمنى ممّا رزقك الله .

- يا شَقيقُ ، لَمْ تَزَلْ نِعَمُ اللهِ عَلَيَّ ظاهِرَةً وَباطِنَةً ، فَأَحْسِنْ ظَنَّكَ بِرَبِّكَ ، ثمّ ناوله الركوة فشرب منها ، فإذا فيها سويق وسكّر ، فما شرب شقيق ـكما يقول ـ شراباً قطّ ألذٌ ولا أطيب منه ، ويقي أيّاماً وهو لا يشتهي الطعام والشراب ، ثمّ إنّه مضى عنه ، فلم يجتمع به إلّا بمكّة ، فرآه إلى جانب (قبّة الشراب) في غلس الليل البهيم وهو قائم يصلّى بخشوع وأنين ويكاء ، فلم يزل كذلك حتّى انبثق نور الفجر .

ثمّ إنّه قام إلى (حاشية المطاف) فركع ركعتي الفجر، وصلّى صلاة الصبح مع الناس، ثمّ انعطف نحو البيت، فطاف فيه بعد شروق الشمس، ويعد الفراغ من الطواف صلّى صلاة الطواف، ثمّ خرج من البيت فتبعه شقيق يريد السلام عليه والتشرّف بمقابلته، وإذا بالخدم والموالي قد طافوا حوله وأحاطوا به يميناً وشمالاً، وانكبّت عليه جماهير الناس تلثم يديه وأطرافه، فتعجّب شقيق من ذلك، وبادر إلى من حوله يسأله عن اسم صاحبه.

فقيل له: هذا موسى الكاظم.

فعند ذلك آمن شقيق وتيقن بأن تلك الكرامة جديرة بالإمام (١). ونظم بعض الشعراء هذه البادرة بقوله:

سَلْ شَعْيَقَ الْبَلْخِيِّ عَنْهُ بِما شَا قَالَ لَمَا حَجَجْتُ عَايَنْتُ شَخْصاً سَائِراً وحَدَّهُ وَلَسِيسَ لَهُ زَا سَائِراً وحَدَّهُ وَلَسِيسَ لَهُ زَا وَتَسَوَهُمْتُ أَنَّهُ يَسْأَلُ النّاسَ وَتَسَوَهُمْتُ أَنَّهُ وَنَصَحْنُ نُسِرُولُ النّاءِ وَيَشْرَبهُ يَضَعُ الرَّمْلَ في الإِناءِ وَيَشْرَبهُ السَّقاني السِّقِني شَسِربةً فَلَمّا سَقاني فَسَاأَلْتُ الحَجيجَ مَنْ يَكُ هاذا الحَجيجَ مَنْ يَكُ هاذا

هَدَ مِنْهُ وما الَّذِي كَانَ أَبْصَرْ شَاحِبَ اللَّونِ نَاحِلَ الْجِسْمِ أَسْمَرْ شَاحِبَ اللَّونِ نَاحِلَ الْجِسْمِ أَسْمَرْ دُ فَصَمَا زِلْتُ دَائِسَماً أَتَسْفَكُرْ وَلَسَمْ أَدْرِ أَنْسَهُ الحَسِجُ الأَكْبَرُ وَلَسَمْ أَدْرِ أَنْسَهُ الحَسِجُ الأَكْبَرُ دُونَ فَيْدٍ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ وَلَى فَيْدٍ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ فَيْدٍ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ فَيْدِ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ فَيْدِ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ وَعَسَفْلِي مُسحَيَّرُ فَيْدَ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ قَلَى مُسحَيَّرُ فَيْدَ عَلَى الكَثيبِ الأَحْمَرُ قَلَى مُسحَيَّرُ فَيْدَ عَلَى اللَّمْامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرُ (٢) قيلَ هَذَا الإمامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرُ (٢) قيلَ هَذَا الإمامُ مُوسَى بْنُ جَعْفَرُ (٢)

لقد دلّت قصة شقيق على بعض كرامات الإمام وما اتّصف به من الإيمان والعلم بما انطوت عليه النفوس.

## ٤ ـ تلاوته عليه للقرآن

كان الذكر الحكيم رفيق الإمام في خلواته ، وصاحبه في وحشته ، وكان يتلوه بإمعان وتدبّر ، وكان من أحسن الناس صوتاً به ، فإذا قرأ يحزن ويبكي السامعون لتلاوته (٣).

<sup>(</sup>١) أخبار الدول: ١١٢. جوهرة الكلام: ١٤٠ و ١٤١. مختار صفوة الصفوة: ١٥٣. جامع كرامات الأولياء: ٢: ٢٢٩. نور الأبصار: ١٣٥، وغيرها.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٢٠. مطالب السؤول: ٨٤. بحار الأنوار: ٤٨. ٨٧.

<sup>(</sup>٣) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٣٣ و ٤٣٣.

وحدّث حفص عن كيفيّة تلاوته للقرآن ، فقال : « وكانت قراءته حزناً ، فإذا قرأ فكأنّه يخاطب إنساناً »(١).

بهذه الكيفيّة كان يتلو آيات الذكر الحكيم ، فكان يتمعّن في تعاليمه ، ويتمعّن في آدابه ، ويتبصّر في أوامره ونواهيه وأحكامه .

### ٥ ـ بكاؤه عليه من خشية الله تعالى

وكان الإمام موسى النبلا أكثر الناس خشية ، وأعظمهم خوفاً من الله ، فكان كجدّه أمير المؤمنين النبلا في مظاهر خوفه وخشيته من الله ، وقد حدّث الرواة عن مدى خوفه من الله فقالوا: « إنّه كان يبكي من خشية الله حتّى تخضل كريمته الشريفة من دموع عينيه »(٢).

#### ٦- عتقه المنافخ للعبيد

ومن مظاهر طاعة الإمام المظِّ عطفه وإحسانه على الرقيق ، فقد أعتق العبيد متأسّياً بفعل أمير المؤمنين وجدّه زين العابدين حيث أعتقا منهم ألف مملوك (٣) ، كلّ ذلك لوجه الله ، وابتغاء مرضاته ، والتقرّب إليه .

#### زهده عليلا

كان الإمام في طليعة الزاهدين في الدنيا، والمعرضين عن نعيمها وزخارفها، فقد اتّجه إلى الله ورغب فيما أعدّه له في دار الخلود من النعيم والكرامة، وقد حدّثنا عن مدى زهده إبراهيم بن عبدالحميد، فقال: «دخلت عليه في بيته الذي كان

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٨: ١١١، الحديث ١٨.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ٣: ٢٠.

<sup>(</sup>٣) الدرّ النظيم في مناقب الأئمّة: ٢٤٤. وانظر: دلائل الإمامة / الطبري: ٣١٠.

يصلّي فيه ، فإذا ليس في البيت شيء سوى خصفة ، وسيف معلّق ، ومصحف »(١). لقد كان عيشه زهيداً ، وبيته بسيطاً ، فلم يحتو على شيء حتّى من الأمتعة البسيطة التي تضمّها بيوت الفقراء ، الأمر الذي دلّ على تجرّده من الدنيا وإعراضه عنها.

على أنّه كانت تجبى له الأموال الطائلة ، والحقوق الشرعيّة من العالم الشيعي ، بالإضافة إلى أنّه كان يملك البسريّة وغيرها من الأراضي الزراعيّة التي تـدرّ عـليه بالأموال الكثيرة .

وقد أنفق جميع ذلك بسخاء على البائسين والمحرومين في سبيل الله تعالى وابتغاء مرضاته ، وكان المُلِلِا دوماً يتلو على أصحابه سيرة أبي ذرّ الصحابي العظيم الذي ضرب المثل الأعلى لنكران الذات والتجرّد عن الدنيا ، والزهد في ملاذها ، فقال المُلِلا : « رَحِمَ اللهُ أَبا ذَرِّ ، فَقَدْ كَانَ يَقُولُ : جَزَى اللهُ الدُّنيا عَنِي مَذَمَّةً بَعْدَ رَغِيْفَيْنِ مِنَ الشَّعِيرِ أَتَغَذَىٰ بِأَحَدِهِما وَأَتَعَشَىٰ بِالْآخَرِ ، وَبَعْدَ شَمْلَتي الصُّوفِ أَتَزِرُ بِإِحداهُما وَأَتَردَىٰ بالْاُخْرىٰ ، (٢) .

وهكذا كان الله قد وضع نصب عينيه سيرة العظماء الخالدين من صحابة النبي عَلَيْ الله تكون لهم قدوة النبي عَلَيْ الله الله الكون لهم قدوة حسنة في هذه الحياة.

### جوده وسخاؤه الطلا

والإمام موسى بن جعفر عليه أنه كان ندي الكف ، مبسوط اليدين بالعطاء ، ومن تلك المواهب الكريمة الماثلة فيه أنه كان ندي الكف ، مبسوط اليدين بالعطاء ،

<sup>(</sup>١) قرب الإسناد: ٣١٠، الحديث ١٢٠٨. بحار الأنوار: ٤٨: ١٠٠، الحديث ١٠

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ٢: ١٣٤. أمالي الطوسي: ٧٠٢. بحار الأنوار: ٢٢: ٤٠١، الحديث ١٠.

مِنْ أَمْ الْمِرْ الْعِلَيْنَا ..... ١٤٥ .... ١٤٥

وممًا لا شبهة فيه أنّ السخاء إنّما ينمّ عن طيب النفس، إذا كان بداعي الخير والإحسان لا بدواع أخرى ، كحبّ الظهور ، وذيوع الاسم ، فإنّ ذلك لا يعدّ من السخاء ، بل يباينه بكلّ ما للتباين من معنى .

لقد تجلّى الكرم الواقعي والسخاء الحقيقي في الإمام ، فكان مضرب المثل للكرم والمعروف ، فقد فزع إليه البائسون والمحرومون لينقذهم من كابوس الفقر وجحيم البؤس .

وقد أجمع المؤرّخون أنّه أنفق المؤلِّ جميع ما عنده عليهم ، كلّ ذلك في سبيل الله لم يبتغ من أحد جزاءاً ولا شكوراً ، وكان المثلِّ في صِلاته يتطلّب الكتمان وعدم الذيوع لئلا يشاهد على الآخذ ذلّة الحاجة ، وكان يلتمس في ذلك وجه الله ورضاه ، ولهذا كان يخرج في غلس الليل البهيم فيصِل الطبقة الضعيفة ببرّه وإحسانه وهي لا تعلم من أي جهة تصلها تلك المبرّة ، وكان يصِلهم بصراره التي تتراوح ما بين المائتي دينار إلى الأربعمائة دينار (١).

وكان يضرب المثل بتلك الصرار، فكان أهله يقولون: «عجباً لمن جاءته صرار موسى وهو يشتكي القلّة والفقر»(٢).

ويلغ من عطفه المستفيض أنه إذا بلغه عن شخص يؤذيه ويسيء إليه بعث له بصرة فيها ألف دينار (٣).

وقد قامت هباته السرّيّة وصِلاته الخفيّة بإعاشة فـقراء يـثرب، فكـانوا جـميعاً يرتعون بنعمته، ويعيشون من عطاياه.

وقد ذكر المؤرّخون جمهرة كبيرة ممّن أغدق عليهم الإمام ببرّه ، نقتصر منهم

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١٣: ٢٨. كنز اللغة: ٧٦٦.

<sup>(</sup>٢) عمدة الطالب: ١٨٥.

<sup>(</sup>۳) تاریخ بغداد: ۱۳: ۲۷.

على ما يلي:

## ١ ـ محمّد البكري

وكانت لمحمّد بن عبدالله البكري ديون على جماعة من أهالي يثرب ، فقدم اليهم ليستحصل ديونه منهم ، فبقي مدّة يطالبهم ، ويلحّ عليهم ، فلم يظفر بشيء من ديونه ، فعن له أن يتشرّف بمقابلة الإمام ، ويشكو له الحاجة والفقر ، فمضى إليه وكان عليه في بعض ضياعه (بنقمى) (١).

ولمّا وصل إلى محلّ الإمام خرج النِّلِ وكان بخدمته غلام معه منسف<sup>(۲)</sup> فيه قديد<sup>(۳)</sup> مجزّع<sup>(٤)</sup>، فأكلوا منه جميعاً، وبعد الفراغ من تناول الطعام سأله الإمام عن حاله، فأخبره بقصّته وضيق حاله.

فقام النَّلِ فدخل البيت ثمّ خرج ، فأمر غلامه بالانصراف لئلا يراه فيكون ذلّ على السائل ، ثمّ أعطاه صرّة فيها ثلاثمائة دينار لعلّها أكثر من ديونه فأخذها محمّد وانصرف شاكراً للإمام وداعياً له بالخير (٥).

## ٢ ـ غلام زنجي

وخرج الإمام من يثرب مع حاشيته ويعض أولاده إلى ضياعه الواقعة بساية (٦)،

<sup>(</sup>١) نقمى \_بالتحريك والقصر \_: من النقمة ، وهي العقوبة ، موضع من أعراض المدينة كان لآل أبى طالب. معجم البلدان: ٨: ٣١٠.

<sup>(</sup>٢) **المنسف** ـ بالكسر ـ : يستعمل في تصفية الحبّ وغربلته .

<sup>(</sup>٣) القديد: اللحم المشرّر الذي قطع وشرّر. تاج العروس: ٢: ٤٦١.

<sup>(</sup>٤) المجزّع: كلّ شيء اجتمع فيه سواد وبياض.

<sup>(</sup>٥) تاریخ بغداد: ۱۳: ۲۸.

<sup>(</sup>٦) ساية: واد من حدود الحجاز فيه مزارع.

مِنْ مُنْ الْمِلْلِغُ لِلْمُ اللَّهِ اللَّ

وقبل الانتهاء إليها استراحوا في بعض المناطق المجاورة لها، وكان الوقت آنـذاك شديد البرد.

فبينما هم جلوس إذ خرج إليهم عبد زنجي فصيح اللسان ، وهو يحمل على رأسه قدراً يفور ، فوقف أمام غلمان الإمام وقال لهم : أين سيّدكم ؟

- هو ذاك، وأشاروا إلى أبي الحسن التلا.
  - أبو مَن يكنّى ؟
    - أبو الحسن.

فوقف بين يديه وهو يتضرّع قائلاً له : يا سيّدي ، هذه عصيدة أهديتها إليك .

فقبل الإمام هديّته ، وأمره بأن يضعها عند الغلمان ، فوضعها عندهم ، ثمّ انصرف ، فلم يلبث إلّا قليلاً حتّى أقبل ومعه حزمة من الحطب ، فوقف قبال الإمام وقال له: يا سيّدي ، هذا حطب أهديته إليك .

فقبل عليه هديته ، وأمره أن يلتمس له قبساً من النار ، فمضى قليلاً ثمّ جاء بالنار ، فأمر الإمام بكتابة اسمه واسم مولاه ، وبعد تسجيله أمر بعض ولده بالاحتفاظ به عند الحاجة . ثمّ إنّهم رحلوا إلى ضياعهم ، فمكثوا فيها أيّاماً ، وبعدها اتّجهوا إلى بيت الله الحرام ، فاعتمر عليه فيه ، وبعد فراغه أمر صاعداً أن يفتش عن مالك العبد ، وقال له : إذا عَلِمْتَ مَوْضِعَهُ فَأَعْلِمْني حَتّى أَمْشِيَ إِلَيْهِ ، فَإِنّي أَكْرَهُ أَنْ أَدْعوهُ وَالْحاجَةُ لي .

فمضى ففتش عن الرجل حتى ظفر به ، فعرفه وعرف أنّه ممّن يدين بالإمامة ، وبعد السلام عليه سأله الرجل عن قدوم الإمام ، فأنكر عليه صاعد ذلك .

ثمّ سأله عن سبب مجيئه ، فأخبره بأنّ له حوائج دعته إلى السفر ، فلم يقتنع الرجل بذلك وغلب على ظنّه تشريف الإمام إلى مكّة .

ثمّ ودّعه صاعد وقفل راجعاً إلى الإمام، فتبعه الرجل وسار على أثره، فالتفت صاعد فرآه يسير خلفه، فكلّما أراد التخلّي عنه فلم يتمكّن.

فسارا معاً حتى أقبلا إلى الإمام ، فلمّا مثلا عنده أخذ النبالا يؤنّب صاعداً على إخبار الرجل بقدومه ، فاعتذر له بأنّه لم يخبره ، ولكنّه تبعه بغير اختيار منه ، وبعدما استقر الرجل التفت النبالا إليه قائلاً: غُلامُكَ فُلانٌ تَبيعُهُ ؟

قال: جعلت فداك، الغلام لك والضيعة، وجميع ما أملك.

#### أمّا الضَّيْعَةُ فَلا أُحِبُ أَنْ أَسْلِبَكَها.

وجعل الرجل يتضرّع إلى الإمام ويتوسّل إليه ليقبلهما منه ، والإمام ممتنع من إجابته ، وأخيراً اشترى المُنْ الغلام مع الضيعة بألف دينار ، فأعتق الغلام ، ووهب له الضيعة ، كلّ ذلك ليجازي الإحسان بالإحسان ، ويقابل المعروف بالمعروف ، وقد وسّع الله على العبد ببركة الإمام حتّى أصبح أبناؤه من أثرياء مكّة وصرّافيها (١).

#### ٣۔ عیسی بن محمّد

وحدّث عيسى بن محمّد القرظي ، قال : «زرعت بطيخاً وقـثّاء وقـرعاً (٢) فـي موضع بالجوانيّة (٣) على بئر يقال لها أمّ عظام .

فلمّا قرب الخير واستوى الزرع بغتني الجراد فأتى على الزرع كلّه ، وكنت قد غرمت عليه مع ثمن جملين مائة وعشرين ديناراً ، فبينما أنا جالس إذ طلع علَيً الإمام موسى بن جعفر عليَكِ ، فسلّم ، ثمّ قال لي : كَيْفَ حالُك ؟

- أصبحت كالصريم (٤) بغتني الجراد فأكل زرعي .

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١٣: ٢٩ و ٣٠. البداية والنهاية: ١٠: ١٨٣.

<sup>(</sup>٢) القرع: نوع من اليقطين ، الواحدة: قرعة.

<sup>(</sup>٣) **الجوانيّة** ـبالفتح وتشديد ثانيه وكسر النون وياء مشدّدة ـ: موضع أو قرية قرب المدينة . معجم البلدان : ٢ : ١٧٥ .

<sup>(</sup>٤) **الصريم**:الأرض المحصود زرعها.

مِنْ مُهُلِيرًا لِعِلَيْنَا ..... النَّالِمُ لَلِّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

- \_ كَمْ غَرِمْتَ فيهِ ؟
- مائة وعشرين ديناراً مع ثمن الجملين.

فالتفت على لله عرفة ، وقال له : زِنْ لا بْنِ الْمُغيثِ مائَةً وَخَمْسينَ ديناراً . ثمّ قال لعيسى : فَرِبْحُك ثَلاثُونَ ديناراً مَعَ ثَمَنِ الْجَمَلَيْنِ »(١).

#### ٤\_ فقير

ودخل على الإمام فقير يسأله العطاء، فأراد الله الحتباره ليكرمه على مقدار معرفته، فقال له: لَوْجُعِلَ لَكَ التَّمَنِّي في الدُّنْيا ما كُنْتَ تَتَمَنِّيٰ ؟

- كنت أتمنّى أن أرزق التقيّة في ديني ، وقضاء حقوق إخواني . فاستحسن الإمام جوابه ، وأمر أن يعطى ألف دينار (٢).

وقد حفلت كتب التاريخ بذكر الكثير من برّه وإحسانه على البائسين ، فقد أغدق عليهم من جوده ومعروفه ما أغناهم به عن الحاجة والسؤال .

ومن آیات کرمه النبخ أنّه أولم ولیمة في مناسبة لبعض أولاده ، فأطعم أهالي یثرب إطعاماً شاملاً ثلاثة أیّام ، فعابه على ذلك بعض حسّاده ، فقال النبخ : « ما آتى الله نبیّا من أنبیائه شیئاً إلّا وَقَدْ آتی مُحَمَّداً عَیَاللهٔ وَزادَهُ ما لَمْ یُؤْتِهِم . قالَ تَعالیٰ لِسُلَیمانَ بْنِ داوُد: ﴿ هٰذَا عَطَاؤُنَا فَامْنُنْ أَوْ أَمْسِكُ بِغَیْر حِسَاب ﴾ (٣) (٤).

وكان اللَّهِ يقول: « مِنْ موجِباتِ الْمَغْفِرَةِ إِطْعامُ الطَّعامِ ا (٥).

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١٣: ٢٩. كشف الغمّة: ٢: ٣٤٣.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١٦: ٢٢٣، الحديث ٢١٤١٧.

<sup>(</sup>۳) ص ۲۸: ۳۹.

<sup>(</sup>٤) فروع الكافي: ٦: ٢٨١، باب الولائم، الحديث ١.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة: ١٦: ٣٢٩، الحديث ٢١٦٨٠.

وكان الليل لا يرى للمال قيمة سوى ما يرد به جوع جائع ، أو يكسو به عارياً ، وقد تلقّى هذه الصفة الرفيعة من آبائه الملك الذين ضربوا أسمى الأمثلة للجود والسخاء والمعروف.

#### حلمه عليلا

واهتم الإسلام اهتماماً بالغاً في تركيز الحلم في نفوس المسلمين، وجعله عادة لهم، وقد أثرت عن النبيّ وأئمّة الهدى طائفة كبيرة من الأخبار تحت على التحلّي به، فقد قال النبيّ عَيَالِهُم أُغْنِني بِالْعِلْم، وَزَيّني بِالْحِلْم، (١).

وقال عَلَيْكِ اللهُ : « مَا أَعَزَّ اللهُ بِجَهْلٍ فَطُّ ، وَلَا أَذَلَّ بِحِلْم قَطُّ » (٢).

وقال الإمام أمير المؤمنين عليه : « لَيْسَ الْخَيْرُ أَنْ يَكْثُرَ مالُكَ وَوَلَدُكَ ، وَلَكِنَّ الْخَيْرَ أَنْ يَكْثُرَ عِلْمُكَ وَيَفْطُمَ حِلْمُكَ » (٣).

وقال الإمام السجّاد المُثِلِّ: «إِنَّهُ لَيَعْجِبُني الرَّجُلُ أَنْ يَدْرِكَهُ حِلْمُهُ عِنْدَ غَضَبِهِ » (٤). وقال الإمام الصادق المُثِلِّ: «كَفَىٰ بِالْحِلْم ناصِراً » (٥).

وكانت هذه الظاهرة من أبرز صفات الإمام موسى الله فقد كان مضرب المثل في حلمه وكظمه للغيظ ، وكان يعفو عمّن أساء إليه ، ويصفح عمّن اعتدى عليه ، ولم يكتف بذلك ، وإنماكان يحسن لهم ويغدق عليهم المعروف ليمحو بذلك روح الشرّ والأنانيّة من نفوسهم .

<sup>(</sup>١) مصباح المتهجّد: ٥٤٤. المصباح / الكفعمي: ٥٦٥. بحار الأنوار: ٩٤: ٣٨٠.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ١١٢، الحديث ٥. بحار الأنوار: ٦٨: ٤٠٤، الحديث ١٥.

<sup>(</sup>٣) كشف اللثام: ٢: ٥٣١. بحار الأنوار: ٧٥: ٦٥، الحديث ١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ١١٢، الحديث ٣. بحار الأنوار: ٦٨: ٤٠٤، الحديث ١٣.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢: ١١٢، الحديث ٦. بحار الأنوار: ٦٨: ٤٠٤، الحديث ١٦.

مِنْ أَبُلِي لِمِنْ الْعِلَيْنَا ...... مِنْ أَبُلِي الْعِلَيْنَا ..... الله المُعَلِينَا الله المُعلِينَا الم

وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من حلمه ، فقد رووا أنّ شخصاً من أحفاد عمر بن الخطّاب كان يسيء للإمام ، ويكيل السبّ والشتم لجدّه أمير المؤمنين الحِلِّا ، فأراد بعض شيعة الإمام اغتياله ، فنهاهم الحِلِّا عن ذلك ، ورأى أن يعالجه بغير ذلك . فسأل عن مكانه ، فقيل : إنّه يزرع في بعض نواحي المدينة ، فركب الحِلِّا بغلته ومضى إليه متنكّراً ، فوجده في مزرعته فأقبل نحوه ، فصاح به العمري : لا تطأ زرعنا ، فلم يعتن الإمام إذ لم يجد طريقاً يسلكه غير ذلك . ولمّا انتهى إليه جلس إلى جنبه وأحذ يلاطفه ويحدّثه بأطيب الحديث ، وقال له بلطف ولين : كمْ غَرِمْتَ عَلىٰ زَرْعِكَ ؟

- مائة دينار.
- كَمْ تَرْجو أَنْ تُصيبَ مِنْه ؟
  - أنا لا أعلم الغيب.
- إِنَّمَا قُلْتُ لَكَ: كَمْ تَرْجُو أَنْ يَجِيئَكَ مِنْه؟
- أرجو أن يجيئني منه مائتا دينار. فأعطاه الطِّلِ ثلاثمائة دينار، وقال: هـٰذهِ لَكَ وَزَرْعُكَ عَلَىٰ حالِهِ.

فتغيّر العمري ، وخجل من نفسه على ما فرّط من قبل في حقّ الإمام ، وتركه للطِّلِا ومضى إلى الجامع النبوي ، فوجد العمري قد سبقه ، فلمّا رأى الإمام مقبلاً قام إليه تكريماً وانطلق يهتف: الله أعلم حيث يجعل رسالته في من يشاء .

فبادر إليه أصحابه منكرين عليه هذا الانقلاب، فأخذ يخاصمهم، ويتلو عليهم مناقب الإمام ومآثره، ويدعو له، فالتفت عليه إلى أصحابه قائلاً: أَيُّما كانَ خَيْراً: ما أَرَدْتُ ما أَرَدْتُ . إِنِّي أَصْلَحْتُ أَمْرَهُ بِالْمِقْدارِ الَّذي عَرَفْتُمْ ، وَكُفِيْتُ شَرَّهُ » (1).

لقد كان موقف الإمام مع جميع مناوئيه ومبغضيه موقف اللطف والإحسان،

<sup>(</sup>۱) تاريخ بغداد: ۱۳: ۲۸ و ۲۹. كشيف الغيمة: ۳: ۱۸. الإرشياد: ۲: ۲۳۳. إعيلام الورى: ۲: ۲۲. دلائل الإمامة: ۳۱۱.

فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى: ﴿ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٍّ حَمِيمٌ ﴾ (١) ، ويذلك فقد أعطى لأصحابه درساً رائعاً لكيفية النصح والإرشاد ، ويين لهم أنّ الدعوة والتبشير لا بدّ أن يبتنيان على الحقّ الرفيع ، ويرتكزان على سعة الصدر والحلم ، وإذا لم يحفّها ذلك فإنّها لا تكاد تجدي في ميادين الإصلاح .

ومن آيات حلمه الله أنه اجتاز على جماعة من حسّاده وأعدائه ، وكان فيهم ابن هياج ، فأمر بعض أتباعه أن يتعلّق بلجام بغلة الإمام ويدّعيها ، فمضى الرجل إلى الإمام وتعلّق بزمام بغلته فادّعاها له ، فعرف الإمام غايته ، فنزل عن بغلته وأعطاها له (٢). لقد أقام الله بذلك أسمى مثل للإسانية الفذّة والحلم الرفيع .

وكان اللهِ يوصي أبناء بالتحلّي بهذه الصفة الرفيعة ويأمرهم بالصفح عمّن أساء اليهم ، فقد جمعهم وأوصاهم بذلك ، فقال : « يا بَنِيَّ ، إِنِّي مُوصِيكُمْ بِوَصِيَّةٍ فَمَنْ حَفِظها لَمْ يَضِعْ مَعَها ، إِنْ أَتَاكُمْ آتٍ فَأَسْمَعَكُمْ في الْأَذُنِ الْيُمْنَىٰ مَكْرُوها ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْأَذُنِ الْيُمْنَىٰ مَكْرُوها ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْاُذُنِ الْيُمْنَىٰ مَكْرُوها ، ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الْالدُنِ الْيُسْرَىٰ فَاعْتَذَرَ وَقَالَ : لَمْ أَقُلْ شَيْئاً ، فَاقْبَلُوا عُذْرَهُ » (٣) .

وبهذه الوصيّة نقف على مدى حلمه ، وسعة خلقه ، ويترتّب على ذلك كثير من الفوائد الاجتماعيّة ، فإنّ قبول عذر المسيء وعدم مقابلته بالمثل من أهم الوسائل الداعية للتالف ، والمحبّة ، وجمع الكلمة ، وإزالة البغضاء بين الناس .

#### إرشاده وتوجيهه النيالا

إنّ إرشاد الناس إلى الحقّ وهدايتهم إلى الصواب من أهم الأمور الإصلاحيّة التي

<sup>(</sup>١) فصّلت ٤١: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ١٤٨ ، الحديث ٢٣.

<sup>(</sup>٣) كشف الغمّة: ٢: ٢١٨.

كان الإمام بعني بها ، فقد قام بدور مهم في إنقاذ جماعة ممّن غرّتهم الدنيا وجرفتهم بتيّاراتها ، ويبركة إرشاده ووعظه لهم تركوا ما هم فيه من الغيّ والضلال ، وصاروا من عيون المؤمنين .

وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة له في هذا المجال، فقد رووا قصّته مع بشر الحافي، فقد كان في بداية أمره فيما يقول الرواة يتعاطى الشراب، ويقضي لياليه وأيّامه في المجون والدعارة.

فاجتاز الإمام الطلاع على داره ببغداد فسمع الملاهي وأصوات الغناء والقصب تعلو من داره ، وخرجت منها جارية وبيدها قمامة ، فرمت بها في الطريق .

فالتفت الإمام إليها قائلاً: يا جارِيَةُ ، صاحِبُ هـٰذِهِ الدّارِ حُرٌّ أَمْ عَبْدٌ ؟

- **-** حرّ.
- صَدَفْتِ ، لَوْ كَانَ عَبْداً لَخافَ مِنْ مَوْلاهُ .

ودخلت الجارية الدار ، وكان بشر على مائدة السكر ، فقال لها: ما أبطأك ؟

فنقلت له ما دار بينها وبين الإمام، فخرج بشر مسرعاً حتّى لحق الإمام، فتاب على يده، واعتذر منه وبكي (١).

وبعد ذلك أخذ في تهذيب نفسه ، واتصل بالله عن معرفة وإيمان حتى فاق أهل عصره في الورع والزهد ، وقال فيه إبراهيم الحربي : «ما أخرجت بغداد أتم عقلاً ، ولا أحفظ للسانه ، من بشر بن الحارث ، كان في كلّ شعرة منه عقل »(٢).

وقد أعرض عن زينة الحياة الدنيا، ورضي بالقناعة، وقال فيها: ( لَوْ لَمْ في الْقَناعَةِ

<sup>(</sup>١) الكنى والألقاب: ٢: ١٥٠، نقلاً عن منهاج الكرامة للعلامة ، وذكر المناوي هذه البادرة في الكواكب الدريّة: ٢٠٨، إلّا أنّه لم يصرّح باسم الإمام موسى للظِّلْاِ.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۷۳:۷۳.

شَيْءٌ إِلَّا التَّمَتُّعَ بِعِزِّ الْغِناءِ لَكَانَ ذلِكَ يَجْزي ، ، ثمَّ أنشأ يقول :

أَفَ ادَتْنَى القَ الْعَ ال فَخُذْ مِنْهَا لِنَفْسِكَ رَأْسَ مالٍ وَصَيِّرْ بَعدَها التَّقُوىٰ بِضاعَه تَحُزْ حالَينِ يُغْنَى عَنْ بَحيلِ وَتَسَعَدُ فَى الْجِنَانِ بِصَبر ساعَه تَحُزْ حالَينِ يُغْنَى عَنْ بَحيلِ

وكان يتذمّر من أهل عصره ، ويكره الاختلاط بهم ، وذلك لفقدان المؤمنين والأخيار ، وكثرة الأشرار والمنحرفين ، لذلك ابتعد عن الاجتماع بكثير من الناس حتى أنّ المأمون تشفّع بأحمد بن حنبل في أن يأذن له في زيارته ، فأبى ولم يجبه (١).

ومن شعره في تذمّره من أهل زمانه قوله:

ذَهَبَ الرِّجالُ المُرْتَجِى لِفِعالِهِمْ وَالْمُنْكِرُونَ لِكُلِّ أَمْرٍ مُنْكَرٍ وَيَقِيتُ في خَلَفٍ يُزَيِّنُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً لِيَدفَعَ مُعْوِرٌ عَنْ مُعْوِرٍ (٢)

وتجرّد عن الدنيا ، وانقطع إلى الله حتّى صار من أقطاب العارفين ، كلّ ذلك ببركة وعظ الإمام وإرشاده له (٣).

وممّن أرشدهم الإمام إلى طريق الحقّ: الحسن بن عبدالله ، فقد كان شخصية مرموقة عند الملوك زاهداً في الدنيا ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، لا تأخذه في الله لومة لائم ، فاجتمع بالإمام ، فقال الطلاله : يا أبا عَلِيٍّ ، ما أَحَبُ إِلَيَّ ما أَنْتَ عَلَيْهِ ، وَأَسَرَّني بِهِ ، إِلّا أَنَّهُ لَيْسَتْ لَكَ مَعْرِفَةٌ فَاطْلُبِ الْمَعْرِفَةَ .

<sup>(</sup>١) الكواكب الدرية: ١: ٢٠٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۷: ۷۷.

<sup>(</sup>٣) توفّي بشر سنة ٢٢٧ه ودفن في بغداد ، وله جامع يقع بجانب مسجد الإمام الأعظم ، وأمّا القبر المشهور بقبر شيخ بشّار ، فإنّه ليس بقبر بشر الحافي ، كما توهم بعضهم ، بل هو لبشّار المعروف بالزهد.

- وما المعرفة ؟
- تَفَقَّهُ وَاطْلُبِ الْحَديثَ .

فذهب الرجل فكتب الحديث عن مالك وعن فقهاء أهل المدينة ، وعرضه على الإمام فلم يرض علي وأرشده إلى فقه أهل البيت الميلا ، وأخذ الأحكام منهم ، والاعتراف لهم بالإمامة ، فانصاع الرجل لذلك واهتدى (١).

لقد كان عليه يدعو الناس إلى فعل الخير ويدلّهم على العمل الصالح، ويحذّرهم لقاء الله واليوم الآخر، فقد سمع رجلاً يتمنّى الموت فانبرى عليه له قائلاً: هَلْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللهِ قَرابَةٌ يُحابيكَ لَها؟

- **.** *Y* .
- فَأَنْتَ إِذَنْ تَتَمَنَّىٰ هَلاكَ الْأَبَدِ ، (٢).

لقد عني الإمام بإرشاد المسلمين إلى فعل التقوى وعمل الخير، وسنذكر بعض نصائحه الرفيعة، وإرشاداته القيمة الحافلة بالنصح والتوجيه عند عرض تراثه العلمي والأدبي.

#### إحسانه عليه إلى الناس

وكان الإمام بارًا بالمسلمين، محسناً لهم، فما قصده أحد في حاجة إلا قام بقضائها، فلا ينصرف منه إلا وهو ناعم الفكر، مثلوج القلب، وكان المنظل يبرى أن إدخال الغبطة على الناس، وقضاء حوائجهم من أهم أفعال الخير، فلذا لم يتوان قط في إجابة المضطر، ورفع الظلم عن المظلوم، وقد أباح لعلي بن يقطين الدخول في حكومة هارون، وجعل كفارة عمل السلطان الإحسان إلى الاخوان، مبرراً له،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٠٧.

<sup>(</sup>٢) الاتحاف بحبّ الأشراف: ٥٥.

وقد فزع إليه جماعة من المنكوبين فكشف الامهم ، وملاً قلوبهم رجاءاً ورحمة .

ومن هؤلاء الذين أغاثهم الإمام المليلة شخص من أهالي الريّ كانت عليه أموال طائلة لحكومة الريّ، فلم يتمكّن من أدائها ، وخاف على نعمته أن تسلب منه ، فأخذ يطيل الفكر فيما يعمل ، فسأل عن حاكم الريّ ، فأخبر أنّه من الشيعة ، فطوت نيّته على السفر إلى الإمام ليستجير به ، فسافر إلى يثرب ، فلمّا انتهى إليها تشرّف بمقابلة الإمام ، فشكا إليه حاله وضيق مجاله .

فزوده على الله إلى والى الريّ جاء فيها بعد البسملة: «اعْلَمْ أَنَّ لِلهِ تَحْتَ عَرْشِهِ ظِلاً لاَ يَسْكُنُهُ إِلاَ مَنْ أَسْدىٰ إِلَىٰ أَخِيهِ مَعْرُوفاً، أَوْ نَفَسَ عَنْهُ كُرْبَةً، أَوْ أَدْخَلَ عَلىٰ قَلْبِهِ شُرُوراً، وَهَاذا أَخُوكَ، وَالسَّلَامُ».

وأخذ الرسالة ، وبعد أدائه لفريضة الحجّ ، اتّجه إلى وطنه ، فلمّا وصل مضى إلى الحاكم ليلاً ، فطرق عليه باب بيته فخرج غلامه ، فقال له : من أنت ؟

#### - رسول الصابر موسى ؟

فهرع إلى مولاه فأخبره بذلك ، فخرج حافي القدمين مستقبلاً له ، فعانقه وقبّل ما بين عينيه ، وجعل يكرّر ذلك ، ويسأله بلهفة عن حال الإمام ، ثمّ إنّه ناوله رسالة الإمام فقبّلها وقام لها تكريماً ، فلمّا قرأها استدعى بأمواله وثيابه فقاسمه في جميعها وأعطاه قيمة ما لا يقبل القسمة وهو يقول له : يا أخِي ، هَلْ سَرَرْتُكَ .

#### إي والله وزدت على ذلك.

ثمّ استدعى السجل فشطب على جميع الديون التي عليه ، وأعطاه براءة منها ، وخرج الرجل وقد طار قلبه فرحاً وسروراً ، ورأى أن يجازيه على إحسانه ومعروفه فيمضي إلى بيت الله الحرام فيدعو له ، ويخبر الإمام بما أسداه إليه من البرّ والمعروف ، ولمّا أقبل موسم الحجّ مضى إليه ثمّ اتّجه إلى يثرب ، فواجه الإمام وأخبره بحديثه ، فسرّ المنظِ بذلك سروراً بالغاً ، فقال له الرجل : يا مولاي ، هل

مِنْ مُهُ لِمِ الْعِلَيْلِ .... النَّالِمُ الْعِلَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلَيْلِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الم

سرّك ذلك؟

د إِيْ وَاللهِ لَقَدْ سَرَّنِي ، وَسَرَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، وَاللهِ لَقَدْ سَرَّ جَدِّي رَسُولَ اللهِ عَيَّالِللهُ ، وَاللهِ لَقَدْ سَرَّ اللهَ تَعَالَىٰ » (١).

وقد دلّ ذلك على اهتمامه البالغ بشؤون المسلمين، ورغبته الملحّة في قضاء حوائج الناس، وبذلك ينتهي بنا الحديث عن ذكر بعض مُثل الإمام وصفاته.

(١) بحار الأنوار: ٤٨: ١٧٤.

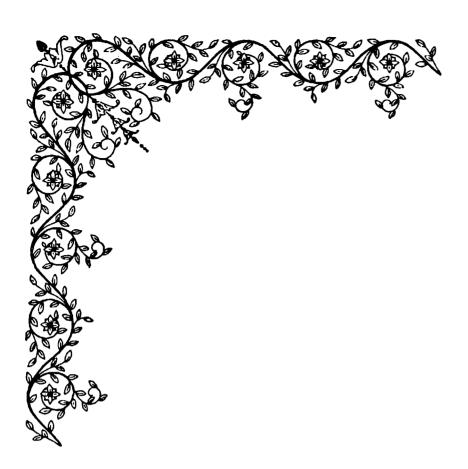

## انطباعاتعن شخصيته الطباعات

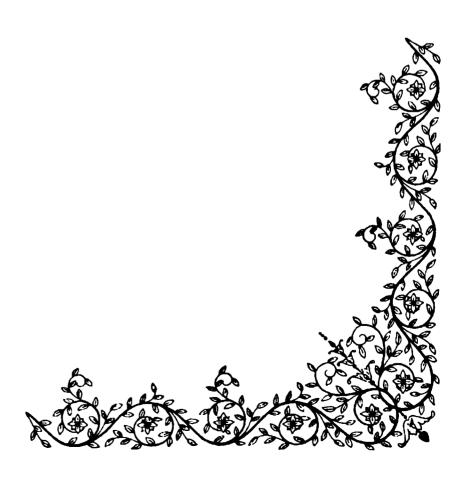

وظاهرة أخرى من حياة الإمام موسى بن جعفر علين الله الكون أعمق وأكثر شمولاً من غيرها، وهي إجماع معظم المسلمين على اختلاف ميولهم ومذاهبهم على إجلاله وتعظيمه، وأنه في مقدّمة القافلة من أئمة المسلمين في علمه وتقواه وزهده وتحرّجه في الدين، وأنه ممّن طبّق العالم شذى وعبيراً بسيرته وسلوكه ورسوخ يقينه، وقد سجّل كبار العلماء والمؤلّفين وغيرهم انطباعاتهم وأحاسيسهم، وهي مليئة بالإكبار والتعظيم له.

وفيما يلي عرض لذلك:

## ١ ـ الإمام الصادق الطلا

وأشاد الإمام الصادق المن بفضل ولده ، وبيّن للمسلمين ما مثّل فيه من المواهب والعبقريات ، فقال: « وَلَدي مُوسىٰ شَبيهُ عِيسَى بْنِ مَرْيَمَ »(١).

وقال اللهِ : « وَقَدْ عُلِّمَ الْحُكْمَ ، وَالْفَهْمَ ، وَالسَّخاءَ ، وَالْمَعْرِفَةَ بِما يَحْتاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ فيما اخْتَلَفُوا فيهِ مِنْ أَمْرِ دينِهِمْ ، وَفيهِ حُسْنُ الْخُلُقِ ، وَالْجِوارِ ، وَهُوَ بابٌ مِنْ أَبْـوابِ الله »(٢).

<sup>(</sup>١) دائرة المعارف / محمد فريد وجدي: ٩: ٩٤٥.

<sup>(</sup>٢) الإمامة والتبصرة: ٧٨، الحديث ٦٨. الكافي: ١: ٣١٤، الحديث ١٤.

وأثرت عنه كثير من الأخبار وهي تشيد بفضل ابنه للطِّلْ وبيان مآثره ومواهبه.

#### ٢ ـ هارون الرشيد

واعترف هارون الرشيد -الذي هو خصم الإمام وأعدى أعدائه -بمواهب الإمام ومناقبه ، وأنّه أحقّ بالخلافة من غيره ، وقد صرّح بذلك حينما سأله ولده المأمون عن إكباره وتقديره له ، فقال له : «يا بنيّ ، هذا إمام الناس ، وحجّة الله على خلقه ، وخليفته على عباده ، أنا إمام الجماعة في الظاهر والغلبة والقهر ، وأنّه والله لأحقّ بمقام رسول الله عَيَّا منّي ومن الخلق جميعاً ، ووالله لو نازعني في هذا الأمر لأخذت الذي فيه عيناه ، فإنّ الملك عقيم ».

وأضاف إلى ذلك قوله: «يا بنيّ ، هذا وارث علم النبيّين. هذا موسى بن جعفر إن أردت العلم الصحيح تجده عند هذا »(١).

## ٣۔ ابن الساعي

أمّا الإمام الكاظم، فهو صاحب الشأن العظيم، والفخر الجسيم، كثير التهجّد، الجادّ في الاجتهاد، المشهود له بالكرامات، المشهور بالعبادات، المواظب على الطاعات، يبيت الليل ساجداً وقائماً، ويقطع النهار متصدّقاً وصائماً، ولفرط حلمه، وتجاوزه عن المعتدين عليه كان كاظماً، يجازي المسيء بإحسانه إليه، ويقابل الجاني بعفوه عنه، ولكثرة عبادته يسمّى بالعبد الصالح، ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله لنجح المتوسّلين إلى الله تعالى به، كراماته تحار منها العقول، وتقضى بأنّ له قدم صدق عند الله لا تزول» (٢).

<sup>(</sup>١) ينابيع المودّة: ٣: ١٦٥.

<sup>(</sup>٢) مختصر أخبار الخلفاء: ٣٩.

#### ٤ - اليافي

قال عبدالله بن أسعد اليافي: «الإمام موسى كان صالحاً ، عابداً ، جواداً ، حليماً ، كبير القدر ، وهو أحد الأئمة الاثني عشر المعصومين في اعتقاد الإمامية ، وكان يدعى بالعبد الصالح لعبادته واجتهاده ، وكان سخيّاً كريماً كان يبلغه عن الرجل ما يؤذيه ، فيبعث إليه بصرّة فيها ألف دينار »(١).

## ٥ ـ ابن الجوزي

« موسى بن جعفر كان يدعى العبد الصالح ، وكان حليماً وكريماً ، إذا بلغه عن رجل ما يؤذيه بعث إليه بمال »(٢).

## ٦- أبوحاتم

« موسى بن جعفر ثقة ، صدوق ، إمام من أئمّة المسلمين (7).

#### ٧۔ الذهبي

«كان موسى من أجواد الحكماء، ومن العبّاد الأتقياء، وله مشهد معروف ببغداد»(٤).

## ٨ـ القرماني

« موسى هو الإمام الكبير الأوحد ، الحجّة ، الساهر ليله قائماً ، القاطع نهاره

<sup>(</sup>١) مرأة الجنان: ١: ٣٩٤.

<sup>(</sup>٢) مختار صفوة الصفوة: ١٥٢.

<sup>(</sup>٣) تهذيب التهذيب: ١٠: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) ميزان الاعتدال: ٣: ٢٠٩.

صائماً ، المسمّى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً ، وهو المعروف بباب الحوائج لأنّه ما خاب المتوسّل به في قضاء حاجته قطّ »(١).

## ٩۔ الزركلي

«موسى بن جعفر الصادق ابن الباقر ، أبو الحسن ، سابع الأئمة الاثني عشر عند الإماميّة ، كان من سادات بني هاشم ، ومن أعبد أهل زمانه ، وأحد كبار العلماء الأجواد »(٢).

## ١٠ البخشي

«هو الإمام الكبير القدر، والكثير الخير، كان رضي الله عنه يسهر ليله، ويصوم نهاره، وسمّي كاظماً لفرط تجاوزه عن المعتدين، وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج، لأنّه ما خاب المتوسّل به في قضاء حاجته قطّ، وكانت له كرامات ظاهرة، ومناقب باهرة، تسنّم ذروة الشرف وعلاها، وسما أوج المزايا فبلغ أعلاها» (٣).

## ١١ـ الخزرجي

«موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب الهاشمي ، أبو الحسن الكاظم ، المدني . روى عن أبيه ، وعنه ابنه عليّ الرضا ، وأخواه عليّ ومحمّد ابنا جعفر بن محمّد ، وطائفة . قال أبو حاتم : ثقة ، صدوق ، إمام من

<sup>(</sup>١) أخبار الدول: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) الأعلام: ٣: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) النور الجليّ في نسب النبيّ /الحسن بن عبدالله البخشي : ٩٧ ، مخطوط نفيس توجد نسخة منه بخطّ المؤلّف بمكتبة الأستاذ الشيخ عليّ الخاقاني .

انطِبْاعَاتُ عَن شَحَطِّ يَتِه فِهُ إِي ﴿ ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠١٠١ انظِبْاعَاتُ عَن شَحَطِّ يَتِه فِهُ إِي

أئمة المسلمين.

وقال يحيى بن الحسين: إنه إذا بلغه عن رجل يؤذيه يبعث إليه بصرة فيها ألف دينار ، وحبسه المهدي ثمّ أطلقه »(١).

## ١٢ ـ العسقلاني

« موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ أبو الحسن الهاشمي ، المعروف بالكاظم ، صدوق ، عابد ، من الطبقة السابعة »(٢).

## ۱۳ ـ فکری

« قال بعض أهل العلم: الكاظم هو الإمام الكبير القدر ، الأوحد ، الحجّة ، الحبر ، جمع من الفقه والدين بما لا مزيد عليه »(٣).

#### ۱٤ ـ زكى مبارك

«كان موسى بن جعفر سيّداً من سادات بني هاشم ، وإماماً مقدّماً في العلم والدين »(٤).

## ١٥ ـ ابن الصبّاغ

« وأمّا مناقبه وكرامته الظاهرة ، وفضائله وصفاته الباهرة تشهد له بأنّه اقترع (٥)

<sup>(</sup>١) خلاصة تهذيب الكمال /أحمد بن عبدالله الخزرجي: ٣٣٤.

<sup>(</sup>٢) تقريب التهذيب: ٣٦٦.

<sup>(</sup>٣) أحسن القصص / السيّد على فكري: ٤: ٢٩٣.

<sup>(</sup>٤) شرح زهر الآداب / الدكتور زكى مبارك: ١: ١٣٢.

<sup>(</sup>٥) **اقترع**:أي اختار.

قبّة الشرف وعلاها، وسما إلى أوج المزايا، فبلغ أعلاها وذلّلت له كواهل السيادة فامتطاها، وحكم في غنائم المجد فاختار صفاياها فاصطفاها»(١١).

## ١٦ ـ الطبرسي

«قد اشتهر بين الناس أنّ أبا الحسن موسى كان أجلّ ولد الصادق شأناً ، وأعلاهم في الدين مكاناً ، وأفصحهم لساناً وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأفقههم »(٢).

## ١٧ ـ محمّد أمين غالب

« وكان العلويّون يقتدون بالرجل العظيم الإمام موسى الكاظم ، المشهور بالتقوى ، وكثرة العبادة حتّى سمّاه المسلمون « العبد الصالح » ، وكان يلقّب أيضاً بالرجل الصالح تشبيهاً له بصاحب موسى بن عمران ، المذكور في القرآن ، وكان كريماً سخيّاً »(٣).

## ١٨ ـ السيّد كاظم اليماني

«موسى الكاظم وهو خامس سبط وسابع إمام ، سمّي الكاظم لكظمه الغيظ وحلمه ، وكان يخرج بالليل وفي كمّه صرر من دراهم فيعطي مَن أراد برّه ، وكان يضرب المثل بصبر موسى وسيرته ، وكان إذا صلّى العشاء لم يزل يحمد الله ويدعو إلى نصف الليل ، وإذا صلى الصبح ذكر الله تعالى إلى طلوع الشمس ، وكان هذا دأنه »(٤).

<sup>(</sup>١) الفصول المهمّة: ٢١٤.

<sup>(</sup>٢) إعلام الورى في أعلام الهدى: ٢: ٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ العلويين / محمّد أمين غالب: ١٥٧ و ١٥٨.

<sup>(</sup>٤) النفحة العنبريّة في أنساب خير البريّة /السيّد كاظم اليماني: ١٥.

انطِبْاعَاتُ عَن شَحَطِيتِهِ فِهُلِيَا اللهِ اللهِ

#### ١٩ ـ ابن معيّة

«الإمام موسى الكاظم، ويلقّب بأبي الحسن، وأبي إبراهيم، وأمّه أمّ ولد، وكان عظيم الفضل، جليل القدر، حبسه الهادي ثمّ أطلقه لمنام رآه، ثمّ حبسه الرشيد ومضى في حبسه شهيداً »(١).

## ۲۰ ابن شهرآشوب

« وكان الإمام أجلّ الناس شأناً ، وأعلاهم في الدين مكاناً ، وأسخاهم بناناً ، وأفصحهم لساناً ، وأشجعهم جناناً ، قد خصّ بشرف الولاية ، وحاز إرث النبوّة ، وتبوّأ محل الخلافة ، سليل النبوّة ، وعقيد الخلافة »(٢).

#### ۲۱ ـ ابن شدقم

«السيّد الكريم، والإمام الحليم، وسميّ الكليم، والصابر الكظيم، صاحب العسكر، ذو الشرف الأنور، والنور الأزهر، والمجد الأظهر، والنسب الأطهر، الصالح الأمين، الصابر الصائم، القائم، الحاكم على المحكوم، الشهيد المسموم، المشهود له بالكرامات، المُجدّ في العبادات، المواظب على الطاعات، المقيم ليله راكعاً وساجداً، الصائم نهاره، وفي سبيل الله مجاهداً، المجازي المسيء بإحسانه، الكاظم غيظه، المنتشر حلمه وامتنانه، قائد الجيش، المدفون بمقابر قريش، الإمام بالحقّ أبو إبراهيم، وأبو الحسن الإمام موسى الكاظم ابن الإمام جعفر الصادق» (٣).

<sup>(</sup>١) سبك الذهب في سبك النسب: مخطوط ، توجد منه نسخة بمكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٢: ٣٨٣.

<sup>(</sup>٣) المصباح / الكفعمي: ٧١٩.

## ۲۲ الصوفي

«كان موسى عظيم الفضل ، رابط الجأش ، واسع العطاء ، وقيل : إنّ أهله كانوا يقولون : عجباً لمن جاءته صرار موسى فشكا القلّة »(١).

#### ٢٣ - الصبّان

«أمّا موسى بالكاظم، فكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان من أعبد أهل زمانه، ومن أكابر العلماء الأسخياء»(٢).

## ۲٤ الهيتمي

«موسى الكاظم: هو وارث أبيه علماً ومعرفة، وكمالاً وفضلاً، سمّى الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله، وكان أعبد أهل زمانه، وأعلمهم وأسخاهم «٣).

#### ۲۵ ـ ابن واضح

«كان موسى بن جعفر عليلًا من أشد الناس عبادة ، وكان قد روى عن أبيه »(٤).

## ٢٦ الشعراني

« موسى الكاظم أحد الأئمة الاثني عشر ، وهو ابن جعفر بن محمّد بن عليّ بن

<sup>(</sup>١) المجدي: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) إسعاف الراغبين (المطبوع على هامش نور الأبصار): ٢١٣.

<sup>(</sup>٣) الصواعق المحرقة: ١٢١.

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي : ٣: ١٤٥.

الحسين بن علي بن أبي طالب ، كان يكنّى بالعبد الصالح لكثرة عبادته واجتهاده وقيامه بالليل ، وكان إذا بلغه عن أحد يؤذيه يبعث إليه بمال »(١).

#### ۲۷ ـ النبهاني

« موسى الكاظم أحد أعيان أكابر الأئمة من ساداتنا آل البيت هداة الإسلام رضي الله عنهم أجمعين ، ونفعنا ببركتهم ، وأماتنا على حبّهم وحبّ جدّهم الأعظم »(٢).

#### ۲۸ ـ الشافعي

«موسى بن جعفر الكاظم المنظير المسهور بالكرامات ، يبيت الليل ساجداً وقائماً ، المجتهد الجاد في الاجتهاد ، المشهور بالكرامات ، يبيت الليل ساجداً وقائماً ، ويقطع النهار متصدقاً وصائماً ، ولفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين عليه دعي كاظماً ،كان يجازي المسيء بإحسانه إليه ، ويقابل الجاني بعفوه عنه ، ولكثرة عبادته كان يسمّى العبد الصالح ، ويعرف بالعراق بباب الحوائج إلى الله لنجح مطالب المتوسّلين إلى الله تعالى به ،كراماته تحار منها العقول ، وتقضي بأنّ له عند الله تعالى قدم صدق لا تزل ولا تزول »(٣).

#### ٢٩ ـ الشيخ المفيد

«كان أبو الحسن موسى أعبد أهل زمانه ، وأفقههم وأسخاهم كفاً ، وأكرمهم نفساً ، وكان أوصل الناس لأهله ورحمه ، وكان يتفقد فقراء المدينة في الليل فيحمل إليهم

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١٣: ٢٩. وانظر: كشف الغمّة: ٣: ٤٣، نقلاً عن ابن الجوزي، شرح إحقاق الحقّ: ١٢: ٢٠٤ و ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) جامع كرامات الأولياء: ٢: ٢٢٩.

<sup>(</sup>٣) مطالب السؤول: ٨٣.

الزنبيل فيه العين والورق، والأدقّة والتمور فيوصل إليهم ذلك ولا يعلمون من أي جهة هو »(١).

#### ۳۰۔ حفص

«ما رأیت أحداً أشد خوفاً على نفسه من موسى بن جعفر ، ولا أرجى للناس منه »(٢).

## ٣١ الشبلنجي

«قال بعض أهل العلم: الكاظم هو الإمام الكبير القدر، الأوحد، الحجّة، الحبر، الساهر ليله قائماً، القاطع نهاره صائماً، المسمّى لفرط حلمه وتجاوزه عن المعتدين كاظماً، وهو المعروف عند أهل العراق بباب الحوائج إلى الله وذلك لنجح المتوسّلين به »(٣).

## ٣٢ الإربلي

«مناقب الكاظم المنظِ وفضائله ومعجزاته الظاهرة، ودلائله وصفاته الباهرة، ومخائله تشهد أنه اقترع قمّة الشرف وعلاها وسما إلى أوج المزايا، فبلغ أعلاها، وذلّلت له كواهل السيادة فركبها وامتطاها، وحكم في غنائم المجد فاختار صفاياها واصطفاها.

تُركَتْ وَالحُسنُ تَأْخُذهُ تَـصْطَفي مِنْهُ وَتَنْتَجِبُ

<sup>(</sup>١) الإرشاد: ٢: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ١١١.

<sup>(</sup>٣) نور الأبصار: ١٣٥.

انطِبْاعَاتُ عَن شَحَطِيَةِ وَلِمُكِيَّةِ مَن سَحَطِيَةِ وَلِمُكِيَّةِ مِن اللهِ اللهِ المُعَالِّةِ المُكِيَّةِ

#### فَانْتَقَتْ مِنْهُ أَحِاسِنَهُ وَاسْتَزادَتْ فَضلَ مَا تَهَبُ

طالت أصوله فسمت إلى أعلى رتب الجلال، وطابت فروعه فعلت إلى حيث لاينال.

يأتيه المجد من كلّ أطرافه ، ويكاد الشرف يقطر من أعطافه ، أتاه المجد من هنّا وهنّا ، وكان له بمجتمع السيول السحاب الماطر قطرة من كرمه ، والعباب الزاخر نَغْبَة من نُغَبِهِ (١) ، واللباب الفاخر من عد من عبيده وخدمه ، كأن الشعرى (٢) علقت في يمينه ، ولا كرامة للشعر العبور ، وكأنّ الرياض أشبهت خلايقه ، ولا نعمى لعين الروض الممطور وهو المنج غرّة في وجه الزمان ، وما الغرور والحجول (٣) وهو أضوأ من الشمس والقمر ، وهذا جهد ما يقال .

بل هو والله أعلى مكانة من هذه الأوصاف، وأسمى وأشرف عرقاً من هذه النعوت وأنمى.

فكيف تبلغ المدائح كنه مقداره ، أو ترقى همّة البليغ إلى نعت فخاره ، أو تجري جياد الأقلام في حلبات صفاته ، أو يسري خيال الأوهام في ذكر حالاته .

كاظم الغيظ ، وصائم القيظ . عنصره كريم ، ومجده حادث وقديم ، وخلق سؤدده وسيم ، وهو بكلّ ما يوصف به زعيم .

الآباء عظام والأبناء كرام ، والدين متين ، والحقّ ظاهر مبين ، والكاظم في أمر الله قويّ أمين ، وجوهر فضله غال ثمين ، وواصفه لا يكذب ولا يمين ، قد تلقّى راية الإمامة باليمين ، فسما عليه إلى الخيرات منقطع القرين .

وأنا أحلف على ذلك فيه وفي آبائه باليمين ، كم له من فضيلة جليلة ، ومنقبة

<sup>(</sup>١) النغبة ـ بفتح النون وسكون الغين ـ : الجرعة ، وبضمها وفتح الغين جمع .

<sup>(</sup>٢) الشعرى ـ بالكسر ـ: الكوكب الذي يطلع في الجوزاء وطلوعه في شدّة الحرّ.

<sup>(</sup>٣) الحجول: يوم مضيء مشرق بالسرور.

بعلو شأنه كفيلة ، وهي إن بلغت الغاية بالنسبة إليه قليلة ، ومهما عد من المزايا والمفاخر فهي فيهم صادقة ، وفي غيرهم مستحيلة ، إليهم ينسب العظماء ، وعنهم يأخذ العلماء ، ومنهم يتعلم الكرماء ، وهم الهداة إلى الله تعالى ، فبهداهم اقتده »(١).

#### ٣٣ الخطيب البغدادي

« وكان الإمام موسى سخيًا كريماً ، وكان يبلغه عن الرجل أنّه يؤذيه ، فيبعث إليه بصرّة فيها ألف دينار ، وكان يصرّ الصرر ثلثمائة دينار وأربعمائة ومائتين ثمّ يقسّمها بالمدينة ، وكانت صرر موسى بن جعفر إذا جاءت الإنسان استغنى »(٢).

#### ٣٤ الدكتور محمد يوسف

« ونستطيع أن نذكر أنّ أوّل من كتب في الفقه هو الإمام موسى الكاظم الذي مات سجيناً عام ١٨٣ه، وكان ما كتبه إجابة عن مسائل وجّهت إليه تحت اسم (الحلال والحرام) »(٣).

#### ٣٥ خواجه كلان

«موسى الكاظم وهو وارثه -أي وارث أبيه جعفر بن محمد - علماً ومعرفة وكمالاً وفضلاً، سمّي الكاظم لكثرة تجاوزه وحلمه، وكان عند أهل العراق معروفاً بباب قضاء الحوائج، وكان أعبد أهل زمانه وأعلمهم وأسخاهم »(٤).

<sup>(</sup>١) كشف الغمة: ٢: ٢٥٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۱۳: ۲۷ و ۲۸.

<sup>(</sup>٣) الفقه الإسلامي ـ مدخل لدراسة نظام المعاملات فيه: ١٦٠.

<sup>(</sup>٤) ينابيع المودّة / الشيخ سليمان (المعروف بخواجه كلان): ٣٦٢.

انطِبْاعِاتُ عَن شَحَفِ يَتِهِ لِمُلِيَّةِ مِن اللهِ اللهِ لِمَالِيَةِ لِمُلِيَّةِ لِمُلِيَّةِ لِمُلِيَّةِ

## ٣٦ النسّابة أحمد بن على

«كان موسى الكاظم عظيم الفضل ، رابط الجأش ، واسع العطاء ، لقب بالكاظم لكظمه الغيظ وحلمه ، وكان يخرج في الليل وفي كمّه صرر من الدراهم فيعطي من لقيه ومن أراد برّه ، وكان يضرب المثل بصرّة موسى ، وكان أهله يقولون : عجباً لمن جاءته صرّة موسى فشكا القلّة »(١).

## ٣٧ القراغولي

«موسى بن جعفر وارث أبيه علماً ومعرفة ، وكمالاً وفضلاً ، سمّى بالكاظم لكظمه الغيظ ، وكثرة تجاوزه وحلمه ، وكان معروفاً عند أهل العراق بباب قضاء الحوائج عند الله ، وكان أعبد أهل زمانه ، وأعلمهم وأسخاهم »(٢).

## ٣٨ السويدي البغدادي

«موسى الكاظم هو الإمام الكبير القدر، الكثير الخير، كان يقوم ليله، ويصوم نهاره، سمي الكاظم لفرط تجاوزه عن المعتدين (7).

## ٣٩ - جمال الدين الأتابكي

«كان موسى يدعى بالعبد الصالح لعبادته ، وبالكاظم لعلمه (٤). ولد بالمدينة

<sup>(</sup>١) عمدة الطالب / النسابة أحمد بن على: ١٨٥.

<sup>(</sup>٢) جوهرة الكلام في مدح السادة الأعلام / محمود بن وهيب القراغولي : ١٣٩.

<sup>(</sup>٣) سبائك الذهب / محمّد أمين السويدي البغدادي: ٧٣.

<sup>(</sup>٤) إنّما لقب الإمام بالكاظم لكظمه للغيظ ، وسعة حلمه لا لعلمه ، فإنّه لا مناسبة بين الأمرين.

سنة ثمان أو تسع وعشرين ومائة ، وكان سيّداً عالماً فاضلاً سنيّاً جواداً ممدوحاً مجاب الدعوة »(١).

#### ٤٠ الدكتور عبدالجبّار الجومرد

« الإمام الكاظم: هو موسى بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليّ الخلق ، وقد لقّب أبي طالب عليّ ، وكان ذا تاريخ حافل بالزهد والورع والكرم ودماثة الخلق ، وقد لقّب بالكاظم لأنّه كان يحسن إلى من يسىء إليه »(٢).

هذه بعض الآراء التي دوّنها كبار العلماء في مؤلّفاتهم ، وهي تحمل طابع التقدير والإكبار للإمام ، وقد أجمعت على اتّصاف الإمام بما يلى :

- ١ إنه أعلم أهل زمانه وأفقههم.
- ٢ اجتهاده في العبادة والطاعة إلى حدّ لا يجاريه أحد.
- ٣ إنّه أحلم الناس ، وأكظمهم للغيظ ، وأنّه يقابل الجاني والمعتدي عليه بالعفو والإحسان .
- ٤ إنّه من أجود الناس وأسخاهم وأنداهم كفّاً ، فبصرره يضرب المثل ،
   ويستغنى بكرمه من يصله .
- 0 إنّه باب للحوائج عند الله ، وقد خصّه تعالى بهذه الكرامة ومنحه هذا اللطف ، فضمن لمن توسّل به أن يقضي حاجته ومهمّته ، ولا يرجع إلى أهله إلا وهو مثلوج الفؤاد ناعم الفكر.
  - ٦ إنّه ذو كرامات تحار منها العقول والألباب.

<sup>(</sup>١) النجوم الزاهرة / جمال الدين الأتابكي: ٢: ١١٢.

<sup>(</sup>٢) هارون الرشيد / الدكتور عبدالجبّار الجومرد: ١: ١٧٧.

- ٧ ـ إنّه أوصل الناس لأهله ورحمه.
  - ٨ إنّه من أفصح الناس وأبلغهم.
- ٩ \_ إنّه إمام من أئمّة المسلمين، ومن حجج الله على خلقه.
  - ١٠ ـ إنّه بلغ القمّة في تواضعه ودماثة أخلاقه.

وروى المؤرّخون ما يدعم هذه الظاهرة الكريمة فيه ، فقالوا: إنّه مرّ برجل من أهل السواد ذميم المنظر ، فسلّم عليه ونزل عنده ، وحادثه طويلاً ، ثمّ عرض عليه القيام بحاجته ، وقضاء شؤونه ، وانصرف عنه ، وثقل ذلك على بعض من صحب الإمام ، فأنكر عليه صنعه ، وأخذ يندّد بالإمام قائلاً له : يابن رسول الله ، أتنزل إلى هذا ، ثمّ تسأله حوائجه ، وهو إليك أحوج ؟

فغاظ ذلك الإمام، وانطلق يجيبه بروح الإسلام ووعيه الذي لا يفرق بين المسلمين قائلاً له: عَبْدٌ مِنْ عَبيدِ اللهِ، وَأَخٌ في كِتابِ اللهِ، وَجارٌ في بِلادِ اللهِ، يَجْمَعُنا وَإِيّاهُ خَيْرُ الآباءِ آدَمُ، وَأَفْضَلُ الأَدْيانِ الْإِسْلامُ، وَلَعَلَّ الدَّهْرَ يَرُدُّ مِنْ حاجَتِنا إِلَيْهِ فَيَرانا بَعْدَ الزَّهْو عَلَيْهِ مُتَواضِعِينَ بَيْنَ يَدَيْهِ.

إنّه ليس من الإسلام في شيء التفرقة بين صفوف المسلمين ، فهم جميعاً على صعيد واحد ، وأنّ أكرمهم عند الله أتقاهم .

بهذه الروح الفوّاحة بالإيمان والتقوى كان الإمام التيلِّ يعالج النفوس المريضة التي أترعت بالأنانيّة ، والآفات الاجتماعيّة .

وهذه الصفات الماثلة في الإمام هي السرّ في عظمته ، والسرّ في إجماع العلماء على إكباره واتّفاق المسلمين على محبّته .



# مِنْ تَارَانِي لِلْفِكِرِي

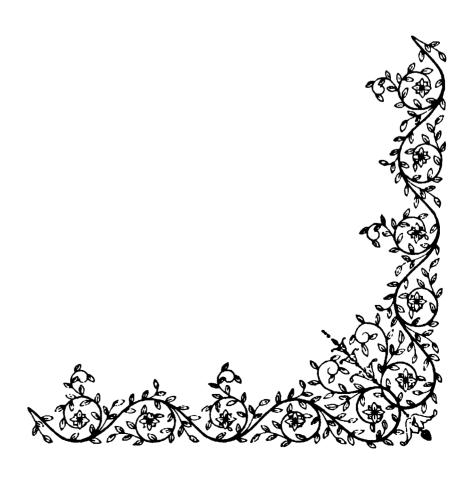

أمّا تراث الإمام الفكري الذي زوّد به أصحابه وطلاب مدرسته فهو من أروع ما خلّفه أئمّة المسلمين من الثروات الفكريّة ، ومن أنفس ما أبقاه علماء الإسلام من التراث العلمي ، فقد تناول كثيراً من العلوم كعلم الحكمة والكلام ، وعلم الفقه والتفسير والحديث وغيرها من العلوم ، ويضاف إليها حكمه وآراءه القيّمة التي تناولت آداب السلوك والأخلاق ، وقواعد الاجتماع وهي حافلة بأروع الفصاحة والبلاغة البالغتين حدّ الاعجاز ، وفيما يلي عرض موجز لبعضها:

#### رسالته عليه السلام في العقل

العقل هو القوّة المبدعة التي منحها الله للإنسان وشرّفه وميّزه به على بقيّة الموجودات، وجعله خليفة في الأرض، وقد استطاع بعقله وتفكيره أن يستخدم الكائنات، ويكشف أسرارها، ويميط الحجاب عن دقائقها، وأن يغزو الفضاء، ويصل إلى الكواكب، ويكتشف ما فيها كلّ ، ذلك وصل إليه الإنسان وسيصل في مستقبله القريب أو البعيد إلى ما هو أعمق وأشمل من ذلك.

لقد انتهى الإنسان في انطلاقه الرائع إلى هذه الاكتشافات المذهلة بفضل عقله وإدراكه وعلمه ، وقد تحدّث الإمام موسى الله عن أهم آثار العقل ، واستدلّ على فضله بالآيات الكريمة ، وذلك في حديثه الذهبي الذي زوّد به تلميذه هشام بن الحكم ، ويعتبر هذا الحديث من أهم الثروات الفكريّة التي أثرت عن الإمام ،

وقد شرحه شرحاً فلسفياً صدر المتألِّهين الآخوند ملَّا صدرا (١).

وقال في تقريضه ما نصّه: «هذا الحديث مشتمل على بيان حقيقة العقل بالمعنى المذكور -أعني المرتبة الرابعة من العقول الأربعة المذكورة في علم النفس، ومحتو على معظم صفاته وخواصّه ومدائحه، ومتضمّن لمعارف جليلة قرآنية، ومقاصد شريفة إلنهيّة لم يوجد نظيرها في كثير من مجلّدات كتب العرفاء، ولم يعهد شبيهها في نتائج أنظار العلماء النظّار ذوي دقائق الأفكار، إلّا منقولاً عن واحد من الأئمة الأطهار أو مسنداً من طريقهم أو طريق العامّة إلى الرسول المختار عَمَيْ الله المختار عَمَيْ الله المنتار عَمَيْ الله المناه المنتار عَمَيْ الله المناه المنتار عَمَيْ الله المناه المنتار عَمَيْ الله المناه المنه المناه المناه

والحديث مشتمل على خطابات ذكر في كلّ منها باباً عظيماً من العلم ، بعضها في العلوم الإلهيّة ، وبعضها في علم السماء والعالم ، وبعضها في علم الفلكيّات ، وبعضها في علم الأكوان والمواليد ، وبعضها في علم النفس ، وبعضها في تهذيب الأخلاق وتطهير النفوس من الرذائل ، وبعضها في السياسات المدنيّة ، وبعضها في المواعظ والنصائح ، وبعضها في علم الزهد وذمّ الدنيا ، وبعضها في علم المعاد والرجوع إلى الله ، وبعضها في مذمّة الكفرة والجهلة وسوء عاقبتهم وانقلاب نشأتهم إلى نشأة البهائم ، وأنّهم صمم بكم عمي لأنّهم لا يعقلون ، إلى غير ذلك من العلوم والمعارف . . . » .

ونقدّم نصّ حديث الإمام النِّلاِ مشفوعاً بشرح موجز اقتبسنا بعضه ممّا ذكره

(١) الشيخ ملًا صدرا:

هو محمّد بن إبراهيم الشيرازي الحكيم المتألّه المعروف كان أعلم أهل زمانه في الحكمة ، متقناً لجميع فنونها ، كما قال صاحب السلافة ، له الأسفار الأربعة ، وشرح أصول الكافي وكتاب تفسير بعض السور القرآنيّة وكتاب كسر الأصنام الجاهليّة ، وكتاب شواهد الربوبيّة وغيرها.

توفّي بالبصرة في حال توجّهه إلى الحجّ سنة ١٠٥٠. الكنى والألقاب: ٢: ٣٧٢.

بِنْ تُرَاثِهِ إِلْفِكِرْيِ عِنْ مُنْ الْفِكِرْيِ عِنْ مُنْ الْفِكِرْيِ عِنْ مُنْ اللَّهِ اللَّهِ الم

فيلسوف الإسلام الشيخ ملا صدرا في تفسيره لهذا الحديث.

قَالَ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ بَشَرَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَالْفَهُمِ في كِتَابِهِ، فَقَالَ: ﴿ فَبَشِّرْ عِبَادِ \* الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَٰ إِللَّا لَبَابٍ ﴾ (١). أُولَٰ بِنَ هَذَاهُمُ اللهُ وَأُولَٰ بِنَكُ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١).

استدل الإمام علي بهذه الآية الكريمة على تقديم أهل العقول المستقيمة على غيرهم لأن الله قد بشرهم بالهداية والنجاح، وقد تضمّنت الآية التي استشهد بها الإمام جملة من الفوائد العلمية نذكر فائدتين منها:

#### ١ ـ وجوب الاستدلال

إنّ الإنسان إذا وقف على جملة من الأمور فيها الصحيح والفاسد، وكان في الصحيح هدايته وفي السقيم غوايته، فإنّه يتحتّم عليه أن يميّز بينهما ليعرف الصحيح منها فيتبعه والفاسد فيبتعد عنه، ومن الطبيعي أنّ ذلك لا يحصل إلّا بإقامة الدليل والحجّة، وبهذا يستدلّ على وجوب النظر والاستدلال في مثل ذلك.

#### ٢ ـ حدوث الهداية

ودلّت الآية على حدوث الهداية وعروضها ، ومن المعلوم أنّ كلّ عارض لا بدّ له من موجد كما لا بدّ له من قابل ، أمّا الموجد للهداية فهو الله تعالى ولذلك نسبها إليه بقوله : ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللهُ ﴾ ، وأمّا القابلون لها فهم أهل العقول المستقيمة ، وإلى ذلك أشار تعالى بقوله : ﴿ وَأُولَٰئِكَ هُمْ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ .

ومن المعلوم أنّ الإنسان إنّما يقبل المعرفة والهداية لا من جهة جسمه وأعضائه ، بل من جهة عقله ، فلو لم يكن كامل العقل امتنع عليه حصول المعرفة والفهم كما هو

<sup>(</sup>١) الزمر ٣٩: ١٧ و ١٨.

ظاهر، وقد أقام الشيخ ملا صدرا الله الدليل على حدوث الهداية وعلى أنّ فاعلها هو الله تعالى، وأطال الكلام في ذلك.

قَالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتعالَىٰ أَكْمَلَ لِلنَّاسِ الْحُجَجَ بِالْعُقُولِ، وَنَصَرَ النَّبِيِّينَ بِالْبَيَانِ، وَدَلَّهُمْ عَلَىٰ رُبُوبِيَّتِهِ بِالْأَدِلَّةِ، فَقَالَ: ﴿ وَإِللَّهُكُمْ إِللَّهُ وَالرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَاحِدٌ لَا إِلله إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ \* إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاواتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَاخْتِلَافِ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لِآيَاتٍ لَقُوم يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

أفاد الإمام في حديثه أنّ الله أكمل نفوس أنبيائه بالعقول الفاضلة ، ليكونوا حججاً على عباده ، وهداة لهم إلى طريق الخير والنجاة ، ولو لم يمنحهم ذلك لما صلحوا لقيادة الأمم وهدايتها ، فإنّ الناقص لا يكون مكمّلاً لغيره .

لقد نصر الله أنبياء ببيان الحقّ ، وآيات الصدق ، ودلّهم على ربوبيّته ، وعلّمهم طريق معرفته وتوحيده بأدلّة حاسمة تشهد على وجوده ، وتدلّ على وحدانيّته ، والآيات التي دلّهم عليها من آثار خلقه .

ومن المعلوم حسب ما ذكره المنطقيّون - أنّ المعلول يدلّ على العلّه ، والأثر يدلّ على العلّه ، والأثر يدلّ على المؤثّر ، وقد تضمّنت الآية الكريمة التي تضمّنها حديث الإمام جملة من الآثار العظيمة التي يستدلّ بها على وجود الله تعالى ، وهي :

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٦٣ و ١٦٤.

#### ١ ـ خلق السموات

إنّ من أعظم آيات الله الباهرات خلقه للسموات التي زيّنها بالكواكب التي تسبح في الفضاء ، وتسير في مداراتها ، وتتباعد بعضها عن بعض حسب قواعد الجاذبيّة ، وهي مسخّرة في حركاتها ، وانجذابها وجذبها بأمر الله تعالى ، يبلغ حجم الواحدة من بعض الكواكب أضعاف حجم الأرض عشرات الآلاف ، ويعضها أكبر من الأرض عدّة ملايين ، وهي تسير في أفلاكها ومنحنياتها لا يصطدم بعضها ببعض ، وهي تنادي بوجود الله جلّت قدرته .

قال سماحة المغفور له الشيخ محمّد عبده: «تتألّف هذه الأجرام السماويّة من طوائف، لكلّ طائفة منها نظام كامل محكم، ولا يبطل نظام بعضها نظام الآخر؛ لأنّ للمجموع نظاماً عامّاً واحداً يدلّ على أنّه صادر عن إلنه واحد لا شريك له في خلقه وتقديره وحكمته وتدبيره.

وأقرب تلك الطوائف إلينا ما يسمّونه النظام الشمسي نسبة إلى شمسنا هذه التي تفيض أنوارها على أرضنا ، فتكون سبباً للحياة النباتيّة والحيوانيّة ، والكواكب التابعة لهذه الشمس مختلفة في المقادير والأبعاد ، وقد استقرّكلّ منها في مداره ، وحفظت النسبة بينه وبين الآخر بنسبة إللهيّة ، ولولا هذا النظام لانفلت هذه الكواكب السابحة في أفلاكها فصدم بعضها بعضاً ، وهلكت العوالم بذلك فهذا النظام آية على الرحمة الإلهيّة كما أنّه آية على الوحدانيّة »(١).

إنّ ما اكتشفه العلم الحديث من النجوم هو بمقدار من الكثرة بحيث لو كنّا نعد النجوم كلّها بسرعة ١٥٠٠ نجم في الدقيقة لاستغرق عدّنا ٧٠٠ سنة ، أمّا نسبة الأرض إليها فهي أقلّ كثيراً من نقطة على حرف في مكتبة تضم نصف مليون من

<sup>(</sup>١) تفسير المنار: ٢: ٦٠.

الكتب من الحجم المتوسط (١).

وممّا لا شبهة فيه أنّها لم تكن ناشئة عن الصدفة ، وهل أنّها المدبرة والخالقة لهذه العوالم إذ كيف يمكن أن تفسّر هذه العلميات المعقّدة المنظّمة بتفسير يقوم على المصادفة والتخبّط العشوائي « وكيف نستطيع أن نفسّر هذا الانتظام في ظواهر الكون والعلاقات السببيّة والتكامل والفرضيّة والتوافق والتوازن التي تنتظم بسائر الظواهر ، وتمتد آثارها من عصر إلى عصر ، كيف يعمل هذا الكون من دون أن يكون له خالق مدبّر هو الذي خلقه وأبدعه ، ودبّر سائر أموره ».

يقول جون وليام كوتس: «إنّ هذا العالم الذي نعيش فيه قد ببلغ من الاتقان والتعقيد درجة تجعل من المحال أن يكون قد نشأ بمحض المصادفة ، إنّه مليء بالروائع والأمور المعقّدة التي تحتاج إلى مدبّر ، والتي لا يمكن نسبتها إلى قدر أعمى . ولا شكّ أنّ العلوم قد ساعدتنا على زيادة وفهم وتقدير ظواهر هذا الكون وهي بذلك تزيد من معرفتنا بالله ومن إيماننا بوجوده »(٢).

## ٢ ـ الأرض

من عجائب آيات الله خلقه لهذا الكوكب الذي نعيش عليه ، فقد جعله تعالى يدور حول محوره في كلّ ٢٤ ساعة مرّة واحدة ، وسرعة حركته (١٠٠٠) ميل في الساعة ، ولو كان يدور حول محوره بسرعة ١٠٠ ميل في الساعة لكان طول الليل عشرة أمثال ما عليه الآن ، وكذا طول النهار ، وكانت الشمس محرقة في الصيف لجميع النبات ، وفي الليالي الباردة كان ينجمد ما عليها من نبات وحيوان ، كما أنّه لو اقتربت الشمس من الأرض أكثر ممّا عليه الآن لازدادت الأشعّة التي تصل إليها بدرجة تؤدّي إلى امتناع الحياة فوقها ،كما أنّها لو ابتعدت عنها أكثر ممّا عليه لحدث

<sup>(</sup>١) و (٢) الله يتجلَّى في عصر العلم: ٤٨.

العكس عليها، ولو أنّ الأرض كانت صغيرة كالقمر أو حتّى أنّ قطرهاكان ربع قطرها الحالي لعجزت عن احتفاظها بالغلاف الجوي والمائي اللذين يحيطان بها، ولصارت درجة الحرارة فيها بالغة حدّ الموت، ولو كان قطرها ضعف قطرها الحالي لأصبحت جاذبيّتها للأجسام ضعف ما هي عليه وانخفض تبعاً لذلك ارتفاع غلافها الهوائي، وزاد الضغط الجوي وهو يوجب تأثيراً بالغاً على الحياة، فإنّ مساحة المناطق الباردة تتسع اتساعاً كبيراً، وتنقص مساحة الأراضي الصالحة للسكنى نقصاً ذريعاً، ويذلك تعيش الجماعات الإنسانيّة منفصلة أو في أماكن متنائية فتزداد العزلة بينها، ويتعذّر السفر والاتصال، بل قد يصير ضرباً من ضروب الخيال.

ولو كانت الأرض في حجم الشمس لتضاعفت جاذبيّتها للأجسام التي عليها الى ١٥٠ ضعفاً ونقص بذلك ارتفاع الغلاف الجوّي، ووصل وزن الحيوان إلى زيادة ١٥٠ ضعف عن وزنه الحقيقي ،كما تتعذّر الحياة الفكريّة بصورة عامّة (١).

وخصّ الله الأرض بميزة أخرى بأن جعل لها غلافاً غازياً كثيفاً سمكه يقدّر بد ٨٠٠ كيلومتر، وهو يتكوّن من جميع العناصر الضروريّة للحياة، وهو السبب في حيلولة الشهب القاتلة إلى الأرض، كما أنّه السبب في إيصال حرارة الشمس بصورة معتدلة إلى الأرض بحيث يمكن أن تعيش على سطحها النباتات والحيوانات، كما أنّ له الأثر في نقل المياه والبخار من المحيطات إلى القارّات، ولولاه لتحوّلت القارّات إلى أرض قاحلة.

وليس لبعض الكواكب هذا الغلاف ممّا سبّب عدم ظهور الحياة عليها ، فالمريخ له غلاف غازي ، ولكنّه رقيق جدّاً وغير صالح للحياة لخلوّه من الأوكسجين والزهرة لها غلاف غازي ، ولكنّه مكوّن من ثاني اوكسيد الكربون ممّا يجعله غير صالح لظهور الحياة ، وكذلك القمر له غلاف ، ولكنّه رقيق ، وخال من العناصر الضروريّة

<sup>(</sup>١) الله يتجلَّى في عصر العلم: ١٠ و ١١.

للحياة مثل الأوكسجين (١).

وممّا ميّز الله به الأرض أن جعلها غبراء اللون لتكون قابلة للإلارة والضياء، وجعلها متوسّطة في الصلابة ليمكن المشي عليها، ولتقبل الزرع والحرث، وناهيك بما في مائها وأنهارها وجبالها ومعادنها من الآيات والعجائب.

قال سماحة الإمام المغفور له كاشف الغطاء: «حقاً إنّ من أعظم تلك الآيات التي نمر عليها في كلّ وقت وعلى كلّ حال هذه الأرض التي نعيش عليها، ونعيش منها ونعيش بها، منها بدؤنا وإليها معادنا، منها بدأناكم وإليها تعودون، لا نزال نمشي على الأرض، ونثير ترابها في الحرث والنسل، ونتقلّب عليها للضرع والمرع، ونزاولها في عامّة شؤون الحياة، ولا تزال تدرّ علينا بخيراتها وبركاتها ونحن ساهون لاهون، وعن آياتها معرضون غافلون عمّا فيها من عظيم القدرة، وباهر الصنعة، ودلائل العظمة والقوّة، هذا التراب الذي قد نعده من أحقر الأشياء وأهونها، والذي هو في رأي العين شيء واحد وعنصر فرد، كم يحتوي على عناصر لا تحصى، وخواص لا تتناهى، تنثر فيه حبّ القمح فيعطيك أضعافاً من نوعه، وتنثر فيه الفول والعدس وأمثالهما من القطانيّات المختلفة في الطعوم والخواص فتعيدها إليك مضاعفة مترادفة، وتغرس في نفس ذلك التراب نواة النخل ويذرة الكرم، وأقلام التين والتفّاح، وأمثالها من الفواكه، فتثمر تلك الشمار الشهيّة المختلفة الأذواق المتغايرة الخواص.

وقال الله الأرض هي أمّ المواليد الثلاثة: الجماد، والنبات، والحيوان، وتحوطها العناية بالروافد الثلاثة: الماء، والهواء، والشمس، فهي الحياة وهي الممات، وفيها الداء ومنها الدواء، وقد تحصى نجوم السماء أمّا نجوم الأرض فلا تحصى نعم، لا تحصى نجوم الأرض ولا معادن الأرض ولا عناصر الأرض، ولا تزال

<sup>(</sup>١) التكامل في الإسلام: ٦: ١٢٨.

مِنْ تَالْهُمْ إِلْفِكِرْتِيَا

الشريعة الإسلاميّة قرآنها وحديثها يعظم شأن الأرض، وينوه عنها صراحة وتلميحاً فيقول: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾ (١)، ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَيقول: ﴿ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتاً \* أَحْيَاءً وَأَمْوَاتاً ﴾ (١)، ﴿ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذٰلِكَ دَحَاهَا \* أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ (١)، ﴿ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَى طَعَامِهِ \* أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبّاً \* ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقّاً \* فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبّاً \* وَعِنباً وَقَضْباً \* وَزَيْتُوناً وَنَخْلاً \* وَحَدَائِقَ غُلْباً \* وَفَاكِهَةً وَأَبّاً ﴾ (١). (٤)

إنّ الأفكار الثاقبة والعقول الجبّارة التي استخدمت جميع وسائل العلم الحديث لم تصل إلى تحليل جميع عناصر الأرض واستخراج جميع كنوزها ، مع أنّها بعض مخلوقات الله ، بل من أبسطها ، فسبحانه ما أجلّ قدرته ، وأعظم صنعه .

#### ٣ ـ اختلاف الليل والنهار

ومن آيات الله تعالى اختلاف الليل والنهار، وذكر علماء التفسير للاختلاف جهين:

أحدهما: أنّه افتعال مأخوذ من خلفه يخلفه إذا ذهب الأوّل وجاء الثاني ، فيكون المراد باختلاف الليل والنهار تعاقبهما في الذهاب والمجيء.

الثاني: الاختلاف في الطول والقصر، والنور والظلمة، والزيادة والنقصان، وكما أنهما يختلفان في الزمان فكذلك يختلفان في المكان، فكل ساعة فرضت معيّنة في موضع من الأرض بأنها صبح ـ مثلاً فهي في موضع آخر ظهر، وفي مكان ثالث عصر، وفي رابع مغرب، وهلم جرّاً، وذلك لكرويّة الأرض، وهذا الاختلاف من آثار النظام الشمسي الذي يدلّ على وحدة الله ووجوده، وهناك مصالح

<sup>(</sup>١) المرسلات ٧٧: ٢٥ و ٢٦.

<sup>(</sup>۲) النازعات ۷۹: ۳۰ و ۳۱.

<sup>(</sup>٣) عبس ٨٠: ٢٤ و ٣١.

<sup>(</sup>٤) الأرض والتربة الحسينيّة: ١٠ ـ ١٣.

لا تحصى ترتبت على هذا الاختلاف كانتظام أحوال العباد بسبب طلب الكسب والمعيشة في النهار وطلب الراحة والنوم في الليل (١).

إلى غير ذلك من المصالح الحيويّة التي ذكرها العلماء في سرّ هـذا الاخـتلاف الذي يكشف عن وجوده تعالى وجميل صنعه وعظيم قدرته.

#### ٤ ـ جريان الفلك

ومن آياته تعالى جريان الفلك في الماء، فإنّه لولا توسّط الماء في اللطافة والخفّة لما أمكن جريان البواخر والسفن فيه، كما أنّه لولا الرياح المعينة على تحريكها إلى الجهات المختلفة حسب أغراض الناس لما أمكن النفع بها، وقد جعل الله تلك الرياح متوسّطة في الهدوء، ولو كانت عاصفة لتحطّمت البواخر، بالإضافة إلى أنّ مواد السفن من الخشب والحديد وغيرها هي من خلق الله تعالى ومن إيجاده، وإن كانت الهيئة التركيبيّة من الناس (٢).

وجميع هذه الأمور التي ألمحنا إليها من فعل الله ومن آثاره.

#### ٥ \_ نزول الماء من السماء

ومن عظيم آيات الله تعالى إنزاله الماء من السماء ، فإنّه من عجائب صنعه وباهر قدرته ، فقد خلقه مركّباً من الأوكسجين والهيدروجين وغيرهما بنسب متفاوتة ومقادير معيّنة . وكلّ عنصر من أجزائه يختلف عن العنصر الآخر ويخالفه ، وجعله تعالى سبباً لحياة الأجسام النامية ، فقال : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ﴾ (٣) ، كما جعله تعالى سبباً لحياة الإنسان وسبباً لرزقه ومعيشته فقال : ﴿ وَفِي السَّمَاءِ

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي: ٢: ١٥ و ٦٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي: ٢: ٦٨.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء ٢١: ٣٠.

مِنْ الْمِالِمُ الْمِلْكِرِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الْمِلْكِرِي عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّمِ اللَّا

## رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ ﴾ (١).

وإنّما كان نزول المطرحياة الأرض ـ كما صرّحت به الآية الكريمة ـ لأنّ فيها قوّة الحياة الحيوانيّة والنباتيّة ، وإن كانت القوّة بعيدة بالقياس إلى الحيوانيّة ، فإذا نزل عليها الماء ظهر فيها من العشب والكلأ وما شاكله من النباتات التي يعيش بها الإنسان وتحيى بها دواب الأرض ، أو لأنّه يحصل للأرض بسبب نزول المطر النبات والأزهار والرياحين ، فتكسى بذلك ثوباً من الحسن والجمال ، تبعث على البهجة والمسرّة لمن نظر إليها ، وهذا هو المراد من حياتها ، وعلى كلّ ففي ذلك آيات وشواهد على وجود الصانع وباهر قدرته .

ولو أمعن الإنسان في النبات والزرع وما فيها من العجائب لآمن بقدرة الله وجمال صنعه وتدبيره، فإنّ الزرع يخرج على الحدّ الذي يحتاج إليه العباد في أوقات معلومة، فما يخرج في موسم الربيع لا يدرك في الخريف وما يخرج في الصيف لا يوجد في الشتاء، ومضافاً إلى ذلك تغاير الأشجار والثمار فإنّها متغايرة بألوانها وطعمها ورائحتها مع أنّها تسقى بماء واحد وتخرج من أرض واحدة، فلو نظر الإنسان إلى ذلك بعين البصيرة لآمن بربّه وما زاغ قلبه، وما خرج عن جادّة الإيمان.

## ٦- بثّ الدواب في الأرض

ومن آيات الله العظيمة بثّ الحيوانات في الأرض المختلفة في أنواعها وأصنافها وأشكالها وشرفها وخسّتها المتباينة في أخلاقها وطبائعها ومعيشتها والإنسان من جملة الحيوانات، ولكنّه من أشرفها وأرقاها، فهو خليفة الله في أرضه لأنّ فيه انموذجاً لجميع ما في العالمين: عالم الملك وعالم الملكوت، خصوصاً بحسب وعيه وإدراكه، وإحاطته بكثير من الحقائق والمعلومات الكلّية والجزئيّة، فهو عالم

<sup>(</sup>١) الذاريات ٥١: ٢٢.

بنفسه ، بل هو أكبر من العالم .

يقول الإمام أمير المؤمنين عليُّلا:

أَتَحْسَبُ أَنَّكَ جُرْمٌ صَغيرٌ وَفيكَ انْطَوى العالَمُ الأَكبَرُ

إنّ الإنسان بحسب تكوينه من أعظم آيات الله ، ففيه من الأجهزة الدقيقة ما لا تحصى ولا تعدّ كتكوين العين التي تحتوي على التنظيمات التلسكوبيّة والمكروسكوبيّة ، وهي تحتوي على ١٣٠ مليون من مستقبلات الضوء ، وهي أطراف أعصاب الأبصار ، ويقوم بحمايتها الجفن ذو الأهداب الذي يقيها ليلاً ونهاراً ، وتعتبر حركته حركة لا إراديّة ، ويمنع عنها الأتربة والذرّات كما يكسر من حدّة الشمس ، وجعل لها السائل المحيط بها المعروف بالدموع من أقوى المطهّرات والمعقّمات ، إلى غير ذلك ممّا هو أبلغ دليل على وجود الله ، وفي الإنسان حاسة السمع ، وهي من أعجب أجهزة الإنسان ، فإنّ فيه التيه .

وقد قال فيه العالم (كورثي): «إنّ التيه يشتمل على نوع من الأقنية بين لولبيّة ، ونصف مستديرة ، وإنّ في القسم اللولبي وحده أربعة اللف قوس صغيرة متّصلة بعصب السمع في الرأس ».

ما طول تلك الأقواس؟

ما حجمها؟

كيف ركبت ؟

إنها دقة تحيّر الألباب، فسبحان الله المكوّن والمصوّر، وفي الإنسان حاسّة الشمّ، وهي من أعظم آيات الله، فإنّ مركز هذه الحاسّة منطقة محدودة من الغشاء المخاطي المبطّن لتجويف الأنف، تسمّى منطقة الشمّ، وهي خالية من الأهداب، وبها عدّة خلايا شمّية طويلة رقيقة تنقل الأثر إلى المخ ، وذلك في جزء من الأنف،

مِنْ الْمِرْ لِلْوَكِرِي عِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُؤْكِرِي عِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ا

وهو المدخل الرئيسي للجهاز التنفّسي الذي يتوقّف عليه حياة الإنسان.

وفي الإنسان الجهاز العظمي ، وهو يتكوّن من ٢٠٦ عظم ، ويتّصل بعضها ببعض بالمفاصل التي تحرّكها العضلات ، وهذه العظام مصنع الحياة في الجسم ؛ إذ أنّها تكوّن الكريّات الدمويّة الحمراء والبيضاء ، وأنّها أساس الحياة .

ومن عجيب أمر هذه الكريّات أنّها في كلّ دقيقة من حياة الإنسان يموت منها ما لا يقلّ عن مائة وثمانين مليوناً بسبب دفاعها عن الجسم ضدّ الميكروبات الوافدة ، وإضافة لما تصنعه العظام من كريات الدم ، فإنّها مخزن تحفظ للجسم ما يزيد على حاجته من الغذاء ، سواء كان ذلك في داخل العظام نفسها ، كالمواد الدهنيّة والزلاليّة ، أو على العظام نفسها ، كالمواد الجيريّة .

أمًا ملاءمة العظام لما خلقت له فهذا أمر عجيب ، فعظام الجمجمة التي تحمي المخ أشد صلابة من غيرها ، وأكثر سمكاً لأنها تحمى أنسجة رقيقة ودقيقة .

إلى غير ذلك ممّا في الإنسان من الأجهزة المحيّرة ، كالجهاز العصبي والجهاز التناسلي والجهاز اللمفاوي والجهاز العضلي (١) ، وهي تدلّ بوضوح على مكوّنها وخالقها ، فإنّها لا يمكن أن تتكوّن صدفة ، فإنّ حديث المصادفة أصبح من الخرافات التي لا يؤمن بها من كان له أدنى تفكير وشعور .

#### ٧- تصريف الرياح

من آيات الله تصريفه للرياح ، فإنّها تأتي جنوباً وشمالاً ، وقبولاً ودبوراً ، هذا هو كيفيّة تصريفها (٢).

<sup>(</sup>١) يراجع في هذه البحوث بصورة مستفيضة المصادر التالية: الله والعلم الحديث ، أمالي الإمام الصادق للظِّلة ، الله يتجلّى في عصر العلم ، العلم يدعو للإيمان.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢: ٦٥.

إنّ الرياح هي حركة الهواء الموجود في الطبقات السفلى من الجوّ إذا سارت متوازية مع سطح الأرض ، وتختلف سرعة الرياح حتّى تصل إلى مائة كيلومتر في الساعة ، وتسمّى زويعة ، وإذا زادت عليها تسمّى إعصاراً ، وقد تصل سرعتها إلى ٢٤٠ كيلومتراً في الساعة ، وهذه الرياح هي العامل المهمّ في نقل بخار الماء وتوزيعه ،كما أنّها من أهم الوسائل لتلقيح النباتات .

فقد ثبت أنّ هناك قسماً كبيراً من النبات لا يتم تلقيحه إلّا بالهواء، قال تعالى: ﴿ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَا كُمُوهُ وَمَا أَنتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ ﴾ (١).

#### ٨ ـ تسخير السحاب

ومن آياته تسخير السحاب، فقد سخّره في أوقات مخصوصة لإحياء العباد والبلاد، ولو دام وجوده لعظم ضرره لأنّه يستر أشعة الشمس كما يؤدّي إلى فساد جميع المركّبات التي تتوقّف على الجفاف، وبانقطاعه يعظم الضرر لأنّه يؤدّي إلى القحط فيهلك الإنسان والحيوان، فكان تقديره بالأوقات الخاصّة والفصول المعيّنة لأجل الصالح العامّ.

إنّ السحاب يتكوّن من تكاثف البخار في الهواء، ويختلف ارتفاع السحب على حسب نوعها، فمنها ما يكون على سطح الأرض كالضباب، ومنها ما يكون ارتفاعه بعيداً إلى أكثر من ١٢ كيلومتراً كسحاب (السيرس) الرقيق.

وعندما تكون سرعة الرياح الصاعدة أكثر من ثلاثين كيلومتراً في الساعة لا يمكن نزول قطرات المطر المتكوّن وذلك لمقاومة الرياح لها ، وكلّما تناثرت النقط تشحن بالكهرباء الموجبة ، وتنفصل عنها الكهرباء السالبة التي تحملها الرياح . وبعد مدّة

<sup>(</sup>١) الحجر ١٥: ٢٢.

تصير مشحونة شحناً وافراً بالكهرباء ، وعندما تقترب الشحنتان بعضها من بعض بواسطة الرياح .. يتم التفريغ الكهربائي ، وذلك بمرور شرارة بينهما ، ويستغرق وميض البرق لحظة قصيرة ويكون شكله خطاً منكسراً ، ويسمع بعده الرعد وهو عبارة عن الموجات الصوتية التي يحدثها الهواء ، وتخيم السحابة ، وينزل منها المطر ، فتأخذ منه الأرض ما قدر الله لها من الماء .

فانظر كيف ولدت الرياح الكهرباء بنوعيه في السحب، وسببت نزول المطر منها (۱)، كلّ ذلك بتقدير الله العزيز العليم، وتحدّث الطنطاوي في تفسيره عن السحب وفوائدها، قال: «تعجب كيف كان السحاب ليس يرتفع عن وجه الأرض في الجوّ أكثر من ستّة عشر ألف ذراع، وإنّ أقربه ما كان مماسّاً لوجه الأرض نادر في بعض البلدان إذ لو كان السحاب مماسّاً لوجه الأرض لأضرّ ذلك بالحيوان والنبات وأمتعة الناس، إلى أن قال: كما أنّه لو كان بعيداً شديد الارتفاع في الهواء حتّى لا يرى لكانت الأمطار والثلوج تأتي مفاجأة والناس والحيوان عنها غافلون لا يتحرّزون فيكون الضرر عامّاً »(۲).

هذا بعض ما في الآية الكريمة من الشواهد والأدلّة على وجود الله تعالى الذي هو المصدر لوجود هذه العوالم، وقد استدلّ الإمام الله بهذه الآيات لدعم حقيقة الإيمان بالله، وتحرير العقول من خرافات الشرك، وفيما يلى فصل آخر من حديثه.

قَالَ عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُ وَلِكَ (٣) وَلِيلاً عَلَىٰ مَعْرِفَتِهِ بِأَنَّ لَهُمْ مُكَالِكُ فَالَ: ﴿ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ

<sup>(</sup>١) الله والعلم الحديث: ١٧٤ و ١٧٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الجواهر: ١: ٥٥١.

<sup>(</sup>٣) اسم الإشارة يرجع إلى الآية المذكورة أو لكلامه المتقدّم.

مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّىٰ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمُّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً وَمِنكُم مَن يُتَوَفَّىٰ مِن قَبْلُ وَلِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمَّىً وَلَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

وَقَالَ: ﴿ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا أَنزَلَ اللهُ مِنَ السَّماءِ مِن رِزْقٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ آيَاتٌ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣).

وَقَالَ: ﴿ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (٤).

وَقَالَ: ﴿ وَجَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَغَيْرُ صِنْوَانٍ يُسْقَىٰ بِمَاءٍ وَاحِدٍوَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْأَكُلِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٥).

وَقَالَ: ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفاً وَطَمَعاً وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) النحل ١٦: ١٢.

<sup>(</sup>۲) غافر ۲۰: ۲۷.

<sup>(</sup>٣) الجاثية ٤٥: ٥.

<sup>(</sup>٤) الحديد ٥٧: ١٧.

<sup>(</sup>٥) الرعد ١٣: ٤.

<sup>(</sup>٦) الروم ٣٠: ٢٤.

مِنْ الْفِكِرِي .....١٩٥

وَقَالَ: ﴿ قُلْ تَعَالَوْا أَثْلُ مَاحَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِن إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُم مِن إِمْلاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ هَلَ لَكُم مِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن شُرَكَاءَ فِي مَا رَزَقْنَاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَاءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذٰلِكَ نُفصًلُ الْآيَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

استدل الله تعالى الدالة على وجوده وحدانيته ، وقد بسطنا الكلام في بعضها ، وإنّما أعادها الله للتنبيه على وثاقة الأدلّة ، فإنّه لو أمعن بها العاقل المفكّر وتدبّرها لآمن بذلك ولم يبق عنده أي مجال للشك ، ولذا كرّرها تعالى في كتابه الحكيم ، ثمّ إنّه الله ذكر بعض الموبقات والجرائم التى حرّمها القرآن ، وهي :

- ١ الشرك بالله.
- ٢ عصيان الأبوين.
- ٣ ـ قتل الأولاد خشية إملاق.
- ٤ الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
  - ٥ قتل النفس المحترمة.

ولولا خوف الإطالة لبسطنا الكلام في بيان بقيّة الآيات التي استشهد بها الإمام

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) الروم ٣٠: ٢٨.

في حديثه ، ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه .

عَالَيْ يَا هِشَامُ، ثُمَّ وَعَظَ أَهْلَ الْعَقْلِ وَرَغَّبَهُمْ في الْآخِرَةِ، فَقَالَ: ﴿ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِللَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (١).

استدلً النبخ بالآية الكريمة على ترغيب الله تعالى لعباده العقلاء في دار الخلود والنعيم وذمّه لدار الدنيا لأنها محصورة على الأكثر في اللهو واللعب فينبغي للعقلاء أن يزهدوا فيها ويجتنبوا شرّها وحرامها، ويعملوا للدار الباقية التي أعدّت للمتقين والصالحين، ولننتقل إلى فصل آخر من حديثه.

قَالَ عَنَّا اللَّهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَّ خَوَّفَ الَّذِينَ لا يَعْقِلُونَ عِقَابَهُ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ \* وَإِللَّيْلِ أَنْ ذَمَّرْنَا الْآخَرِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ \* وَإِللَّيْلِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ \* وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُّصْبِحِينَ \* وَإِللَّيْلِ أَنْ اللَّهُ عَلَيْهِم مُّعْقِلُونَ \* (٢).

وَقَالَ: ﴿ إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ \* وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَا آيَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (٣).

استدل على بهذه الآيات الكريمة على تدميره تعالى للذين لا يعقلون من الأمم السالفة التي كفرت بالله ، وقد نزلت الآيات في قوم لوط حينما جحدوا الله وكفروا بآياته ، فأنزل تعالى بهم عقابه ، وجعل موطنهم بحيرة منتنة قبيحة المنظر ، وجعلها

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الصافّات ٣٧: ١٣٦ ـ ١٣٨.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت ٢٩: ٣٤ و ٣٥.

بسبيل مقيم يمرّ بها المارّون ليلاً ونهاراً ، ولذا قال تعالى : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُّونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ \* وَبِاللَّيْلِ ﴾ (١) ، وقد جعلهم تعالى عبرة وموعظة للذين يعقلون ، فإنّ فيه تحذيراً لهم من مخالفة المرسلين والمصلحين ، فإنّ عاقبة المخالفة والعصيان الدمار والهلاك (٢).

قَ الْكَيْكِ اللهُ مَا اللهُ الْعَقْلَ مَعَ الْعِلْمِ، فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (٣).

استدل على الله الكريمة على ملازمة العقل للعلم ، فإن العقل بجميع مراتبه لا ينفك عن العلم ولا يفترق عنه ، وسبب نزول الآية فيما يقوله المفسرون أن الكافرين قالوا: إن الله كيف يضرب الأمثال بالهوام والحشرات كالبعوض والذباب والعنكبوت ، والأمثال ينبغي أن تضرب بغير ذلك من الأمور الخطيرة .

وهو منطق هزيل ، فإنّ التشبيه إنّما يكون بليغاً فيما إذاكان مؤثّراً في النفس ، فإذا قال الحكيم لمن يغتاب إنساناً إنّك بهذه الغيبة كأنّك تأكل لحم الميتة لأنّك تغتابه ، فإنّ هذا يؤثّر في ردعه أكثر ممّا يؤثر قوله : إنّ الغيبة حرام أو تورث العتاب والشحناء بين الناس .

وأشار تعالى بقوله: ﴿ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ ﴾ (٤) إلى أنّ معرفة حقيقة الأشياء والتمييز بين صحيحها وسقيمها لا يعقلها إلّا من حصل له العلم والمعرفة ، فغير العالم لا يفقه ذلك (٥) ، ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه .

<sup>(</sup>١) الصافّات ٣٧: ١٣٧ و ١٣٨.

<sup>(</sup>٢) روح المعاني: ٧: ٣١٣.

<sup>(</sup>٣) و (٤) العنكبوت ٢٩: ٤٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي: ٢٥: ٧٠.

تَاكَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

وَقَالَ: ﴿ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمَّ بُكُمٌ عُمْى فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

وَقَالَ فَيهِمْ: ﴿ وَمِنْهُم مَن يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنتَ تُسْمِعُ الصَّمَّ وَلَوْ كَانُوا لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٣).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَام بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلاً ﴾ (٤).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعاً إِلَّا فِي قُرىً مُحَطَّنَةٍ أَوْ مِن وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُم بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً وقُلُوبُهُمْ شَتَّىٰ ذٰلِكَ بَأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٥).

وَقَالَ: ﴿ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾ (٦).

<sup>(</sup>١) البقرة ٢: ١٧٠.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ١٧١.

<sup>(</sup>۳) يونس ۱۰: ۲۲.

<sup>(</sup>٤) الفرقان ٢٥: ٤٤.

<sup>(</sup>٥) الحشر ٥٩: ١٤.

<sup>(</sup>٦) البقرة ٢: ٤٤.

مِنْ الْمِرْ لِلْوَكِرِي عِنْ الْمُنْ مِنْ الْمُؤْكِرِي عِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ ال

استدل الإمام المن الله بالآيات الكريمة على ذم من لا يعقل ، ونتعرض فيما يلي إلى بعض معانيها ليتضح استشهاد الإمام بها:

## الآية الأولى

دلّت على ذمّ من يتبع أسلافه ومشايخه في الأمور الدينيّة من غير بصيرة ولا دليل ، فإنّ الذي يحفّزهم إلى اتباعهم إنّما هو الجهل والغباوة والتعصّب ، وقد نزلت الآية في اليهود حينما دعاهم رسول الله عَيَالِيهُ إلى الإسلام فرفضوا ذلك ، وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا ، فإنّهم كانوا خيراً منا (١) ، ولو كانت لهم عقول مستقيمة ، ونضوج فكري لفقهوا أنّ التقليد في العقائد لا يقرّه العقل السليم ، فالعقيدة لا بدّ أن تؤخذ من الدليل العلمي الصحيح ، فإنّها أساس لحياة الإنسان وسلوكه .

قال الإمام الشيخ محمّد عبده في تفسيره:

«لو كان للمقلّدين قلوب يفقهون بها لكانت هذه الحكاية كافية بأسلوبها لتنفيرهم من التقليد ، فإنّهم في كلّ ملّة وجيل يرغبون عن اتّباع ما أنزل الله استئناساً بما ألفوه ممّا ألفوا آباءهم عليه ، وحسبك بهذا شناعة إذ العاقل لا يؤثر على ما أنزل الله تقليد أحد من الناس مهما كبر عقله وحسن سيره ، إذ ما من عاقل إلّا وهو عرضة للخطأ في فكره ، وما من مهتد إلّا ويحتمل أن يضلّ في سيره ، فلا ثقة في الدين إلّا بما أنزل الله ، ولا معصوم إلّا من عصم الله ، فكيف يرغب العاقل عمّا أنزل الله إلى اتّباع الآباء مع دعواه الإيمان بالتنزيل ، على أنّه لو لم يكن مؤمناً بالوحي لوجب أن ينفّره عن التقليد قوله تعالى : ﴿ أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلَا يَهْتَدُونَ ﴾ (٢) » .

<sup>(</sup>١) تفسير التبيان: ١: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) تفسير المنار: ١: ١٠٠.

#### الآية الثانية

متصلة بالآية الأولى ، ومتمّمة لها ، فإنّه تعالى لمّا حكى حالة الكفّار في إصرارهم على التقليد الأعمى عند دعوتهم إلى الإسلام ضرب الله للسامعين مثلاً عن حالهم لئلا ينخدعوا بهم ، بأنّهم كالأنعام والبهائم التي لا تعي دعاء الراعي لها سوى سماع الصوت منه دون أن تفهم المعنى ، فكذلك هؤلاء لا يتأمّلون دعوة الحقّ ولا يعونها ، فهم بمنزلة من لا يعقل وهذا أعظم قدح وذمّ للذين لا يعقلون .

#### الآية الثالثة

حكى فيها تعالى حال بعض الكفّار بأنّهم في منتهى القسوة وجمود الطبع وخمود نار الذهن ، فإنّهم يستمعون إلى ما يتلى عليهم من الآيات والأدلّة على صحّة دعوة النبيّ عَيَالِيّة ، ولكنّهم صمّ من ناحية إدراك المعنى وتفهّمه ، وأنّه لا جدوى ولا فائدة في دعوتهم إلى اعتناق هذا الدين ، فقد بلغوا النهاية في أمراضهم العقليّة والنفسيّة بحيث لا يجدي معهم العلاج والنصح .

### الآية الرابعة

خاطب الله فيها نبيّه بأنّه لا يطمع في إيمان بعض الكفرة لأنّهم كالأنعام في عدم الانتفاع بما يقرع آذانهم من الآيات الباهرة ، فهم أضلّ سبيلاً من الأنعام ؛ لأنّها تنقاد لصاحبها الذي يتعهّدها وتهتدي لمراعيها ومشاربها ، وتأوي إلى معاطنها ومرابضها ، وهؤلاء لا ينقادون لربّهم وخالقهم ورازقهم ، فلا يعرفون إحسانه ونعمه بالإضافة إلى أن الحيوانات لم تعطّل قوّة من قواها المودعة فيها ، بل صرفت كلّ قوّة إلى ما خلقت له ، وأمّا الكفرة فقد عطّلوا قواهم العقليّة ، فضيّعوا الفطرة الأصليّة التي فطر الناس عليها ، وهي معرفة الله والإيمان به ، فلذا كانوا أضلّ سبيلاً من البهائم .

#### الأية الخامسة

احتوت على ذمّ الكفرة لأنّ فيهم ثلاث من الصفات الذميمة ، وهي :

مِنْ الْفِكِرِي .....مِنْ الْفِكِرِي عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

- ١ ـ الجبن عن الحرب.
- ٢ ـ البأس الشديد فيما بينهم .
  - ٣ \_ تشتّت قلوبهم.

وعلّل تعالى الصفات الثلاث أو الأخيرة بعدم العقل ، فإنّ العاقل لا يكون جباناً كما أنّه لا يقع بأس أو خلاف بينه وبين غيره ، فإنّ ذلك ينشأ من الجهل والغباوة ، وذلك لا يتّصف به المؤمنون .

وقد أشار الطِّلِ إليهم بقوله: « الْمُؤْمِنونَ يَدُّ واحِدَةٌ عَلَىٰ مَنْ سِواهُمْ » ، وذلك لاتّحاد أفكارهم ، ووحدة اتّجاههم ، فلا يعقل التفرّق والانقسام بين صفوفهم .

#### الآية السادسة

نزلت في علماء اليهود، فقد كانوا يقولون لأقربائهم من المسلمين: اثبتوا على ما أنتم عليه وهم لا يؤمنون بالإسلام (١)، وكان الأحرى بمهم أن يعتنقوا الإسلام ثمّ يأمرون الغير بالتمسّك به.

إلى هنا ينتهي بنا الحديث في بيان الآيات التي استدلّ بها للطّ على ذمّ من لا يعقل من الناس ، ولننتقل إلى فصل آخر من كلامه .

قَالَ اللهِ اللهِ

وَقَالَ: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ

<sup>(</sup>١) مجمع البيان: ١: ٩٨.

<sup>(</sup>٢) الأنعام ٦: ١١٦.

الْحَمْدُ شِهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١).

وَقَالَ: ﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَن نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الْحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٢).

استدل الليلا بالآيات الثلاث على ذمّ أكثر الناس لأنّهم قد حجبوا عن نفوسهم الحقّ، وتوغّلوا في الباطل، وغرقوا في الشهوات، إلّا من رحمه الله منهم، وأخرجه من الظلمات إلى النور، ونعرض فيما يلى إلى مدلول الآيات بإيجاز:

## الآية الأولى

خاطب فيها تعالى نبيّه عَيَّالِيَّةُ وأراد به غيره أو أنّ الخطّاب له ولغيره في أنّه عَيَّالِيَّةُ لو أطاع الجمهور من الناس وسار على وفق أهوائهم وميولهم لأضلّوه عن دين الله وصرفوه عن الحقّ.

#### الآية الثانية

دلّت بحسب مفهومها على أنّ أكثر الناس يقولون ما لا يعلمون ، وأنّهم لا يؤمنون بالله في قلوبهم ، بل إنّما يجري على ألسنتهم من دون أن ينفذ إلى أعماق نفوسهم .

#### الآية الثالثة

خاطب فيها تعالى نبيّه بأنّه لو سأل المشركين من هو الذي أنزل الماء من السماء الذي هو سبب رزقهم وحياتهم ؟ لأجابوه بأنّه هو الله تعالى الموجد للممكنات بأسرها ، ومع ذلك فإنّهم يشركون به ويعبدون بعض مخلوقاته التي لا يتوهّم منها القدرة على إيجاد أي شيء ، فالحمد لله على إظهارهم الحجّة واعترافهم بأنّ الخالق

<sup>(</sup>١) لقمان ٣١: ٢٥.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت ٢٩: ٦٣.

لأصول النعم وفروعها هو الله تعالى ، فيكون الحمد الذي ذكره تعالى كالحمد عند رؤية المبتلى (١) ، ونعرض إلى فصل آخر من كلامه .

قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الْقِلَّةَ فَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ (٢).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ ﴾ (٣).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِن آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَن يَقُولَ رَبِّىَ اللهُ ﴾ (٤).

وَقَالَ: ﴿ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ ﴾ (٥).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (٦).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ﴾ (٧).

استدلَ النِّلِ بالآيات الكريمة على مدحه قلّة المؤمنين، وندرة وجودهم، وقد صرّحت الأخبار الواردة عن أهل البيت المنِّلِ بذلك، فقد قال أبو عبدالله النيّلِ: والمُؤْمِن ، وَالمُؤْمِن أَعَزُ مِنَ الْكِبْريتِ الْأَحْمَرِ، فَمَنْ رَأَىٰ مِنْكُمُ الْكِبْريتِ

<sup>(</sup>١) تفسير روح المعاني : ٦: ٤٢٣.

<sup>(</sup>۲) سبأ ۳٤: ۱۳.

<sup>(</sup>۳) ص ۲۸: ۲۶.

<sup>(</sup>٤) غافر ٤٠: ٢٨.

<sup>(</sup>٥) هود ۱۱: ٤٠.

<sup>(</sup>٦) الأنفال ٨: ٣٤. والأنعام ٦: ٣٧.

<sup>(</sup>٧) المائدة ٥: ١٠٣.

الْأَحْمَرَ؟ ١ (١).

ويعود السبب في هذه القلّة إلى أنّ الإيمان الحقيقي بالله من أعظم مراتب الكمال التي يصل إليها الإنسان، وهناك موانع كثيرة تحول دون الوصول إلى هذا الإيمان، كانحطاط التربية، وسوء البيئة، وغيرهما من الحواجز التي تؤدّي إلى حجب الإنسان عن خالقه وتماديه في الإثم.

والمراد من قوله تعالى: ﴿ وَقَلِيلٌ مِن عِبَادِيَ الشَّكُورُ ﴾ ليس معناه التلفظ بكلمة الشكر لله ، بل معناه صرف العبد جميع ما أنعم الله عليه فيما خلق لأجله ، وهذه مرتبة عظيمة لا تصدر إلا ممّن عرف الله واعتقد بأنّ جميع النعم والخيرات صادرة منه ، فيعمل على تحصيل الخير ، ومحاربة آفات نفسه ، وحينئذٍ يكون من الشاكرين لله والشكر بهذا المعنى من المقامات العالية التي لا يتّصف بها إلّا القليل ، ونعرض إلى فصل آخر من كلامه .

وَ الْكُلُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلِّ مِن عِـندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكُرُ إِلَّا أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٣).

وَقَالَ: ﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ٢٤٢، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢٦٩.

<sup>(</sup>٣) آل عمران ٣: ٧.

مِنْ َ رَانِهُ إِلْوَكِرَةِ عِيْ الْمُنْ الْمُؤْكِرَةِ عِيْ الْمُنْ الْمُؤْكِرِةِ عِيْ الْمُؤْكِرِةِ عِيْ

لاَيَاتٍ لَأُوْلِى الْأَلْبَابِ ﴾ (١).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَفَمَن يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٢).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ أَمَّنْ هُوَ قَانِتُ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِداً وَقَائِماً يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُوا رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٣).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (٤).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكَتَابَ \* هُدى وَذِكْرَىٰ لِأُوْلِى الْأَلْبَابِ ﴾ (٥).

وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (٦).

استدلَ على الكريمة على مدح العقلاء الكاملين، وتفوّقهم على غيرهم، فقد مدحهم تعالى بأحسن الصفات، وأضفى عليهم أسمى النعوت، ونقدّم بياناً

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ١٩٠.

<sup>(</sup>٢) الرعد ١٣: ١٩.

<sup>(</sup>٣) الزُّمر ٣٩: ٩.

<sup>(</sup>٤) ص ۳۸: ۲۹.

<sup>(</sup>٥) غافر ٤٠: ٥٣ و ٥٤.

<sup>(</sup>٦) الذاريات ٥١: ٥٥.

موجزاً عن مفادها حتّى يتضح استشهاد الإمام بها:

#### الآية الأولى

دلّت على أنّه تعالى منح بعض عباده (الحكمة)، وهي من أعظم المواهب ومن أجلّ الصفات، فقد قيل في تعريفها: «إنّها العلم الذي تعظم منفعته، وتجلّ فائدته».

ووصف تعالى من منح الحكمة بأنّه أوتي خيراً كثيراً ، كما أنّه تعالى ذكر أنّه لا يعلم معنى الحكمة أو القرآن إلا أولوا الألباب.

#### الآية الثانية

وصف تعالى فيها عباده الكاملين في عقولهم بثلاثة أوصاف:

- ١ ـ الرسوخ في العلم.
  - ٢ الإيمان بالله.
- ٣ العرفان بأنّ الكلّ من عند الله (١).

وحكم تعالى بأنّ المتّصفين بهذه النعوت الشريفة هم العقلاء الكاملون الذين هم ذوو الألباب.

#### الآية الثالثة

سبق الكلام في تفسيرها وبيانها.

#### الآية الرابعة

دلّت على التعجّب والإنكار على من يدّعي المساواة بين العالم بأحكام القرآن وبين غيره ، مع أنّ الفرق بينهما كالفرق بين الأعمى والبصير ، والحيّ والميّت .

<sup>(</sup>١) أي كلاً من المتشابه والمحكم.

#### الآية الخامسة

دلّت على التفاوت بين من يسهر ليله في طاعة الله وبين غيره الذي يقضي أوقاته بالملاهي والملذّات، وهو معرض عن ذكر الله، فكيف يكونان متساويين.

#### الآية السادسة

دلّت على أنّ القرآن الكريم لمّاكان مشتملاً على أسرار عظيمة ، ومعارف جليلة ، وآيات باهرة ، أنزله تعالى إلى عباده ليتدبّروه ويتفهّموه ، ولكنّ هذا التدبّر إنّما يظفر به من له تفكير سليم .

#### الآية السابعة

دلّت على أنه تعالى أورث بني إسرائيل الكتاب فجعلهم حملة له ، وإنّما منحهم ذلك ليكون هدى وذكرى لأولى الألباب.

#### الآية الثامنة

خاطب الله فيها نبيّه عَيَّمِ بالاستمرار في الذكر وعدم الاعتناء بالجاهلين الذين لا يعون ولا يتدبّرون دعوته ، فإنّ شأنه عَيَّمِ الإفاضة ونشر التعليم ويسط القوى الروحيّة ، ولم ينتفع بذلك إلّا المؤمنون.

قَالَ اللَّهِ عَاهِ اللَّهُ اللهَ يَقُولُ في كِتابِهِ: ﴿إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَالَ اللَّهُ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ لَهُ قَالً عَزَّ وَجَلَّ: ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ اللَّهِ كُمْةَ ﴾ (١) ، يعنى: الْفَهْمَ وَالْعَقْلَ.

ذكر للطِّلْ أَنَّه ليس المراد بالقلب الذي ذكر في الآية الأولى هو العضو الخاصّ

<sup>(</sup>۱) ق ۵۰: ۳۷.

<sup>(</sup>٢) لقمان ٣١: ١٢.

الموجود في الإنسان وسائر البهائم، بل المراد منه هو العقل الذي يدرك المعاني الكلّية والجزئية، ويتوصّل إلى معرفة حقائق الأشياء، وهو في الحقيقة الكيان المعنوي للإنسان، وأشارت الآية الثانية إلى نعمته تعالى على لقمان، فقد وهبه الحكمة وهي من أفضل النعم وأجلها، وأخذ المنظِلاً يتلو على هشام بعض حكم لقمان ونصائحه، فقال المنظِلا:

يا هِشامُ ، إِنَّ لُقُمانَ قالَ لاَبْنِهِ: تَواضَعْ لِلْحَقِّ (١) تَكُنْ أَعْقَلَ النّاسِ ، وَإِنَّ الْكَيِّسَ لَدَى الْحَقِّ يَسيرٌ. يا بُنَيَّ ، إِنَّ الدُّنْيا بَحْرٌ عَميتٌ قَدْ غَرِقَ فيها عالَمٌ كثيرٌ (٢) ، فَلْتَكُنْ سَفينَتُكَ فيها تَقْوَى اللهِ ، وَحَشْوُها الْإِيمانُ ، وَشِراعُها التَّوكُلُ ، وَقَيِّمُها الْعَقْلُ ، وَدَلِيلُها الْعِلْمُ ، وَسُكّانُها الصَّبْرُ.

عرض النبي حديثه لبعض وصايا لقمان ، فقد أوصى ولده بالتواضع للحقّ وهو أن لا يرى الإنسان لنفسه وجوداً إلا بالحقّ ولا قوة له ولا لغيره إلا بالله ، والتواضع من أفضل الأعمال ، وقد ورد عن النبي عَيَيْنِهُ ، قال : « مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ الله ، وَمَنْ تَواضَعَ بِلهِ رَفَعَهُ الله ،

إنّ الإنسان كلّما تجرّد عن الأنانيّة ومحا عن نفسه التكبّر زاده الله شرفاً وفضلاً. وشبّه لقمان الدنيا بالبحر ، ووجه الشبه تغيّر الدنيا وتغيّر أشكالها وصورها في كلّ لحظة ، فالكائنات التي فيها كالأمواج التي تكون في البحر معرضاً للزوال والفناء ،

<sup>(</sup>١) قوله: «تواضع للحقّ »أي لله عزّ وجلّ بإيمانك وطاعتك ،أو المراد تواضع لكلّ حقّ إذا ظهر لك بقبوله .

<sup>(</sup>۲) قوله: «قد غرق فيها عالم كثير» وبفتح اللام كلّ شيء ما سوى الله ، وللكسر وجه . قوله: «وحشوها الإيمان» ، أي: ما تحشى فيها وتملأ منها ، والشراع -ككتاب - الملاءة الواسعة فوق خشبة تصفقها الريح فتمضى بالسفينة ، والقيّم: مدبّر أمر السفينة .

ويحتمل أن يكون وجه الشبه أنّ الدنيا كالبحر الذي يعبر عليه الناس ، فكذلك الدنيا يعبر عليها الناس إلى دار الآخرة ، وتكون النفوس فيها كالمسافرين ، والأبدان كالسفن والبواخر تنقلهم من دار الدنيا إلى دار الخلود ، وقد غرق عالم كبير من الناس في هذه الدنيا ، وإنّما غرقوا لتهالكهم على الشهوات ، وإذا كانت الدنيا بحراً توجب الغرق والهلاك ، فلانجاة منها ، ولا سلامة إلّا بسفينة التقوى والصلاح ، وليكن شراعها التوكّل على الله والاعتماد عليه في جميع الأمور ، كما أنّه لا بدّ من عقل يكون قيّماً لتلك السفينة وريّاناً لها ، والعقل دليله العلم ، فإنّ نسبته إليه كنسبة النور من السراج والرؤية من البصر .

ومع هذه الخصال لا بدّ من الصبر ، فإنّ ارتقاء الإنسان وقربه من ربّه لا يحصل إلّا بمجاهدات قويّة للنفس ، ولننتقل إلى مشهد آخر من كلامه .

قَالَ الْعَقْلِ التَّفَكُّرِ، وَدَلِيلًا الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، وَدَلِيلًا الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ، وَدَلِيلً النَّفَكُّرِ، وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرِ، وَكَفَىٰ بِكَ التَّفَكُّرِ الصَّمْتُ، وَلِكُلِّ شَيْءٍ مَطِيَّةً ، وَمَطِيَّةُ الْعَقْلِ التَّواضُعُ (٢)، وَكَفَىٰ بِكَ جَهْلاً أَنْ تَرْكَبَ مَا نُهِيتَ عَنْهُ.

يا هِشامُ ، ما بَعَثَ اللهُ أُنبِياءَهُ وَرُسُلَهُ إِلَىٰ عِبادِه إِلَّا لِيَعْقِلُوا عَنِ اللهِ ، فَأَحْسَنُهُمُ اسْتِجابَةً أَحْسَنُهُمْ مَعْرِفَةً ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلاً ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلاً ، وَأَعْلَمُهُمْ بِأَمْرِ اللهِ أَحْسَنُهُمْ عَقْلاً ، وَأَكْمَلُهُمْ عَقْلاً أَرْفَعُهُمْ دَرَجَةً في الدُّنيا وَالْآخِرَةِ .

<sup>(</sup>١) قوله: « يَا هِشَامُ ، إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ دَلِيلًا ، وَدَلِيلُ الْعَقْلِ التَّفَكُّرُ » ، ومعنى كون التفكّر دليــل العقل إنّ العاقل بالفكر يصل إلى مطلوبه .

<sup>(</sup>٢) قوله: «مَطِيَّةُ الْعَقْلِ التَّواضُعُ »، أي مع التواضع يقوى على ما يدلّ عليه عقله ، ويؤيّد من الله تعالى بإعماله ، ومع التكبّر وعدم طاعة الله يضعف عقله ، ولا يقدر على إعماله في الأمور ، كالرجل العاجز عن الوصول إلى المطلوب.

استدلَ على في كلامه الأخير على شرف الأنبياء وفضلهم بكمال عقولهم، وقد قال النبي عَلَيْ لأمير المؤمنين على « يا عَلِي ، إذا تَقَرَّبَ النّاسُ إلىٰ خالِقِهِمْ بِأَنْواعِ الْبِرِّ فَتَقَرَّبُ إِلَيْهِ أَنْتَ بِالْعَقْلِ حَتَىٰ تَسْبِقَهُمْ ».

إنّ من أفضل ما يمنح الله الإنسان وفور العقل إذ به يتوصّل إلى سعادة الدنيا، والفوز في دار الآخرة.

وَالْكَيْكُ يِهِ هِشَامُ ، إِنَّ لِلهِ عَلَى النَّاسِ حُجَّتَيْنِ: حُجَّةً ظَاهِرَةً وَحُجَّةً بِاطِنَةً ، وَأَمّا الْباطِنَةُ فَالْعُقُولُ. باطِنَةً ، وَأَمّا الْباطِنَةُ فَالْعُقُولُ.

يا هِشامُ ، إِنَّ الْعاقِلَ الَّذي لا يَشْغَلُ الْحَلالُ شُكْرَهُ ، وَلا يَغْلِبُ الْحَرامُ مَبْرَهُ .

تعرّض النبي في الفقرات الأخيرة من كلامه إلى بعض أحوال العقلاء من أنهم لا تمنعهم كثرة نعم الله عليهم من شكره تعالى كما لا تزيل صبرهم النوائب والكوارث.

قَالَطِينَ يَا هِشَامُ ، مَنْ سَلَّطَ ثَلاثاً عَلَىٰ ثَلاثٍ فَكَأَنَّما أَعانَ عَلَىٰ هَدْمِ عَقْلِهِ: مَنْ أَظْلَمَ نُورُ تَفَكُّرِهِ (١) بِطُولِ أَمَلِهِ ، وَمَحا طَرائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضولِ عَقْلِهِ: مَنْ أَظْلَمَ نُورُ تَفَكُّرِهِ (١) بِطُولِ أَمَلِهِ ، وَمَحا طَرائِفَ حِكْمَتِهِ بِفُضولِ كَلامِهِ ، وَأَطْفَأَ نُورَ عِبْرَتِهِ بِشَهَواتِ نَفْسِهِ ، فَكَأَنَّما أَعانَ هَواهُ عَلَىٰ هَدْمِ

<sup>(</sup>۱) قوله النِّلِا: «نورُ تَفَكُرُو » وهو بالرفع إذ لم ترد «أظلم » متعدّياً ، وإضافته إلى الفكر إمّا بيانية أو لامية ، وسبب ذلك أنّ طول الأمل يكون سبباً للإقبال إلى الدنيا ولذّاتها ، فيشغل عن التفكر. والطريف الأمر الجديد المستغرب الذي فيه نفاسة ومحو الطرائف بالفضول إمّا لأنّه إذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة في زمان التكلّم بالفضول ، أو لأنّه لمّا سمع النّاس منه الفضول لم يعبأوا بحكمته ، أو لأنّه إذا اشتغل به محا الله عن قلبه الحكمة .

مِنْ تُرَاثِهُ إِلْفِكِرَيْ عِي ..........

## عَقْلِهِ ، وَمَنْ هَدَمَ عَقْلَهُ أَفْسَدَ (١) دينَهُ وَدُنْياهُ.

تعرّض الله في كلامه إلى أنّ في الإنسان قوّتين متباينتين، وهما: العقل والهوى، ولكلّ واحدة منهما صفات ثلاث تضاد الصفات الأخرى، فصفات العقل: التفكّر والحكمة والاعتبار، وصفات الهوى: طول الأمل، وفضول الكلام، والانغماس في الشهوات.

أمّا طول الأمل في الدنيا فإنّه يمنع من التفكّر في أمور الآخرة ، ويحمل النفس على الإقبال على أمور الدنيا ، وهذا هو المراد من قوله الله الله و المراد من قوله الله و المراد من قوله الله و المراد من قوله الله أفر تفكّر و بطول المراد نور الفكر بالظلمة ، ويحجبه عن الانطلاق في ميادين الخير .

أمًا فضول الكلام فإنّه يمحو طرائف الحكمة من النفس.

وأمّا الاشتغال باللذّات، والانصراف إلى الشهوات فإنّه يعمي القلب، ويذهب بنور الإيمان، ويطفئ نور الاستبصار والاعتبار من النفس، فمن سلّط هذه الخصال الشريرة على نفسه فقد أعان على هدم عقله، ومن هدم عقله فقد أفسد دينه ودنياه.

قَالَ اللَّهِ عَمَلُكَ وَأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْدَ اللهِ عَمَلُكَ وَأَنْتَ قَدْ شَغَلْتَ قَلْبَكَ عَنْ أَمْر رَبِّك ، وَأَطَعْتَ هَواكَ عَلَىٰ غَلَبَةِ عَقْلِكَ.

يا هِشامُ ، الصَّبْرُ عَلَى الْوَحْدَةِ عَلامَةُ قُوَّةِ الْعَقْلِ ، فَمَنْ عَقَلَ (٣) عَنِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في الكافي والبحار زيادة: «عليه».

<sup>(</sup>٢) يزكو: الزكاة \_لغة \_: الطهارة والنماء ، وهي تطلق على العين والمعنى فيقال: زكى ماله ، أي: نما ماله ، ويقال: زكى عمله: أي طهر عمله ، ويحتمل كلا المعنيين في المقام.

<sup>(</sup>٣) قوله على الله عن عَقَلَ عَنِ الله ، أي: حصل له معرفة بذاته وصفاته وأحكامه وشرائعه ، أو أعطاه الله العقل أو علم الأمور بعلم ينتهي إلى الله بأن أخذه عن أنبيائه وحججه إمّا بلا واسطة أو بلغ عقله إلى درجة يفيض الله عليه علومه بغير تعليم بشر.

اعْتَزَلَ أَهْلَ الدُّنْيَا وَالرَّاغِبِينَ فيها وَرَغِبَ فيما عِنْدَ اللهِ، وَكَانَ اللهُ أَنْسَهُ في الْوَحْشَةِ، وَمُعِزَّهُ مِنْ غَيْرِ في الْوَحْشَةِ، وَمُعِزَّهُ مِنْ غَيْرِ عَشِيرَةٍ (١).

يا هِشامُ ، نَصْبُ الْحَقِّ (٢) لِطاعَةِ اللهِ ، وَلا نَجاةَ إِلَّا بِالطَّاعَةِ ، وَالطَّاعَةُ وَالطَّاعَةُ ب بِالْعِلْمِ ، وَالْعِلْمُ بِالتَّعَلَّمُ ، وَالتَّعَلَّمِ بِالْعَقْلِ يُعْتَقَدُ (٣) ، وَلا عِلْمَ إِلَّا مِنْ عالِم رَبّانِيٍّ ، وَمَعْرِفَةُ الْعِلْم بِالْعَقْلِ .

يا هِشامُ ، قَليلُ الْعَمَلِ مِنَ الْعالِمِ مَقْبُولٌ مُضاعَفٌ ، وَ كَثيرُ الْعَمَلِ مِنْ أَهْلِ الْهَوىٰ وَالْجَهْلِ مَرْدُودٌ.

مراده للطِّلِهِ أنّ قليل العمل من العالم مقبول وسببه أنّ بالعلم صفاء القلوب، وطهارة النفوس، والتوصّل إلى معرفة الله عزّ شأنه.

وفضيلة كلّ عمل إنّما هي بقدر تأثيرها في صفاء القلب، وإزالة الحجب، والظلمة عن النفس، وهي تختلف بحسب الأشخاص، فربّ إنسان يكفيه قليل العمل في صفاء نفسه نظراً للطافة طبعه، ورقّة حجابه، وربّ إنسان لا يؤثّر العمل الطيّب الذي يصدر منه في صفاء ذاته، نظراً لكثافة طبعه وكثرة الحجب على نفسه.

# قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ الْعَاقِلَ رَضِيَ بِالدُّونِ مِنَ الدُّنيا مَعَ الْحِكْمَةِ عَالَكُونِ مِنَ الدُّنيا مَعَ الْحِكْمَةِ

<sup>(</sup>١) **العشيرة**:القبيلة والرهط الأدنون.

<sup>(</sup>٢) قوله علي الله المحق المحق » هو إمّا مصدر أو فعل مبني للمجهول ، أي: إنّما نصب الله الحق والدين بإرسال الرسل ، وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه.

وَلَمْ يَرْضَ بِالدُّونِ مِنَ الْحِكْمَةِ مَعَ الدُّنْيا، فَلِذلِكَ رَبِحَتْ تِجارَتُهُ.

يا هِشَامُ ، إِنَّ الْعُقَلاءَ تَرَكُوا فُضُولَ الدُّنْيا فَكَيْفَ الذُّنُوبُ ؟ وَتَرْكُ الدُّنْيا مِنَ الْفَرْضِ. مِنَ الْفَرْضِ.

يا هِشامُ ، إِنَّ الْعاقِلَ نَظَرَ إِلَى الدُّنْيا وَإِلَىٰ أَهْلِهِا فَعَلِمَ أَنَّها لا تُنالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ ، فَطَلَبَ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ ، فَطَلَبَ إلَّا بِالْمَشَقَّةِ ، فَطَلَبَ بالْمَشَقَّةِ أَنَّها لا تُنالُ إِلَّا بِالْمَشَقَّةِ ، فَطَلَبَ بالْمَشَقَّةِ أَبْقاهُما .

يا هِشامُ ، إِنَّ الْعُقَلاءَ زَهَدُوا في الدُّنيا وَرَغِبوا في الْآخِرَةِ؛ لِأَنَّهُمْ عَلِمُوا أَنَّ الدُّنيا طَالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ (١) ، وَالْآخِرَةَ طَالِبَةٌ مَطْلُوبَةٌ ، فَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَالِبَةٌ مَطْلُوبَةٌ ، فَمَنْ طَلَبَ الْآخِرَةَ طَلَبَتُهُ الدُّنيا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ فَلَابَتْهُ الدُّنيا طَلَبَتْهُ الْآخِرَةُ فَيَأْتِيهُ الْمَوْتُ فَيُفْسِدُ عَلَيْهِ دُنْياهُ وَآخِرَتَهُ.

وتوضيح الفقرات الأخيرة من حديثه الله قوله: «الدُّنيا طالِبَةٌ وَمَطْلُوبَةٌ » يعني أن الدنيا تـوصل الرزق المقدر إلى من هـو فيها ، ويهذا الاعـتبار تكون طالبة ، وأمّا مطلوبيّتها فهو سعي أبنائها وجدّهم لتحصيل نعمها.

وأمّا طلب الآخرة فهو إتيان الموت وحلول الأجل المحتوم لجميع مَن في الدنيا، فهي تطلبهم لتنقلهم من الدنيا إليها، وأمّا مطلوبيّتها فهو سعي أبنائها الصلحاء في تحصيل الأعمال الصالحة ليكونوا آمنين من العقاب والعتاب.

<sup>(</sup>١) أي الدنيا طالبة للمرء؛ لأن يوصل إليه ما عندها من الرزق المقدّر، ومطلوبة يطلبها الحريص طلباً للزيادة، والآخرة طالبة تطلبه لتوصل إليه أجله المقدّر، ومطلوبة يطلبها الطالب للسعادات الأخرويّة بالأعمال الصالحة، وفي حذف الواو في الثاني مع وجودها في الأوّل إشارة إلى كمال الاتّصال هنا وعدمه هناك.

قَالَ الْعَنَىٰ بِلا مالٍ، وَراحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ، وَالْحَةَ الْقَلْبِ مِنَ الْحَسَدِ، وَالسَّلامَةَ في الدِّينِ، فَلْيَتَضَرَّعْ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ في مَسْأَلَتِهِ بِأَنْ يُكَمِّلَ عَقْلَهُ، فَمَنْ عَقَلَ قَنْعَ بِما يَكْفيهِ، وَمَنْ قَنْعَ بِما يَكْفيهِ السَّتَغْنَىٰ، وَمَنْ لَمْ يُقْنَعْ بِما يَكْفيهِ لَمْ يُدْرِكِ الْغِنىٰ أَبَداً.

يا هِشامُ ، إِنَّ اللهَ تَعالَىٰ حَكَىٰ عَنْ قَوْمِ صَالِحِينَ أَنَّهُمْ قَالُوا: ﴿ رَبَّنَا لَا تُزِعْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ ﴾ (١) حَينَ عَلِمُوا أَنَّ الْقُلُوبَ تَزِيغُ وَتَعُودُ إِلَىٰ عَماها وَرَداها ، إِنَّهُ لَمْ يَخْفِ اللهَ مَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللهِ لَمْ يَعْقِلْ قَلْبَهُ عَلَىٰ مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ مَنْ لَمْ يَعْقِلْ عَنِ اللهِ لَمْ يَعْقِلْ قَلْهُ كَلَىٰ مَعْرِفَةٍ ثَابِتَةٍ يُبْصِرُها ، وَيَجِدُ حَقيقَتَها في قَلْبِهِ ، وَلا يَكُونُ أَحَدٌ كَذلِكَ إِلَّا مَنْ كَانَ قَوْلُهُ لِيَعْلِهِ مُوافِقاً؛ لأَنَّ اللهَ تَبارَكَ اسْمُهُ لَمْ يَعْلَىٰ عَلَى الْبَعْلِهِ مَوافِقاً؛ لأَنَّ اللهَ تَبارَكَ اسْمُهُ لَمْ يَدُلَّ عَلَى الْبَعْلِهِ مُصَدِّقاً ، وَسِرُّهُ لِعَلانِيَتِهِ مُوافِقاً؛ لأَنَّ اللهَ تَبارَكَ اسْمُهُ لَمْ يَدُلُ عَلَى الْبَعْفِي مِنَ الْعَقْلِ إِلَّا بِظَاهِرِ مِنْهُ وَناطِقٍ عَنْهُ.

أشار الإمام الله بكلامه الأخير إلى أنّ المؤمن إذا لم يكن قلبه مستضيئاً بنور الله تعالى وعقله مهتدياً بهدي الله ، فإنّه لا يكون آمناً من الزيغ كما لا يكون آمناً من الارتداد بعد الدخول في حضيرة الإسلام ، وقد أشار القرآن الكريم إلى هذه الظاهرة . قال تعالى : ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ ﴾ (٢).

وقال تعالى : ﴿ وَمَن يَرْ تَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ ﴾ (٣) ، ولذلك يدأب الصالحون بالسؤال من الله في أن لا تزيغ قلوبهم ، وأن لا يضلّوا عن دينه ، فإنّ

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ٨.

<sup>(</sup>٢) المنافقون ٦٣: ٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٢١٧.

النفوس البشريّة بحسب نشأتها وخلقتها إذا لم يساعدها التوفيق لا تنجو من وساوس الشيطان وغوايته .

عَاكَالِكُ يَا هِشَامُ ، كَانَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ اللهِ يَعُولُ: مَا عُبِدَ اللهُ بِشَيْءٍ أَفْضَلَ مِنَ الْعَقْلِ ، وَمَا تَمَّ عَقْلُ امْرِئَ حَتّىٰ يَكُونَ فيهِ خِصَالٌ شَتَىٰ: الْكُفْرُ وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُولانِ ، وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ ، وَالشَّرُ مِنْهُ مَأْمُولانِ ، وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ ، وَفَضْلُ مَالِهِ مَبْذُولٌ ، وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ ، وَالسَّبُهُ مِنَ الدُّنيا الْقُوتُ (۱) ، لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ وَفَضْلُ قَوْلِهِ مَكْفُوفٌ ، وَنَصِيبُهُ مِنَ الدُّنيا الْقُوتُ (۱) ، لَا يَشْبَعُ مِنَ الْعِلْمِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ ، وَالتَّواضُعُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الْعِزِّ مَعَ غَيْرِهِ ، وَالتَّواضُعُ أَحَبُ إِلَيْهِ مِنَ الشَّرَفِ يَشْرَفُو مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَسْتَقِلُ كَثِيرَ الْمَعْرُوفِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَيَسْتَقِلُ كَثِيرَ النَّاسَ كُلَّهُمْ خَيْرًا مِنْهُ ، وَأَنَّهُ شَرُّهُمْ في نَفْسِهِ ، وَهُو وَ تَسَامُ اللَّهُ مِنْ يَنْهِ مِنْ الْعَلْمُ الْمَعْرِولَ مِنْ اللْمُعْرِولُولُ مِنْ الْمُولِ اللْمُولِ مِنْ النَّاسَ كُلُهُمْ خَيْرُهُ مَنْ اللْعَلْمُ اللْمُولِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ اللْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْهُ الْمُؤْمُ لَيْسَالِهُ مُعْرَالًا مِنْ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

استدلَ الله على مقصوده بكلام جدّه أمير المؤمنين الله الذي تعرّض فيه لصفات العقلاء وخصائص أفعالهم .

عَ الْكِلْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَا يَكُذِبُ وَإِنْ كَانَ فيهِ هَواهُ.

يا هِشَامُ ، لا دينَ لِمَنْ لا مُرُوَّةَ لَهُ ، ولا مُرُوَّةَ لِمَنْ لا عَقْلَ لَهُ ، وَإِنَّ أَعْظَمَ النّاسِ قَدَراً الَّذي لا يَرَى الدُّنيا لِنَفْسِهِ خَطَراً ، أَما إِنَّ أَبْدانَكُمْ لَيْسَ لَها ثَمَنٌ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلا تَبِيعُوها بِغَيرها.

وتوضيح ما أفاده في قوله عليه الله : أما إِنَّ أَبْدانَكُمْ لَيْسَ لَها ثَمَنَّ إِلَّا الْجَنَّةَ فَلا تَبِيعُوها

<sup>(</sup>١) لم ترد «الواو» في الكافي ، ووردت في البحار.

بِغَيرِها هو أنّه لا يليق أن يكون ثمناً لهذه الأبدان سوى الجنّة.

ونقل صاحب الوافي عن أستاذه إيضاحاً لمقالة الإمام ما نصّه: «إنّ الأبدان في تناقص يوماً فيوماً ، وذلك لتوجّه النفس منها إلى عالم آخر ، فإن كانت النفس سعيدة كانت غاية سعيه في هذه الدنيا وانقطاع حياته البدنيّة إلى الله سبحانه وإلى نعيم الجنان لكونه على منهج الهداية والاستقامة ، فكأنّه باع بدنه بثمن الجنّة معاملة مع الله تعالى ، ولهذا خلقه الله عزّ وجلّ ، وإن كانت شقيّة كانت غاية سعيه وانقطاع أجله وعمره إلى مقارنة الشيطان وعذاب النيران لكونه على طريق الضلالة ، فكأنّه باع بدنه بثمن الشهوات الفانية ، واللذّات الحيوانيّة التي ستصير نيراناً محرقة ، وهي اليوم كامنة مستورة عن حواس أهل الدنيا ، وستبرز يوم القيامة ﴿ وَبُرَّ زَتِ الْجَحِيمُ لِمَن كَرَىٰ ﴾ (١) معاملة مع الشيطان ، وخسر هنالك المبطلون » (٢).

تَاكِيْ يَا هِشَامُ ، إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ الْإِكَانَ يَقُولُ: إِنَّ (٣) عَلامَةَ الْعاقِلِ أَنْ يَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصَالٍ: يُجيبُ إِذَا سُئِلَ ، وَيَنْطِقُ إِذَا عَجَزَ الْقَوْمُ عَنِ الْكَلامِ ، وَيُشِيرُ بِالْرَّأْيِ الَّذِي يَكُونُ فيهِ صَلاحُ أَهْلِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ الْكَلامِ ، وَيُشِيرُ بِالْرَّأْيِ الَّذِي يَكُونُ فيهِ صَلاحُ أَهْلِهِ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ مِنْ هَذِهِ الْخِصَالِ الثَّلاثِ شَيْءٌ فَهُو أَحْمَقُ. إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اللَّهِ قَالَ: لا يَجْلِسُ في صَدْرِ الْمَجْلِسِ إِلَّا رَجُلٌ فيهِ هَا فَهُو الْخِصَالُ الثَّلاثُ ، أَوْ وَاحِدَةٌ مِنْهُنَّ ، فَمَنْ لَمْ يَكُنْ فيهِ شَيْءٌ مِنْهُنَّ فَجَلَسَ فَهُو أَحْمَقُ.

وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلَى اللَّهِ : إِذَا طَلَبْتُمُ الْحَوائِجَ فَاطْلُبُوهَا مِنْ أَهْلِهَا.

<sup>(</sup>١) النازعات ٧٩: ٣٦.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۱: ۱۹.

<sup>(</sup>٣) في الكافي : «إن من».

مِنْ تُوَالْمِهُ لِلْفِكِرْتِي ....... مِنْ تُولِيْرِ لِلْفِكِرْتِي .....

فَقيلَ لَهُ: يابْنَ رَسُولِ اللهِ ، وَمَنْ أَهْلُها ؟

قَالَ: الَّذِينَ قَصَّ اللهُ في كِتابِهِ وَذَكَرَهُمْ فَقَالَ: ﴿ إِنَّـمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ ﴾ (١)، قالَ: هُمْ أُوْلُوا الْعُقُولِ.

وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسينِ عِلِيُّ : مُجالَسَةُ الصالِحينَ داعِيَةٌ إِلَى الصَّلاحِ ، وَآدابُ الْعُلَماءِزيادَةٌ في الْعَقْلِ ، وَطاعَةُ وُلاةِ الْعَدْلِ تَمامُ الْعِزِّ ، وَاسْتِثْمارُ الْعُلَماءِزيادَةٌ في الْعَقْلِ ، وَطاعَةُ وُلاةِ الْعَدْلِ تَمامُ الْعِزِّ ، وَكُفُّ الْأَذَىٰ الْمالِ تَمامُ الْمُرُوَّةِ ، وَإِرْشادُ الْمُسْتَشيرِ قَضاءٌ لِحَقِّ النَّعْمَةِ (١) ، وَكُفُّ الْأَذَىٰ الْمالِ تَمامُ الْمُرُوَّةِ ، وَإِرْشادُ الْمُسْتَشيرِ قَضاءٌ لِحَقِّ النَّعْمَةِ (١) ، وَكُفُّ الْأَذَىٰ مِنْ كَمالِ الْعَقْلِ ، وَفيهِ راحَةُ الْبَدَنِ عاجِلاً وَآجِلاً.

يا هِشامُ ، إِنَّ الْعاقِلَ لا يُحَدِّثُ مَنْ يَخافُ تَكْذيبَهُ ، وَلا يَسْأَلُ مَنْ يَخافُ مَنْ عَافُ مَنْ يَخافُ مَنْ عَدُمُ مَنْ يَعْدُمُ وَلا يَعْدُمُ عَنْهُ وَلا يَعْدُمُ وَلا يَعْدُمُ مَا يَخافُ فَوْتَهُ بِالْعَجْزِ عَنْهُ وَ").

أشار للطلا بهذه الفقرات الأخيرة إلى حزم العاقل واحتياطه في أقواله وتحفّظه على شرفه ومنزلته ، وتوقّفه عن الإقدام على ما لا يثق بحصوله .

وانتهت هذه الرسالة الرفيعة على رواية ثقة الإسلام الشيخ الكليني (٤)، وقد ذكر زيادة عليها الحسن بن على الحراني في كتابه (تحف العقول)، وقد أهملها

<sup>(</sup>١) الرعد ١٣: ١٩.

<sup>(</sup>٢) في الكافي: «النعم».

<sup>(</sup>٣) أبو عبدالله الأشعري ، عن بعض أصحابنا رفعه ، عن هشام بن الحكم ، قال: قال لي أبو الحسن الله الأشعري . ـ الكافي: ١: ٥٦ ، كتاب العقل والجهل ، الحديث ١٢. بحار الأنوار: ١: ١٣٢ ، كتاب العقل والجهل ، الباب ٤ ، الحديث ٣٠.

<sup>(</sup>٤) أصول الكافي: ١: ١٣ ـ ٢٠ ، وذكرت أيضاً في الوافي: ١: ٢٦ ـ ٢٨.

الكليني، وقد رأينا أن نقتطف منها بعض الوصايا من دون أن نعلّق عليها إيثاراً للاختصار، وإتماماً للفائدة، وإلى القرّاء ذلك.

قَالَ اللهِ مِنْ عَنْ عَنْ عَنْ أَعْراضِ النَّاسِ أَقَالَهُ اللهُ مِنْ عَثْرَتِهِ وَاللَّهُ اللهُ مِنْ عَثْرَتِهِ يَوْمَ الْقِيامَةِ . يَوْمَ الْقِيامَةِ . يَوْمَ الْقِيامَةِ .

يا هِشَامُ ، وُجِدَ في ذُوابَةِ (') سَيْفِ رَسولِ اللهِ عَيْلِيُ إِنَّ أَعْتَى النّاسِ عَلَى اللهِ مَنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَقَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ تَوَلّىٰ غَيْرَ مَواليهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ مِنْ ضَرَبَ غَيْرَ ضَارِبِهِ ، وَقَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ ، وَمَنْ تَولّىٰ غَيْرَ مَواليهِ ، فَهُوَ كَافِرٌ بِما أَنْزَلَ اللهُ عَلَىٰ نَبِيّهِ مُحَمَّدٍ عَيْلَةً ، وَمَنْ أَحْدَثَ حَدَثًا ('') ، أَوْ آوىٰ مُحْدِثًا لَمْ يَقْبِلِ اللهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ صَرْفاً وَلَا عَدْلاً.

يا هِشامُ ، أَفْضَلُ ما يَتَقَرَّبُ بِهِ الْعَبْدُ إِلَى اللهِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ الصَّلاةُ ، وَبِرُ الْحَسَدِ وَالْعُجْبِ وَالْفَخْرِ.

يا هِشامُ ، أَصْلِحْ يَوْمَكَ (٣) الَّذي هُوَ أَمامَكَ ، فَانْظُرْ أَيَّ يَوْمِ هُو ، وَأَعِدَّ لَهُ الْجُوابَ ، فَإِنَّكَ مَوْقوفٌ وَمَسْؤُولٌ ، وَخُذْ مَوْعِظَتَكَ مِنَ الدَّهْرِ وَأَهْلِهِ ، فَإِنَّكَ مَوْقوفٌ وَمَسْؤُولٌ ، وَخُذْ مَوْعِظَتَكَ مِنَ الدَّهْرِ وَأَهْلِهِ ، فَإِنَّ الدَّهْرِ وَأَحْوالِهِ ، فَإِنَّ ما هُو آتٍ فِي ذَلِكَ ، وَأَعْقِلْ عَنِ اللهِ وَانْظُرْ في تَصَرُّفِ الدَّهْرِ وَأَحْوالِهِ ، فَإِنَّ ما هُو آتٍ مِنَ الدُّنْياكَما وَلَىٰ مِنْها ، فَاعْتَبَرْ بِها .

<sup>(</sup>١) النؤابة: من كلّ شيء أعلاه ، ومن السيف علاقته ، ومن السوط: طرفه.

<sup>(</sup>٢) **الحدث**: الأمر الحادث الذي ليس بمعتاد ولا معروف في السنّة.

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «أَيَامَكَ».

مِنْ َ لَهٰ كِلْهٰ كِرِي َ عِيْنِ اللَّهِ عِنْ عَلَيْهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ مِنْ أَلِهٰ كِرْتِي عِنْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْ

وَقَالَ عَلِيٌ بْنُ الْحُسَيْنِ اللهِ إِنَّ جَمِيعَ مَا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ في مَشَارِقِ الْأَرْضِ وَمَغَارِبِهَا ، بَحْرِهَا وَبَرِّهَا ، وَسَهْلِهَا وَجَبَلِهَا ، عِنْدَ وَلِيٍّ مِنْ أَوْلِياءِ اللهِ وَأَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِحَقِّ اللهِ كَفَيْءِ الظِّلالِ.

قَالَ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

يا هِشامُ ، إِنَّ كُلَّ النَّاسِ يُبْصِرون النُّجومَ ، وَلَكِنْ لَا يَهْتَدي بِها إِلَّا مَنْ يَعْرِفُ مَجارِيَها وَمَنازِلَها ، وَكَذلِكَ أَنْتُمْ تَدْرُسونَ الْحِكْمَةَ ، وَلَكِنْ لَا يَهْتَدي بِها مِنْكُمْ إِلَّا مَنْ عَمِلَ بِها ...

يا هِشامُ ، مَكْتُوبُ في الْإِنْجِيلِ: طُوبِيٰ لِلْمُطَهَّرَةِ قُلُوبُهُمْ ، أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ الْمَرْحُومُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ. طُوبِيٰ لِلْمُطَهَّرَةِ قُلُوبُهُمْ ، أُولَـٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ. طُوبِيٰ لِلْمُتَواضِعِينَ في الدُّنْيا ، أُولَـٰئِكَ يَرْتَقُونَ مَنابِرَ الْمُلْكِ يَوْمَ الْقِيامَةِ. وَلَوْبَا مَنابِرَ الْمُلْكِ يَوْمَ الْقِيامَةِ.

يا هِشامُ ، قِلَّهُ الْمَنْطِقِ حِكْمَةٌ عَظيمَةٌ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ ، فَإِنَّهُ دَعَةٌ عَظيمَةٌ ، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّمْتِ ، فَإِنَّ بِابَهُ حَسَنَةٌ ، وَقِلَّةُ وِزْرٍ ، وَخِفَّةٌ مِنَ الذُّنوبِ ، فَحَصِّنوا بابَ الْحِلْمِ ، فَإِنَّ بِابَهُ الصَّبْرُ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الضَحّاكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ ، وَالْمَشَّاءَ إلىٰ الصَّبْرُ ، وَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يُبْغِضُ الضَحّاكَ مِنْ غَيْرِ عَجَبٍ ، وَالْمَشَّاءَ إلىٰ

<sup>(</sup>١) اللماظة \_ بالضمّ ـ: بقيّة الطعام الذي يكون في الفم ، وبقيّة الشيء القليل ، والمراد بها هنا الدنيا.

غَيْرِ أَرَبٍ، وَيَجِبُ عَلَى الْوالِي أَنْ يَكُونَ كَالْرّاعي لَا يَغْفَلُ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَلَا يَتَكَبَّرُ عَلَيْهِمْ، فَاسْتَحْيُوا مِنَ اللهِ في سَرائِرِكُمْ كَمَا تَسْتَحْيُونَ مِنَ النَّاسِ في عَلَانِيَتِكُمْ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَعَلَيْكُمْ فِي عَلَانِيَتِكُمْ. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْكَلِمَةَ مِنَ الْحِكْمَةِ ضَالَّةُ الْمُؤْمِنِ، فَعَلَيْكُمْ بِالْعِلْم قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ، وَرَفْعُهُ غَيْبَةُ عَالِمِكُمْ بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ.

يا هِشامُ، تَعَلَّمْ مِنَ الْعِلْمِ ما جَهِلْتَ، وَعَلِّمِ الْجاهِلَ مِمّا عُلِّمْتَ، عَظِّمِ الْعالِمَ لِعِلْمِهِ، وَلَا تَطْرُدْهُ وَلَكِنْ الْعالِمَ لِعِلْمِهِ، وَلَا تَطْرُدْهُ وَلَكِنْ قَرِّبُهُ وَعَلِّمِهُ.

يا هِشَامُ ، إِنَّ كُلَّ نِعْمَةٍ عَجَزْتَ عَنْ شُكْرِها بِمَنْزِلَةِ سَيِّئَةٍ تُواْخَذُ بِها ، وَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ للهِ عِباداً كَسَرَتْ قُلوبَهُمْ خَشْيَتُهُ فَا الْمُؤْمِنِينَ صَلَواتُ اللهِ عَلَيْهِ: «إِنَّ للهِ عِباداً كَسَرَتْ قُلوبَهُمْ خَشْيَتُهُ فَا الْمَنْطِقِ ، وَإِنَّهُمْ لَفُصَحاءُ عُقَلاءُ ، يَسْتَبِقُونَ إِلَى اللهِ بِالْأَعْمالِ الزَّكِيَّةِ ، لَا يَسْتَكْثِرُونَ لَهُ الْكَثيرَ ، وَلَا يَرْضَوْنَ لَهُمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِالْقَليلِ ، يَرُوْنَ فَى أَنْفُسِهِمْ أَنَّهُمْ أَشْرارٌ وَأَنَّهُمْ لَأَكْياسٌ وَأَبْرارٌ.

يا هِشامُ ، الْحَياءُ مِنَ الْإِيمانِ ، وَالْإِيمانُ في الْجَنَّةِ ، وَالْبَذاءُ مِنَ الْجَفاءِ ، وَالْبَذاءُ مِنَ الْجَفاءِ ، وَالْجَفاءُ في النّارِ .

يا هِشامُ ، الْمُتَكَلِّمُونَ ثَلاثَةٌ: فَرابِحٌ ، وَسالِمٌ ، وَشاجِبٌ (١) ، فَأَمَّا الرّابِحُ فَالذّا كِرُ لِلهِ ، وَأَمَّا السّالِمُ فَالسّاكِتُ ، وَأَمَّا الشّاجِبُ فَالّذي يَخُوضُ في الْذَاكِرُ لِلهِ ، وَأَمَّا السّالِمُ فَالسّاكِتُ ، وَأَمَّا الشّاجِبُ فَالّذي يَخُوضُ في الْذاكِرُ لِلهِ ، وَأَمَّا السّالِمُ فَالسّاكِتُ ، وَأَمَّا الشّاجِبُ فَاللّذي يَخُوضُ في الْباطِلِ . إِنَّ اللهَ حَرَّمَ الْجَنَّةَ عَلَىٰ كُلِّ فَاحِشٍ بَذِيءٍ ، قَليلِ الْحَياءِ ، لَا يُبالي

<sup>(</sup>١) الشاجب : كثير الهذيان والكلام ، والهالك هو الأنسب.

ما قالَ وَلَا ما قيلَ فيهِ ، وَكَانَ أَبُو ذَرِّ عِنْ يَقُولُ: «يا مُبْتَغِيَ الْعِلْمِ ، إِنَّ هَـٰذَا اللَّسانَ مِفْتاحُ خَيْرٍ وَمِفْتاحُ شَرِّ ، فَاخْتِمْ عَلَىٰ فيكَ كَما تَخْتِمُ عَلَىٰ ذَهَبِكَ وَوَرِقِكَ ».

يا هِشامُ ، بِئْسَ الْعَبْدُ عَبْدٌ يَكُونُ ذَا وَجْهَيْنِ وَذَا لِسَانَيْنِ ، يُطْرِي أَخَاهُ إِذَا شَاهَدَهُ ، وَيَأْكُلُهُ إِذَا غَابَ عَنْهُ ، إِنْ أَعْطِي حَسَدَهُ ، وَإِنِ البَتْلِي خَلْلَهُ. إِنْ أَعْطِي حَسَدَهُ ، وَإِنِ البَتْلِي خَلْلَهُ. إِنَّ أَعْطِي حَسَدَهُ ، وَإِنَّ البَتْلِي خَلْلَهُ مِنْ إِنَّ أَعْطِي حَسَدَهُ ، وَإِنَّ شَرَّ عِبَادِ اللهِ مَنْ إِنَّ أَسْرَعَ النَّيِّ ، وَإِنَّ شَرَّ عِبَادِ اللهِ مَنْ تَكُرُهُ مُجَالَسَتَهُ لِفُحْشِهِ ، وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَناخِرِهِمْ في النّارِ إلا حَصائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ، وَمِنْ حُسْنِ إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُ مَا لَا يَعْنِيهِ .

يا هِشامٌ ، لَا يَكُونُ الرَّجُلُ مُؤْمِناً حَتَّىٰ يَكُونَ خَائِفاً راجِياً ، وَلَا يَكُونُ خَائِفاً راجِياً حَتَّىٰ يَكُونَ عَامِلاً لِمَا يَخَافُ وَيَرْجُو.

يا هِشَامُ ، قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : وَعِزَّتِي وَجَلالِي وَعَظَمَتِي وَقُدْرَتِي وَبَهائِي وَعُلُوّي في مَكانِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوايَ عَلَىٰ هَواهُ إِلّا جَعَلْتُ الْغِنىٰ في وَعُلُوِّي في مَكانِي ، لَا يُؤْثِرُ عَبْدٌ هَوايَ عَلَىٰ هَواهُ إِلّا جَعَلْتُ الْغِنىٰ في نَفْسِهِ ، وَهَمَّهُ في آخِرَتِهِ ، وَكَفَفْتُ عَلَيْهِ في ضَيْعَتِهِ ، وَضَمَّنْتُ السَّملُواتِ وَالْأَرْضَ رِزْقَهُ ، وَكُنْتُ لَهُ مِنْ وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ.

يا هِشامُ ، عَلَيْكَ بِالرِّفْقِ ، فَإِنَّ الرِّفْقَ يُمْنُ ، وَالْخُرْقَ شُؤْمٌ ، إِنَّ الرِّفْقَ وَالْبِرَّ وَحُسْنَ الْخُلُقِ يَعْمُرُ الدِّيارَ ، وَيَزيدُ في الرِّزْقِ .

يا هِشامُ ، قَوْلُ اللهِ تَعالَىٰ: ﴿ هَلْ جَـزَاءُ الْإحْسَانِ إِلَّا الْإحْسَانُ ﴾ (١) ،

<sup>(</sup>١) الرحمن ٥٥: ٦٠.

جَرَتْ في الْمُؤْمِنِ وَالْكَافِرِ، وَالْبَرِّ وَالْفَاجِرِ، مَنْ صُنِعَ إِلَيْهِ مَعْرُوفٌ فَعَلَيْهِ أَنْ يُكَافِئَ بِهِ، وَلَيْسَتِ الْمُكَافَأَةُ أَنْ تَصْنَعَ كَمَا صَنَعَ حَتّىٰ تَرىٰ فَـضْلَك، فَإِنْ صَنَعْتَ كَمَا صَنَعَ فَلَهُ الْفَضْلُ بِالْإِبْتِداءِ.

يا هِشَامُ ، إِنَّ مَثَلَ الدُّنْيَا مَثَلُ الْحَيَّةِ ، مَسُّهَا لَيِّنٌ ، وَفَي جَوْفِها السَّمُّ الْقَاتِلُ ، يَحْذَرُهَا الرِّجَالُ ذَوو الْعُقولِ ، وَيُهْوِى إِلَيْهَا الصِّبْيَانُ بِأَيْدِيهِمْ.

يا هِشَامُ ، اصْبِرْ عَلَىٰ طاعَةِ اللهِ ، وَاصْبِرْ عَنْ مَعاصِي اللهِ ، فَإِنَّمَا الدُّنْيَا سَاعَةٌ ، فَمَا مَضَىٰ مِنْهَا فَلَيْسَ تَجِدُ لَهُ سُرُوراً وَلَا حُزْناً ، وَمَا لَمْ يَأْتِ مِنْهَا فَلَيْسَ تَجِدُ لَهُ سُرُوراً وَلَا حُزْناً ، وَمَا لَمْ يَأْتِ مِنْهَا فَلَيْسَ تَعْرِفُهُ ، فَاصْبِرْ عَلَىٰ تِلْكَ السّاعَةِ الَّتِي أَنْتَ فيها ، فَكَأَنَّكَ قَدِ الْخَتَكُطْتَ .

يا هِشامُ، مَثَلُ الدُّنْيا مَثَلُ ماءِ الْبَحْرِ، كُلَّما شَرِبَ مِنْهُ الْعَطْشانُ ازْدادَ عَطَشا حَتَىٰ يَقْتُلَهُ.

يا هِشامُ ، إِيّاكَ وَالْكِبْرَ ، فَإِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ في قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ، الْكِبْرُ رِداءُ اللهِ ، فَمَنْ نازَعَهُ رِداءَهُ أَكَبَّهُ اللهُ في النّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ . مِنْ كِبْرٍ ، الْكِبْرُ رِداءُ اللهِ ، فَمَنْ نازَعَهُ رِداءَهُ أَكَبَّهُ اللهُ في النّارِ عَلَىٰ وَجْهِهِ . يا هِشامُ ، لَيْسَ مِنّا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ في كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ وَتابَ إِلَيْهِ . اسْتَزادَ مِنْهُ ، وَإِنْ عَمِلَ سَيّئاً اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ وَتابَ إِلَيْهِ .

يا هِشامُ ، تَمَثَّلَتِ الدُّنْيا لِلْمَسيحِ اللهِ في صورَةِ امْرَأَةٍ زَرْقاءَ ، فَقالَ لَها: كَمْ تَزَوَّجْتِ ؟

فَقالَتْ: كَثيراً.

مِنْ تُرَاثِبُرِ ٱلْفِكِرِيِّ عِينَا اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

قَالَ: فَكُلٌّ طَلَّقَكِ ؟

قالَتْ: لَا ، بَلْ كُلًّا قَتَلْتُ.

قَالَ الْمَسيحُ: فَوَيْحٌ لأَزْواجِكَ الْباقينَ كَيْفَ لَا يَعْتَبِرونَ بِالْماضينَ.

يا هِشامُ ، إِنَّ ضَوْءَ الْجَسَدِ في عَيْنِهِ ، فَإِنْ كَانَ الْبَصَرُ مُضِئاً اسْتَضاءَ الْجَسَدُ كُلُّهُ ، وَإِنَّ ضَوْءَ الرُّوحِ الْعَقْلُ ، فَإِذا كَانَ الْعَبْدُ عاقِلاً كَانَ عالِماً بِرَبِّهِ ، وَإِنْ كَانَ جاهِلاً بِرَبِّهِ لَهْ يَـقُمْ لَـهُ دينٌ ، وَإِنْ كَانَ جاهِلاً بِرَبِّهِ لَـمْ يَـقُمْ لَـهُ دينٌ ، وَإِنْ كَانَ جاهِلاً بِرَبِّهِ لَـمْ يَـقُمْ لَـهُ دينٌ ، وَكَما لَا يَقومُ الدّينُ إِلّا بِالنّيَةِ وَكَما لَا يَقومُ الدّينُ إِلّا بِالنّيَةِ الصّادِقَةِ ، فَكَذلِكَ لَا يَقومُ الدّينُ إِلّا بِالنّيَةِ الصّادِقَةُ إِلّا بِالْعَقْلِ .

يا هِشامُ ، إِنَّ الزَّرْعَ يَنْبُتُ في السَّهْلِ وَلَا يَنْبُتُ في الصَّفا (١) ، فَكَذلِكَ الْحِكْمَةُ تَعْمُرُ في قَلْبِ الْمُتَواضِعِ وَلَا تَعْمُرُ في قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبّارِ ، لأَخَمَّرُ في قَلْبِ الْمُتَكَبِّرِ الْجَبّارِ ، لأَنَّ اللهَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ ، أَلَمْ تَعْلَمْ لأَنَّ اللهَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ ، أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللهَ جَعَلَ التَّكَبُّرَ مِنْ آلَةِ الْجَهْلِ ، أَلَمْ تَعْلَمُ تَعْلَمُ أَنْ اللهَ عَلْمَ إِلَى السَّقْفِ بِرَأْسِهِ شَجَّهُ ، وَمَنْ خَفَضَ رَأْسَهُ السَّعَظَلَّ تَحْتَهُ وَأَنْ مَنْ شَمَخَ إِلَى السَّقْفِ بِرَأْسِهِ شَجَّهُ ، وَمَنْ خَفَضَ رَأْسَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ لَمْ يَتُواضَعُ لللهِ خَفَضَهُ اللهُ ، وَمَنْ تَواضَعَ للهِ رَفْعَهُ .

يا هِشامُ ، ما أَقْبَحَ الْفَقْرَ بَعْدَ الْغِنىٰ ، وَأَقْبَحَ الْخَطيئَةَ بَعْدَ النَّسُكِ ، وَأَقْبَحُ مِنْ ذَلِكَ الْعَابِدُ لِلهِ ثُمَّ يَتْرُكُ عِبادَتَهُ.

يا هِشامُ ، لَا خَيْرَ في الْعَيْشِ إِلَّا لِرَجُلَيْنِ ، لِمُسْتَمِعِ واعِ ، وَعالِمِ ناطِقٍ. يَا هِشَامُ ، مَا قُسِّمَ بَيْنَ الْعِبَادِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ. نَـوْمُ الْعاقِلِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَقْلِ. نَـوْمُ الْعاقِلِ أَفْضَلُ

<sup>(</sup>١) الصفا: الحجر الصلد.

مِنْ سَهَرِ الْجاهِل.

يا هِشامُ، قالَ رَسولُ اللهِ عَيَا إذا رَأَيْتُمُ الْمُؤْمِنَ صَموتاً فَادْنُوا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُلْقِي الْمؤمِنَ وَالْمُنَافِقُ كَثيرُ الْعَمَلِ، وَالْمُنافِقُ كَثيرُ الْعَمَلِ، وَالْمُنافِقُ كَثيرُ الْعَمَلِ، وَالْمُنافِقُ كَثيرُ الْكَلام، قَليلُ الْكَلام، قَليلُ الْعَمَلِ. الْكَلام، قَليلُ الْعَمَلِ.

يا هِشامُ ، أَوْحَى اللهُ تَعالَىٰ إِلَىٰ داوُدَ اللهِٰ : قُلْ لِعِبادي : لَا يَجْعَلُوا بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ عَلْ ذِكْرِي ، وَعَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي وَبَيْنَهُمْ عَلْ ذِكْرِي ، وَعَنْ طَرِيقِ مَحَبَّتِي وَمُناجاتي ، أَوْلَئِكَ قُطّاعُ الطَّرِيقِ مِنْ عِبادي ، إِنَّ أَدْنَىٰ ما أَنا صانِعٌ بِهِمْ أَنْ أَنْزِعَ حَلاوَةَ مَحَبَّتِي وَمُناجاتي مِنْ قُلُوبِهِمْ .

يا هِشامُ ، مَنْ تَعَظَّمَ في نَفْسِهِ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّماءِ وَمَلائِكَةُ الْأَرْضِ ، وَمَنْ تَكَبَّرَ عَلَىٰ إِخُوانِهِ وَاسْتَطالَ عَلَيْهِمْ فَقَدْ ضادَّ اللهَ ، وَمَنِ ادَّعَىٰ مَا لَيْسَ لَهُ فَهُوَ عَنِيٌّ لِغَيْرِ رُشْدِهِ .

يا هِشَامُ ، أَوْحَى اللهُ تَعَالَىٰ إِلَىٰ داوُدَ: يا داوُدُ ، حَذِّرْ وَأَنْذِرْ أَصْحَابَكَ عَنْ حُبِّ الشَّهَواتِ ، فَإِنَّ الْمُعَلَّقَةَ قُلُوبُهُمْ بِشَهُواتِ الدُّنْيا قُلُوبُهُمْ مَحْجُوبَةٌ عَنْى .

يا هِشامُ ، إِيّاكَ وَالْكِبْرَ عَلَىٰ أَوْلِيائي ، وَالْإِسْتِطالَةَ بِعِلْمِكَ فَيَمْقُتَكَ اللهُ ، فَلَا تَنْفَعَكَ بَعْدَ مَقْتِهِ دُنْياكَ وَلَا آخِرَتُكَ ، وَكُنْ في الدُّنْياكساكِنِ دارٍ لَيْسَتْ لَهُ ، إِنَّما يَنْتَظِرُ الرَّحيلَ .

يا هِشامُ ، مُجالَسَةُ أَهْلِ الدّينِ شَرَفُ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ ، وَمُشاوَرَةُ الْعاقِلِ

النّاصِحِ يُمْنٌ وَبَرَكَةٌ وَرُشْدٌ وَتَوْفيقٌ مِنَ اللهِ ، فَإِذا أَشارَ عَلَيْكَ الْعاقِلُ النّاصِحُ فَإِيّاكَ وَالْخِلافَ ، فَإِنَّ في ذلِكَ الْعَطَبَ (١).

يا هِشامُ، إِيّاكَ وَمُخالَطَةَ النّاسِ وَالْأُنْسَ بِهِمْ، إِلّا أَنْ تَجِدَ مِنْهُمْ عاقِلاً وَمَأْمُوناً، فَآنِسْ بِهِ، وَاهْرَبْ مِنْ سايِرِهِمْ كَهَرَبِكَ مِنَ السِّباعِ الضّارِيَةِ، وَمَأْمُوناً، فَآنِسْ بِهِ، وَاهْرَبْ مِنْ سايِرِهِمْ كَهَرَبِكَ مِنَ اللهِ، وَإِذَا تَفَرَّدَ لَهُ بِالنّعَمِ أَنْ وَيَنْبَغي لِلْعَاقِلِ إِذَا عَمِلَ عَمَلاً أَنْ يَسْتَحْيِيَ مِنَ اللهِ، وَإِذَا تَفَرَّدَ لَهُ بِالنّعَمِ أَنْ يُسْتَحْيِيَ مِنَ اللهِ، وَإِذَا تَفَرَّدَ لَهُ بِالنّعَمِ أَنْ يُشَارِكَ في نِعَمِهِ أَحَداً غَيْرَهُ، وَإِذَا مَرَّ بِكَ أَمْرانِ لَا تَدْرِي أَيَّهُما خَيْراً يُشَارِكَ في نِعَمِهِ أَحَداً غَيْرَهُ، وَإِذَا مَرَّ بِكَ أَمْرانِ لَا تَدْرِي أَيَّهُما خَيْراً وَأَصْوَابِ في وَأَصْوَبَ، فَانْظُرْ أَيَّهُما أَقْرَبَ إِلَى هَواكَ فَخَالِفْهُ، فَإِنَّ كَثِيرَ الصَّوابِ في مُخالَفَةِ هَواكَ، وَإِيّاكَ أَنْ تَطْلُبَ الْحِكْمَةَ وَتَضَعَها في الْجُهّالِ.

فانبرى إليه هشام قائلاً: فإن وجدت رجلاً طالباً لها غير أنّ عقله لا يتسع لضبط ما القي إليه .

فَتَلَطَّفْ لَهُ في النَّصيحَةِ ، فَإِنْ ضاقَ قَلْبُهُ فَلَا تُعَرِّضَنَّ نَفْسَكَ لِلْفِتْنَةِ . ثمّ إنّه لللهِ استرسل في حديثه ، فقال : وَاحْذَرْ رَدَّ الْمُتَكَبِّرِينَ ، فَإِنَّ الْعِلْمَ يَذِلُّ عَلَىٰ أَنْ يُمْلَىٰ عَلَىٰ مَنْ لَا يَفيقُ .

فقال هشام: فإن لم أجد من يعقل السؤال عنها؟

فقال ﷺ: فَاغْتَنِمْ جَهْلَهُ عَنِ السُّؤالِ حَتَىٰ تَسْلَمَ مِنْ فِتْنَةِ الْقَوْلِ ، وَعَظيمِ فِتْنَةِ الرَّدِّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَمْ يَرْفَعِ الْمُتَواضِعِينَ بِقَدْرِ تَواضُعِهِمْ ، وَلَكِنْ وَتُنَةِ الرَّدِّ ، وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ لَمْ يَرْفَعِ الْمُتَواضِعِينَ بِقَدْرِ تَواضُعِهِمْ ، وَلَكِنْ رَفَعَهُمْ بِقَدْرِ خَوْفِهِمْ ، وَلَكِنْ رَفَعَهُمْ بِقَدْرِ خَوْفِهِمْ ، وَلَكِنْ رَفَعَهُمْ بِقَدْرِ خَوْفِهِمْ ، وَلَكِنْ

<sup>(</sup>١) العطب: الهلاك.

آمَنَهُمْ بِقَدْرِ كَرَمِهِ وَجُودِهِ ، وَلَمْ يُفْرِحِ الْمَحْزُونِينَ بِقَدْرِ حُزْنِهِمْ ، وَلَكِنْ بِقَدْرِ رَأْفَتِهِ وَرَحْمَتِهِ ، فَمَا ظَنَّكَ بِالرَّوْوفِ الرَّحيمِ الَّذي يَتَوَدَّهُ إِلَىٰ مَنْ يُؤْذيهِ بِأَوْلِيائِهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يُؤْذي فيهِ ؟ وَمَا ظَنَّكَ بِالتَّوّابِ الرَّحيمِ الَّذي يُؤْذيهِ بِأَوْلِيائِهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَتَرَضّاهُ ، وَيَخْتَارُ عَدَاوَةَ الْخَلْقِ فيهِ ؟ يَتُوبُ عَلَىٰ مَنْ يُعَادِيهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَتَرَضّاهُ ، وَيَخْتَارُ عَدَاوَةَ الْخَلْقِ فيهِ ؟ يَتُوبُ عَلَىٰ مَنْ يُعادِيهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَتَرَضّاهُ ، وَيَخْتَارُ عَدَاوَةَ الْخَلْقِ فيهِ ؟ يَتُوبُ عَلَىٰ مَنْ يُعادِيهِ ، فَكَيْفَ بِمَنْ يَتَرَضّاهُ ، وَيَخْتَارُ عَدَاوَةَ الْخَلْقِ فيهِ ؟ يَا هِشَامُ ، مَنْ أَحَبَّ اللَّانِيا ذَهَبَ خَوْفُ الْآخِرَةِ مِنْ قَلْبِهِ ، وَمَا أُوتِي عَبْدً عِلْما فَازْدادَ لِللَّانِيا حُبًا إِلَّا ازْدادَ مِنَ اللهِ بُعْداً ، وَازْدادَ اللهُ عَلَيْهِ غَضَباً .

يا هِشامُ ، إِنَّ الْعاقِلَ اللَّبيبَ مَنْ تَرَكَ ما لَا طاقَةَ لَهُ بِهِ ، وَأَكْثَرُ الصَّوابِ في خِلافِ الْهَوىٰ ، وَمَنْ طالَ أَمَلُهُ ساءَ عَمَلُهُ.

يا هِشامُ ، لَوْ رَأَيْتَ مَسيرَ الْأَجَلِ لَأَلْهاكَ عَنِ الْأَمَلِ.

يا هِشامُ ، إِيّاكَ وَالطَّمَعَ ، وَعَلَيْكَ بِالْيَأْسِ مِمّا في أَيْدي النّاسِ ، وَأَمِتِ الطَّمَعَ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ ، فَإِنَّ الطَّمَعَ مِفْتاحُ الذُّلِّ ، وَاخْتِلاسُ الْعَقْلِ ، وَاخْتِلاقُ الْمُرُوّاتِ ، وَتَدْنيسُ الْعِرْضِ ، وَالذَّهابُ بِالْعِلْمِ ، وَعَلَيْكَ بِالْإِعْتِصامِ بِرَبِّكَ وَالتَّوَكُّلِ عَلَيْهِ ، وَجاهِدْ نَفْسَكَ لِتَرُدَّها عَنْ هَواها ، فَإِنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْكَ كَجِهادِ عَدُوِّك.

فقال له هشام: فأيّ الأعداء أوجبهم مجاهدة؟

قال اللهِ: أَقْرَبُهُمْ إِلَيْكَ ، وَأَعْداهُمْ لَكَ ، وَأَضَرُهُمْ بِكَ ، وَأَعْظَمُهُمْ لَكَ عَداوَةً ، وَأَخْفاهُمْ لَكَ شَخْصاً مَعَ دُنُوِّهِ مِنْكَ ، وَمَنْ يُحَرِّضْ عَلَيْكَ أَعْداءَكَ وَهُوَ إِبْلِيسُ الْمُوَكَّلُ بِوَسُواسِ الْقُلُوبِ ، فَلَهُ فَلْتَشْتَدُّ عَداوَتُكَ ، وَلَا يَكُونَنَّ وَهُوَ إِبْلِيسُ الْمُوَكَّلُ بِوَسُواسِ الْقُلُوبِ ، فَلَهُ فَلْتَشْتَدُّ عَداوَتُكَ ، وَلَا يَكُونَنَّ

أَصْبَرَ عَلَىٰ مُجاهَدَتِكَ لِهَلَكَتِكَ مِنْكَ عَلَىٰ صَبْرِكَ لِمُجاهَدَتِهِ ، فَإِنَّهُ أَضْعَفُ مِنْكَ في قُوَّتِهِ ، وَأَقَلُّ ضَرَراً في كَثْرَةِ شَرِّهِ ، إِذَا أَنْتَ اعْتَصَمْتَ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيتَ إِلَىٰ صِراطٍ مُسْتَقيم .

يا هِشامُ ، مَنْ أَكْرَمَهُ اللهُ بِثَلاثٍ فَقَدْ لَطُفَ لَهُ: عَقْلٌ يَكْفيهِ مَؤُونَةَ هَواهُ ، وَعِلْمٌ يَكْفيهِ مَؤُونَةَ جَهْلِهِ ، وَغِنىً يَكْفيهِ مَخافَةَ الْفَقْر.

يا هِشامُ ، احْذَرْ هانِهِ الدُّنيا وَاحْذَرْ أَهْلَها ، فَإِنَّ النَّاسَ فيها عَلَىٰ أَرْبَعَةِ أَصْنافٍ: رَجُلٌ مُتَرَدِّ مُعانِقٌ لِهَواهُ ، وَ مُتَعَلِّمٌ مُقْرِئٌ كُلَّما ازْدادَ عِلْماً ازْدادَ كِبْراً ، يَسْتَعْلَى بِقِراءَتِهِ وَعِلْمِهِ عَلَىٰ مَنْ هُوَ دُونَهُ ، وَعابِدٌ جاهِلٌ يَسْتَصْغِرُ مَنْ هُوَ دُونَهُ ، وَعابِدٌ جاهِلٌ يَسْتَصْغِرُ مَنْ هُو دُونَهُ نَي عِبَادَتِهِ ، يُحِبُّ أَنْ يُعَظِّمَ وَيُوقَّرَ ، وَذُو بَصِيرَةٍ عالِمٌ عارِفٌ مَنْ هُو دُونَهُ في عِبادَتِهِ ، يُحِبُّ أَنْ يُعَظِّمَ وَيُوقَّرَ ، وَذُو بَصِيرَةٍ عالِمٌ عارِفٌ بِطَريقِ الْحَقِّ يُحِبُ الْقيامَ بِهِ ، فَهُو عاجِزٌ أَوْ مَغْلُوبٌ ، وَلَا يَقْدِرُ عَلَى الْقِيامِ بِما يَعْرِفُهُ ، فَهُو مَحْزُونٌ مَغْمُومٌ بِذَلِكَ ، فَهُو أَمْثَلُ أَهْلِ زَمانِهِ ، وَأَوْجَهُهُمْ عَقْلاً »(١).

إلى هنا ينتهي بنا الحديث في هذه الوصيّة القيّمة التي حوت أصول الفضائل والآداب وقواعد السلوك والأخلاق، وقد وضع فيها المناهج العامّة لما يصلح الحياة الفرديّة والاجتماعيّة.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٣٨٣ ـ ٤٠٠.

# رسالته عليه السلام في التوحيد

ومن تراثه القيّم رسالته في التوحيد ، وهي على إيجازها مدعمة بالحجج الكلاميّة على وجود الله تعالى ، وبيان صفاته الإيجابيّة والسلبيّة ، وقد كانت هذه الرسالة فيما يرويه المؤرّخون جواباً عن رسالة وجّهها إليه الفتح بن عبدالله يسأله عن ذلك ، فأجابه عليه للسملة بما نصّه :

«الْحَمْدُ شِهِ الْمُلْهِمِ عِبادِهِ حَمْدَهُ، وَفاطِرِهِمْ عَلَىٰ مَعْرِفَةِ رُبوبِيَّتِهِ، الدّالِّ عَلَىٰ وُجودِهِ بِخَلْقِهِ، وَبِحُدُوثِ خَلْقِهِ عَلَىٰ أَزَلِهِ، وَبِاشْتِباهِهِمْ عَلَىٰ أَنْ لَا شَبْهَ لَهُ.
لا شَبْهَ لَهُ.

الْمُسْتَشْهِدِ بِآياتِهِ عَلَىٰ قُدْرَتِهِ (١)، الْـمُمْتَنِعَةُ مِنَ الصِّفاتِ ذاتُـهُ (٢)، وَمِنَ الْأَوْهام الْإِحاطَةُ بِهِ (٤).

<sup>(</sup>١) أراد علي أنّ الله استشهد على قدرته الباهرة بآياته العظيمة ، كخلق السماوات والأرض ، والشمس والقمر ، ويعبّر عنها بالآيات الأفقيّة ، وبخلق الأرواح والعقول والنفوس وإدراكاتها ، وتسمّى بالآيات النفسيّة ، وهي تدلّ على عظيم قدرته تعالى .

<sup>(</sup>٢) أشار الطَّيِّلِ إلى أنَّ صفات الله عين ذاته تعالى ، وليست عارضة عليه كعروضها على الممكن ، وقد أقيمت الأدلَة الوافرة في علم الكلام على ذلك.

<sup>(</sup>٣) أراد عليه أنّ الأبصار تمتنع من رؤيته تعالى ، وفيه إيماء لطيف إلى عدم امتناع إدراك البصائر والقلوب من رؤيته ، ولكنّها تراه بنور المعرفة وحقيقة الإيمان كما قال عليه ( و الكنّه الله على الْقُلوبُ بحَقائِق الإيمان ».

<sup>(</sup>٤) أراد عليه أن الله يحيط بما سواه ، فكيف يحيط بـه شـيء مـن الأوهـام التـي لا تـتعلّق إلّا بالمعانى الجزئيّة المحدودة.

مِنْ تُرَانِيرُ لَفِكِرِي عِيْنِ عَلَيْهِ عِنْ مِنْ الْفِكِرِي عِيْنِ الْفِيلِي عِيْنِ الْفِكِرِي عِيْنِ الْفِيلِي الْفِيلِي عِيْنِ الْفِيلِي عِيْنِ الْفِيلِي عِيْنِ الْفِيلِي عِيْنِ الْفِيلِ

لَا أَمَدَ لِكَوْنِهِ (١) ، وَلَا غَايَةَ لِبَقَائِهِ (٢) ، لَا تَشْمُلُهُ الْمَشَاعِرُ ، وَلَا تَحْجُبُهُ الْحُجُبُهُ الْحُجُبُهُ الْحُجُبُهُ وَالْحِجَابُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ خَلْقُهُ إِيّاهُمْ لامْتِناعِهِ مِمّا يُمْكِنُ في ذَواتِهِمْ (١) ، وَلَا مَكَانٍ مِمّا يَمْتَنِعُ مِنْهُ (٥) ، وَلاَفْتِراقِ الصّانِعِ مِنَ الْمَصْنُوع ، وَالْحَادِ مِنَ الْمَحْدُودِ ، وَالرَّبِّ مِنَ الْمَرْبوبِ (٢).

الْواحِدُ بِلَا تَأْويل عَدَدٍ (٧)، وَالْخالِقُ لَا بِمَعْنىٰ حَرَكَةٍ (٨)، وَالْبَصيرُ

(١) أي أنّه تعالى فوق الآجال والأزمنة ، فلاأمد له ، فإنّ الزمان مخلوق له .

(٢) المراد: أنّ بقاء الله تعالى قائم بذاته لا بصفة عارضة.

(٣) المراد: أنّه تعالى لا يمكن أن تحجبه الحجب، فإنّها مختصّة بالجسمانيّات الحادثة التي أفاض تعالى عليها الوجود.

(٤) يعني أنّه تعالى يمتنع عليه ما يمكن في ذوات عباده من الإحداث والأمور الناقصة.

(٥) أراد عليه أنّ الصفات التي يمتنع جريانها على ذاته تعالى هي الصفات الممكنة ، ويراد بالإمكان الإمكان العام الشامل للامتناع ، وعليه فتوصف بالامتناع في مقام حملها عليه تعالى . وفي بعض النسخ : « وَلإِمْكَانِ ذَواتِهِمْ مِمّا يَمْنَعُ مِنْهُ ذَاتَهُ » ، والمراد منها أنّ ذوات العباد متصفة بالإمكان الخاص ، ويمتنع أن يتصف به تعالى لأنّه واجب الوجود .

- (٦) المراد: أنّ ذات الصانع تفترق عن ذات المصنوع ، ووجهه كمال الصانع ، ونقص المصنوع ، وكذلك يفترق الحاد عن المحدود ، فإنّ الحاد هو الله تعالى ، وهو غير متناه ، والمحدود هو الإنسان ، وهو متناه ، أمّا أدلّة ذلك فقد تعرّضت له كتب الحكمة والكلام .
- (٧) المراد: أنّ وحدة الله ووحدة صفاته ليست من باب الأعداد التي تحصل كثرتها من تكرر العدد، فوحدة علم الله لا ثاني لها خارجاً ولا ذهناً، وكذا وحدة قدرته وإرادته وسائر صفاته، فلاتدخل تلك الوحدة في باب الأعداد، فإنّ وحدة كلّ شيء ليست إلّا نفس وجوده الخاص، وإذا كان وجود الله لا مثل له خارجاً ولا ذهناً، فكذلك وحدته تكون خاصة غير داخلة في باب الأعداد.
- (٨) يعني أنَّ خلق الله وإيجاده للأشياء إنَّما هو من باب الإفاضة والابداع لا من باب المباشرة ٥

لَا بِأَداةٍ ، وَالسَّمِيعُ لَا بِتَفْرِيقِ آلَةٍ (١) ، وَالشَّاهِدُ لَا بِـمُماسَّةٍ (١) ، وَالْباطِنُ لَا بِأَدُّتِنانٍ (٣) ، وَالظَّاهِرُ الْبائِنُ لَا بِتَراخي مَسافَةٍ (١) ، أَزَلُهُ نُهْيَةٌ لِـمَجاوِلِ الْأَفْكارِ (٥) ، وَدَوامُهُ رَدْعٌ لِطامِحاتِ الْعُقولِ (١) ، قَدْ حَسَرَ كُنْهُهُ نَـوافِـذَ الْأَبْصارِ ، وَقَمَحَ وُجودُهُ جَوائِلَ الْأَوْهام (٧).

أُوَّلُ الدِّيانَةِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ (٨) ، وَكَمالُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحيدُهُ ، وَكَمالُ تَوْحيدِهِ نَفْيُ

⇒ والعمل ، كما أنّ الحركة إنّما هي من عوارض الأجسام وهو منزّه عنها.

<sup>(</sup>١) إنّ الله لو كان مفتقراً في صفاته إلى آلة للزم إمكانه ، فإنّ المفتقر للغير إنّـ ما هـو المـمكن لا الواجب.

<sup>(</sup>٢) المماسّة: من خواص الأجسام، وهو تعالى منزّه عنها، لا تعرض عليه أوصافها.

<sup>(</sup>٣) **الاجتنان**: الاستتار. والمراد أنّ العقول لا تصل إلى إدراك كنهه لا من جهة استتاره بستر أو حجاب ، وإنّما هي قاصرة عن إدراكه وتصوّره.

<sup>(</sup>٤) مراده أنّ الله تعالى في غاية الظهور؛ لأنّ وجوده مجرّد عن الحجب أو الغواشي الساترة ، وإنّماكان تعالى بائناً لا بتراخي مسافة؛ لأنّه تعالى منزّه عن الأبعاد والمسافات والحركات ، فإنّما يتّصف بها الممكن لا الواجب.

<sup>(</sup>٥) المراد أنّ أزليّة الله ليست من الأزمنة ، وإنّما فوق الزمان ، فلاسبيل إلى العقول ـ التي هي من الزمنيّات ـ أن تدرك أزليّته تعالى .

<sup>(</sup>٦) أراد عَلَيْكِ أَنَّ دُوامُ الله وبقاءه محيطان بالأزمان والآباد ، والعقول لا تتوصَّل إلى إدراك ذلك.

<sup>(</sup>٧) المراد أنّ الله تعالى قد قهر بوجوده أن تجول فيه الأوهام فتصل إلى إدراك كنهه.

<sup>(</sup>A) يعني أنّ أوّل الدين وبدايته أن يعرف الانسان أنّ للعالم صانعاً ومدبّراً ، وللمعرفة مراتب ، وهي :

١ ـ التصديق بوجوده تعالى .

٢ ـ تفرّده بالالوهيّة ، ونفى الشريك عنه.

٣ ـ مرتبة الإخلاص والإيمان بقدرته وصفاته المتّحدة مع ذاته.

مِنْ تُرَاثُهُمْ لِلْفِكِرِيِّ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الل

الصِّفاتِ عَنْهُ بِشَهادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّها غَيْرُ الْمَوْصوفِ، وَشَهادَةِ الْمَوْصوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ ، وَشَهادَتُهُما جَميعاً بالتَّثْنِيَةِ ، الْمُمْتَنِعُ مِنْهُ الْأَزَلُ.

فَمَنْ وَصَفَ اللهَ فَقَدْ حَدَّهُ (١) ، وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ (٢) ، وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ (٣) ، وَمَنْ قَالَ: «كَيْفَ ؟ » فَقدِ اسْتَوْصَفَهُ (٤) ، وَمَنْ قَالَ: «فيمَ ؟ » فَقَدْ ضَمَّنَهُ ، وَمَنْ قَالَ: « عَلَىٰ مَ ؟ » فَقَدْ جَهِلَهُ (٥) ، وَمَنْ قَالَ: «أَيْنَ ؟ » فَقَدْ ضَمَّنَهُ ، وَمَنْ قَالَ: « إَلَىٰ مَ ؟ » فَقَدْ جَهِلَهُ (١) ، وَمَنْ قَالَ: « إِلَىٰ مَ ؟ » فَقَدْ نَعَتَهُ (٢) ، وَمَنْ قَالَ: « إِلَىٰ مَ ؟ » فَقَدْ نَعَتَهُ (٢) ، وَمَنْ قَالَ: « إِلَىٰ مَ ؟ »

<sup>(</sup>۱) المراد: أنّ من وصف الله بصفة ولم يجعلها عين ذاته فقد جعله محدوداً ، فإنّ كلّ صفة تكون غير الذات لا بدّ أن تقع تحت مقولة من المقولات التسع ، ولها حدّ خاصّ ، والوجود لا يعرض عليه إلّا بعد أن تكون لها حدود معيّنة ، والحال أنّ الله هو الذي يفيض الوجود على غيره ، فكيف يوصف بهذه الصفة العارضة .

<sup>(</sup>٢) أراد النَّيْلِا أَنَّ من يحدُ الله فقد جعله من جملة المعدودات ، وقد بيّنا استحالة ذلك بالنسبة إليه تعالى .

<sup>(</sup>٣) المراد: أنّ كلّ معدود مفتقر في وجوده إلى غيره ، وكلّ منكان مفتقراً إلى غيره فهو مسبوق بالعدم ، ومن جعل الله في سلسلة المعدودات فقد أبطل أزليّته.

<sup>(</sup>٤) يعني أنَّ من قال بذلك فقد جعل لله وصفاً زائداً على ذاته ، وقد بيَّنا امتناع ذلك.

<sup>(</sup>٥) إنَّ القول بذلك مستلزم لإثبات الجسمانيَّة لله وهي مستحيلة بالنسبة إليه تعالى .

<sup>(</sup>٦) يعني أنّ من قال بذلك فقد أخلى منه تعالى سائر الأمكنة ، والحال أنّ كلّ ذرّة من ذرّات الكون لا تخلو منه تعالى ، ولكن لا على وجه الحلول ، وقد استدلّ على ذلك في علوم الحكمة .

<sup>(</sup>٧) المراد: أنّ كلمة «ما هو؟» تقع في السؤال عن ماهيّة الشيء التي تسمّى بـما الحقيقيّة ، وتقع في جوابها النعوت الكلّية الذاتيّة المركّبة من الجنس والفصل القريبين ، والحال أنّ وجوده تعالى وجود بحت بلا ماهيّة ، وكلّ ما لا ماهيّة له لا نعت له ، كما هو مقرّر في فنّ الحكمة.

فَقَدْ غاياهُ.

عالِمٌ إِذْ لَا مَعْلُومَ ، وَخالِقٌ إِذْ لَا مَخْلُوقَ ، وَرَبٌّ إِذْ لَا مَرْبوبَ ، وَكِذلِكَ يُوصَفُ رَبُّنا ، وَفَوْقَ ما يَصِفُهُ الْواصِفونَ (١) »(٢).

وبهذا تنتهي هذه الرسالة المنعمة بأصول التوحيد وقواعده ، وقد أثر كثير منها عن الإمام أمير المؤمنين المنظية ، ولكنّ أئمّة أهل البيت المنظية كثيراًما تتشابه كلماتهم في علم التوحيد فهم واضعو قواعده وأصوله ، ومنشئو أدلّته وبراهينه ، فبهم عرف هذا العلم ، ومنهم استمدّت أصوله وقواعده .

<sup>(</sup>١) المراد أنّ عقول الواصفين لا يمكن أن تدرك كنه كماله تعالى ، لأنّه فوق عقولهم ، فإنّها من الممكنات المتناهية ، وهي لا يمكن أن تحيط بكنهه غير المتناهي .

<sup>(</sup>٢) أصول الكافي: ١: ١٤٠. التوحيد: ٥٦، الحديث ١٤.

مِنْ أَنْ لِلْكِرِي عِنْ مِنْ الْمُعْرِينِ عِنْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

#### البداء

ومسألة البداء من غوامض المسائل الكلامية وأكثر تعقيداً ، وقد وقع الخلاف فيه بين المسلمين ، فأجمعت الشيعة على صحّته والالتزام به ، وأنكره أهل السنة والجماعة ، وقد شهروا به على الشيعة ، وعدّوه فيما يرونه من المؤاخذات التي تواجه كيانهم العقائدي ، ولعلّ السبب فيما نحسب يعود إلى أنّه لم يتضح لهم بصورة موضوعيّة معنى البداء وحقيقته الذي تقول به الشيعة ، فأنكروه عليهم ، ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للبحث عنه قبل أن نعرض إلى رأي الإمام فيه .

## المعنى اللغوي

البداء في اللغة السم ممدود مشتق من البدو، وهو الظهور، وهو اسم لرأي حادث متجدّد يستصوبه صاحبه، ويقدّمه على رأيه الأوّل (١).

وفي الحديث: «بَدا للهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَبْتَلِيَهُمْ» ، أي قضى بذلك ، وهو معنى البداء (٢).

#### حقيقته عند الشيعة

والتزمت الشيعة بالبداء، وصرّح به أنمّة أهل البيت الملك ، فقد ورد عنهم أنّه ما عُبِدَ الله بِشَيْءٍ مِثْلِ الْبَداءِ ، وقد أثبت العلماء الأعلام بالأدلّة الوافرة إمكانه وضرورة الالتزام به ، ولكن لا على إطلاقه ـكما سنوضّحه ـ وممّن بحث عنه بصورة

<sup>(</sup>۱) لسان العرب: ۱۵: 70. مختار الصحاح: ۳۱ القاموس المحيط: ۱: ۸. تــاج العــروس: ۱۱: ۸. تــاج العــروس: ۱۹: ۱۸۹ و ۱۹۰.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ٢: ١٦٤. صحيح البخاري: ٢: ١٧٠.

موضوعية وشاملة آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي المنتج ، فقد قرره في بحثه كماكتبه في بيانه ، ونسوق نصّ ماكتبه في البيان . قال ما نصّه : « إنّ البداء الذي تقول به الشيعة الإمامية إنّما يقع في القضاء غير المحتوم ، أمّا المحتوم منه فلا يتخلف ، ولا بدّ من أن تتعلّق المشيئة بما تعلّق به القضاء ، وتوضيح ذلك : أنّ القضاء على ثلاثة أقسام :

الأوّل: قضاء الله الذي لم يطلع عليه أحداً من خلقه ، والعلم المخزون الذي استأثر به نفسه ، ولا ريب في أنّ البداء لا يقع في هذا القسم ، بل ورد في روايات كثيرة عن أهل البيت المينيا أنّ البداء إنّما ينشأ من هذا العلم .

وروى الشيخ الصدوق في العيون بإسناده عن الحسن بن محمّد النوفلي: «أنّ الرضا لللهِ عَبْدِاللهِ لللهِ أَنَّهُ قالَ: إِنَّ لِلهِ عِلْمَيْنِ: الرضا لللهِ قال لسليمان المروزي: رَوَيْتُ عَنْ أبي عَبْدِاللهِ لللهِ أَنَّهُ قالَ: إِنَّ لِلهِ عِلْمَيْنِ: عِلْماً مَخْزُوناً مَكْنُوناً لاَ يَعْلَمُهُ إِلاَّ هُوَ مِنْ ذلِكَ يَكُون الْبَداءُ، وَعِلْماً عَلَّمَهُ مَلائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ فَالْعُلَماءُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِ نَبِيِّكَ يَعْلَمُونَهُ »(١).

وروى الشيخ محمّد بن الحسن الصفّار في بصائر الدرجات: بإسناده عن أبي بصير، عن أبي عبدالله المُلِلِّ، قال: «إِنَّ لِلهِ عِلْمَيْنِ: عِلْمٌ مَكْنُونٌ مَخْزُونٌ لا يَعْلَمُهُ إِلَّا هُوَ مِنْ ذَلِكَ يَكُونُ الْبَداءُ، وَعِلْمٌ عَلَّمَهُ مَلائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ وَأَنْبِياءَهُ، فَنَحْنُ نَعْلَمُهُ (٢).

الثاني: قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بأنّه سيقع حتماً ، ولا ريب في أنّ هذا القسم أيضاً لا يقع فيه البداء ، وإن افترق عن القسم الأوّل بأنّ البداء لا ينشأ منه .

قال الرضا عليه السليمان المروزي في الرواية المتقدّمة عن الصدوق: «إِنَّ عَلِيًا كَانَ يَقُولُ: الْعِلْمُ عِلْمانِ ، فَعِلْمٌ عَلَّمَهُ اللهُ مَلائِكَتَهُ وَرُسُلَهُ ، فَما عَلَّمَهُ مَلائِكَتَهُ وَرَسُولَهُ فَإِنَّهُ

<sup>(</sup>١) عيون أخبار الرضا عليه : ١: ١٧٩، الباب ١٣، الحديث ١.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ١٠٩، الحديث ٢. أصول الكافي: ١: ١٤٧، الحديث ٨.

يَكُونُ ، وَلَا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَلَا مَلائِكَتَهُ وَلَا رُسُلَهُ ، وَعِلْمٌ عِنْدَهُ مَخْزُونٌ لَمْ يُطْلِعْ عَلَيْهِ أَحَداً مِنْ خَلْقِهِ يُقَدِّمُ مِنْهُ ما يَشاءُ وَيَؤُخِّرُ ما يَشاءُ ، وَيَمْحو وَيُثْبِتُ ما يَشاءُ » (١).

وروى العيّاشي عن الفضيل ، قال : «سمعت أبا جعفر الله يقول : مِنَ الْأُمورِ أُمورٌ مَوْقوفَةٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُعَدِّمُ مِنْها ما مَحْتومَةٌ جائِيَةٌ لا مَحالَة ، وَمِنَ الْأُمورِ أُمورٌ مَوْقوفَةٌ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ يُعَدِّمُ مِنْها ما يَشاءُ ، وَيُثبِتُ ما يَشاءُ ، لَمْ يَطَّلِعْ عَلَىٰ ذلِكَ أَحَدٌ \_ يعني الموقوفة \_ ، فَأَمّا ما جاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ فَهِيَ كَائِنَةٌ ، لا يُكَذِّبُ نَفْسَهُ وَلَا نَبِيَّهُ وَلَا مَلائِكَتَهُ ، (1) .

الثالث: قضاء الله الذي أخبر نبيّه وملائكته بوقوعه في الخارج ، إلّا أنّه موقوف على أن لا تتعلّق مشيئة الله بخلافه .

وهذا القسم هو الذي يقع فيه البداء ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُشْبِتُ وَعِندَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾ (٣).

## ﴿ للهِ الْأَمْرُ مِن قَبْلُ وَمِنْ بَعْدُ ﴾ (٤).

وقد استدل سماحته على أنّ البداء الذي تقول به الشيعة هو القسم الثالث من القضاء بجملة من الأخبار والروايات المأثورة عن أهل البيت المثلاً ، وأضاف بعد ذلك إيضاحاً وافياً لحقيقة البداء بقوله: « والبداء إنّما يكون في القضاء الموقوف المعبّر عنه بلوح المحو والإثبات ، والالتزام بجواز البداء لا يستلزم نسبة الجهل إلى الله سبحانه ، وليس في هذا الالتزام ما ينافي عظمته وجلاله.

فالقول بالبداء هو الاعتراف الصريح بأنّ العالم تحت سلطان الله تعالى وقدرته

<sup>(</sup>١) ورواه الشيخ الكليني عن الفضيل بن يسار ، عن أبي جعفر عليه المصدر المتقدّم.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشي: ٢: ٢١٧، الحديث ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الرعد ١٣: ٣٩.

<sup>(</sup>٤) الروم ٣٠: ٤.

في حدوثه وبقائه ، وأنّ إرادة الله عزّ اسمه نافذة في الأشياء أزلاً وأبداً ، بل وفي القول بالبداء يتضح الفارق بين العلم الإلهي وبين علم المخلوقين ، فعلم المخلوفين ـ وإن كانوا أنبياء أو أوصياء لا يحيط بما أحاط به علمه تعالى ، فإنّ بعضاً منهم وإن كان عالماً ـ بتعليم الله تعالى إيّاه ـ بجميع عوالم الممكنات لا يحيط بما أحاط به علم الله تعالى المخزون الذي استأثر به نفسه ، فإنّه لا يعلم بمشيئة الله تعالى ـ لوجود شيء وعدم مشيئته إلّا حيث يخبره الله تعالى به على نحو المحتمّ .

والقول بالبداء يوجب انقطاع العبد إلى الله عزّ اسمه ، وطلبه إجابة دعائه منه ، وكفاية مهمّاته ، وتوفيقه للطاعة ، وإبعاده عن المعصية ، فإنّ إنكار البداء ، والالتزام بما جرى به قلم التقدير كائن لا محالة \_دون استثناء \_يلزمه يأس المعتقد بهذه العقيدة عن إجابة دعائه ، فإنّ ما يطلبه العبد من ربّه وإن كان قد جرى قلم التقدير بإنفاذه فهو كائن لا محالة ، ولا حاجة إلى الدعاء والتوسّل . وإن كان قد جرى القلم بخلافه لم يقع أبداً ، ولم ينفعه الدعاء ولا التضرّع ، وإذا يئس العبد من إجابة دعائه ترك التضرّع لخالقه حيث لا فائدة في ذلك ، وكذلك الحال في سائر العبادات والصدقات التي ورد عن المعصومين الميلا أنّها تزيد في العمر أو في الرزق أو غير ذلك ممّا يطلبه العبد »(١).

ودعم السيّد قوله بعد هذا بالآيات والأخبار الواردة من الفريقين على ضرورة البداء ولزوم القول به.

هذا هو رأي الشيعة في البداء ـكما أفاده آية الله السيّد الخوئي الله و صريح واضح يقضي بصحّته الدليل ويعضده البرهان.

<sup>(</sup>١) البيان في تفسير القرآن: ١: ٢٧٦ ـ ٢٧٦.

مِنْ لَهُ كِلْهِ كُورِي عِنْ اللهِ الله

#### الانكار على الشيعة

والبداء الذي تلتزم به الشيعة -كما ذكرنا-لا يشذّ عن القواعد العلميّة ، ولا يخالف قاعدة إسلاميّة ، ولكنّ خصومهم قد شهّروا به عليهم ففسروه بتفسير مجاف لما تراه الشيعة ، وفيما يلى عرض لبعض الناقدين:

#### ١ ـ سليمان بن جرير

ونقل الشهرستاني عن سليمان بن جرير أنّه قال : « إنّ أئمّة الرافضة وضعوا مقالتين لشيعتهم :

الأولى: القول بالبداء، فإذا قالوا: إنّه سيكون لهم أمر وشوكة ثمّ لا يكون الأمر على ما أخبروه قالوا بدا لله تعالى فيه، وقد قال فيه زرارة بن أعين شعراً:

وَتِلْكَ أُماراتٌ تَجِيءُ لِوَقْتِها وَما لَكَ عَمّا قَدَّرَ اللهُ مَذْهَبُ وَلُولًا البَدا سَمَّيتهُ غَيرَ فائِتٍ وَنَعْتُ البَدا نَعْتُ لِمَنْ يَتَقَلَّبُ وَلُولًا البَدا ما كانَ ثَمَّ تَصرُّفُ وَكانَ كَارٍ دَهْرُها تَتَلَهًبُ

الثانية: التقيّة ، فكلّما أرادوا شيئاً تكلّموا به ، فإذا قيل لهم هذا خطأ قالوا: إنّما قلناه تقيّة »(١).

### ٢ ـ الفخر الرازي

قال الرازي - عند تفسير قوله تعالى: ﴿ يَمْحُوا اللهُ مَا يَشَاءُ وَيُتْبِتُ ﴾ -: «قال الرافضة: البداء جائز على الله تعالى ، وهو أن يعتقد شيئاً ثمّ يظهر له أنّ الأمر بخلاف ما اعتقده »(٢).

<sup>(</sup>١) شرح أصول الكافي ، نقلاً عن الرازي في خاتمة كتاب المحصّل: ١٨٢.

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي: ۱۹: ٦٦.

### ٣ أحمد أمين

قال الدكتور أحمد أمين: « ورأينا بعض الشيعة يرى البداء الذي أنكره اليهود ، وأقدم من قال به المختار بن أبي عبيد ، الذي كان يدعو لمحمّد بن الحنفيّة . ويقول الشهرستاني : « إنّما صار المختار إلى البداء لأنّه كان يدّعي علم ما يحدث من الأحوال ، إمّا بوحي يوحى إليه ، وإمّا برسالة من قبل الإمام ، فكان إذا وعد أصحابه بكون شيء وحدوث حادثه فإن وافق قوله جعله دليلاً على صدق دعواه ، وإن لم يوافق قال : قد بدا لربّكم .

وكان لا يفرق بين النسخ والبداء، فإذا جاز النسخ في الأحكام جاز البداء في الأخيار.

وقد اعتنق كثير من الشيعة مذهب البداء وطبّقوه في كثير من مسائلهم التاريخيّة ، وقال أحد أئمّتهم: لا يعبد الله بأحسن من القول بالبداء ؛ لأنّه يفتح باب التوبة في طلب العفو من الله ، وكان اليهود أقوى المعارضين في البداء »(١).

وهؤلاء الناقدون للشيعة على مقالتهم بالبداء لم يكن رأيهم قريباً من الواقع ؛ وذلك لعدم وقوفهم على حقيقة البداء الذي تذهب إليه الشيعة .

### إنكار اليهود

وأوّل من أنكر البداء وأحاله اليهود، فقد ذهبوا إلى أنّ قلم التقدير والقضاء حينما جرى على الأشياء في الأزل استحال أن تتعلّق المشيئة بعكسه وخلافه، وبسبب ذلك قالوا: يد الله مغلولة عن الفيض والبسط، والأخذ والعطاء، لأنّه قد جرى فيها قلم التقدير، فلا يمكن فيها التغيير والتبديل.

(١) فجر الإسلام: ١: ٣٥٤.

مِنْ تُرَانِيرُ الفِكِرِي عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ الله

# رأي الإمام موسى علطِلاً

وتحدّث الإمام موسى علي عن البداء في حديثه مع المعلّى بن محمّد ، وقد سأله عن كيفيّة علم الله ، فأجابه علي بجواب عرض فيه لأهم المسائل الفلسفيّة والكلاميّة ، وهذا نصّه :

قال اللهِ : ﴿ عَلِمَ وَشَاءَ ، وَأَرَادَ وَقَدَّرَ ، وَقَضَىٰ وَأَمْضَىٰ ، فَأَمْضَىٰ مَا قَضَىٰ ، وَقَضَىٰ مَا قَضَىٰ ، وَقَضَىٰ مَا قَدَرَ ، وَقَدَّرَ مَا أَرَادَ ، فَبِعِلْمِهِ كَانَتِ الْمَشْئَةُ ، وَبِمَشْئَتِهِ كَانَتِ الْإِرَادَةُ ، وَبِإِرادَتِهِ كَانَ الْقَضَاءُ ، وَالْعَلْمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْئَةِ ، وَالْعَلْمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْئَةِ ، وَالْعِلْمُ يَتَقَدَّمُ عَلَى الْمَشْئَةِ ، وَالْإِرادَةُ ثَالِثَةٌ (١) ، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاءِ (٢) ، فَللهِ تَبَارَكَ وَالْمَشْئَةُ ثَانِيَةٌ ، وَالْإِرادَةُ ثَالِثَةٌ (١) ، وَالتَّقْدِيرُ وَاقِعٌ عَلَى الْقَضَاءِ بِالْإِمْضَاء (٢) ، فَللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الْبَدَاءُ فيما عَلِمَ مَتَىٰ شَاءَ ، وَفيما أَرادَ لِتَقْدِيرِ الْأَشْيَاء (٣) ، فَإِذَا وَقَعَ الْقَضَاء بِالْإِمْضَاء فَلَا بَدَاء وَقَعَ الْمَعْلُومِ قَبْلَ كَوْنِهِ ، وَالْمَشْيئَةُ في الْمُنْشَأَ قَبْلَ عَيْنِهِ ،

(١) مراده: إنَّ علم الله تعالى له مراتب ستَّة بعضها مترتَّب على بعض ، وهي :

أَوِّلاً: العلم، وهو في المقام عبارة عن تصوّر الشيء، وهو أوّل المبادئ الاختياريّة للأفعال.

**ثانياً**:المشيئة.

ثالثاً: الإرادة ، وهي العزم على الفعل أو الترك.

رابعاً: التقدير ، وهو تعيين المكان والزمان الذي يوجد فيه الفعل بعد تصوّره وتصوّر أوصافه.

خامساً :القضاء ، وهو إيجاب العمل.

سادساً: الإيجاد للشيء.

وهذه المراتب بعضها مرتّب على بعض ترتّباً ذاتيّاً كلّ في محلّه.

- (۲) مراده أن التقدير مع ترتبه وتقدّمه الذاتي على القضاء ، فإنّه واقع عليه وموجب لجعله
   اقتضاءاً خاصًا لإيجاد خاص ، فالتقدير ينبعث منه إمضاء الاقتضاء .
  - (٣) بيان لوقوع البداء في أي مرتبة من المراتب السابقة ، وقد تقدّم بيانها بالتفصيل.

وَالْإِرادَةُ فِي الْمُرادِ قَبْلَ قيامِهِ، وَالتَّقْديرُ لِها ذِهِ الْمَعْلُوماتِ قَبْلَ تَفْصيلِها وَتَوْصيلِها (١) عَيْناً وَوَقْتاً (٢)، وَالْقَضاءُ بِالْإِمْضاءِ هُوَ الْمُبْرَمُ مِنَ الْمَفْعُولاتِ (٣) ذواتِ الْأَجْسامِ الْمُدْرَكاتِ بِالْحَواسِّ مِنْ ذي لَوْنٍ وَريحٍ وَوَزْنٍ وَكَيْلٍ وَما دَبَّ وَدَرَجَ مِنْ إِنْسٍ وَجِنِّ وَطَيْرٍ وَسِباعٍ، وَغَيْرٍ ذلِكَ مِمّا لَا عَيْنَ لَهُ، فَإِذا وَقَعَ الْعَيْنُ الْمَدْرَكُ فِلا بَداءً، وَاللهُ يَفْعَلُ ما يَشاءُ (٤).

فَبِالْعِلْمِ عَلِمَ الْأَشْيَاءَ قَبْلَ كَوْنِهَا (٥)، وَبِالْمَشَيئَةِ عَرِفَ صِفَاتَهَا وَحُدودَهَا وَأَنْشَأُهَا قَبْلَ إِظْهَارِهَا، وَبِالنَّقْديرِ قَدَّرَ أَقُواتَهَا وَعَرَفَ أَوَّلَهَا إِظْهَارِهَا، وَبِالنَّقْديرِ قَدَّرَ أَقُواتَهَا وَعَرَفَ أَوَّلَهَا وَالْهَارِهَا، وَبِالنَّقْديرِ قَدَّرَ أَقُواتَهَا وَعَرَفَ أَوَّلَهَا وَآخِرَهَا، وَبِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عَلَيْهَا وَأَبِانَ وَآخِرَهَا، وَبِالْإِمْضَاءِ شَرَحَ عَلَيْهَا وَأَبِانَ أَمْرَهَا، وَذِلِكَ تَقْديرُ الْعَليم (٦).

وانتهى بذلك هذا الحديث الحافل بأروع المسائل الكلاميّة وأشدّها غموضاً، وقد أعرب فيه الإمام عن المرحلة التي يقع فيها البداء من علم الله، وقد أوضحنا ذلك فيما سبق.

<sup>(</sup>١) مراده: أنّ الأنواع الطبيعيّة والطبائع الجسمانيّة موجودة في علم الله الأزلي ، ومشيئته وإرادته الذاتيّتين.

<sup>(</sup>٢) أشار لل إلى تركيب الأجسام من العناصر المختلفة.

<sup>(</sup>٣) يعني أنّ الذي يتعلّق القضاء بإمضائه إنّما هو الشيء المبرم الذي هو من المفعولات التي تقع في عالم الكون ، وما يقع في عالم الكون إنّما هو من ذوات الأجسام المدركة بالحواس من ذي لون وريح ... الخ.

<sup>(</sup>٤) بيّن عليَّا إلى المرحلة التي يقع فيها البداء من علم الله.

<sup>(</sup>٥) مراده بيان الخواص التي تترتب على المراتب الستّة من علم الله تعالى ، وقد بيّنها عليِّهِ في حديثه.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ١: ١٤٨ و ١٤٨، الحديث ١٦. التوحيد: ٣٣٥ و ٣٣٥، الحديث ٩. بحار الأنوار: ٥: ١٠٢، الحديث ٢٧.

مِنْ تُرَانِيرُ الْفِكِرِي عِنْ مِنْ مِنْ الْفِكِرِي عِنْ مِنْ الْفِكِرِي عِنْ مِنْ الْفِكِرِي عِنْ

## الإيمان بالله تعالى

إنّ النفوس إذا أترعت بروح الإيمان بالله فقد صفت من الذنوب وزكت من الزيغ ، فبالإيمان تسود العدالة والمحبّة ، وتنتشر الفضيلة والمودّة ، ويقضى على جميع أنواع الرذائل الاجتماعيّة من الظلم والغبن والاعتداء .

لقد بعث الله الأنبياء والرسل إلى عباده ليغرسوا في نفوسهم هذه الظاهرة الكريمة ، وقد تحدّث الإمام عنه ففضّله على جميع الأعمال وذلك حينما سأله شخص فقال له: أيها العالم ، أخبرني أي الأعمال أفضل عند الله ؟

قال اللهِ: ما لَا يَقْبَلُ عَمَلاً إِلَّا بِهِ.

فقال: وما ذلك ؟

قال على الْإِيمانُ بِاللهِ، الَّذي هُوَ أَعْلَى الْأَعْمالِ دَرَجَةً، وَأَسْناها حَظًا، وَأَشْرَفُها مَنْزِلَةً.

قال: أخبرني عن الإيمان أقول وعمل أم قول بلا عمل ؟

قال عَلَىٰ الْإِيمَانُ عَمَلٌ كُلُّهُ، وَالْقَوْلُ بَعْضُ ذَلِكَ الْعَمَلِ بِفَرْضٍ مِنَ اللهِ بَنْ وَهُ بَيْنَهُ فَى كِتَابِهِ، واضِحٌ نُورُهُ، ثابِتَةٌ حُجَّتُهُ، يَشْهَدُ بِهِ الْكِتَابُ وَيَدْعُو إِلَيْهِ.

قال: صف لي ذلك حتّى أفهمه؟

فقال اللهِ: إِنَّ لِلْإِيْمانِ حالاتٍ وَدَرَجاتٍ وَطَبَقاتٍ وَمَنازِلَ ، فَمِنْهُ التّامُّ الْمُنْتَهِي تَمامُهُ ، وَمِنْهُ النّاقِصُ الْبَيِّنُ نُقْصانُهُ ، وَمِنْهُ الزّائِدُ الرّاجِحُ زِيادَتُهُ.

قال: إنَّ الإيمان ليتمّ ويزيد وينقص ؟!

قال الله : نَعَمْ.

قال: وكيف ذلك ؟!

قال اللهِ : إِنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَرَضَ الْإِيمَانَ عَلَىٰ جَوَارِحِ بَنِي آدَمَ ، وَقَسَّمَهُ عَلَيْهَا ، وَفَرَّقَهُ عَلَيْهَا ، فَلَيْسَ مِنْ جَوَارِحِهِمْ جَارِحَةٌ إِلَّا وَهِيَ مُوكَلَةٌ مِنَ الْإِيمَانِ بِغَيْرِ مَا وُكِّلَتْ بِهِ أُخْتُهَا .

فَمِنْهَا قَلْبُهُ الَّذِي بِهِ يَعْقِلُ وَيَفْقَهُ وَيَفْهَمُ ، وَهُوَ أَمِيرُ بَدَنِهِ الَّذِي لَا تَرِدُ الْجَوارِحُ ، وَلَا تَصْدُرُ إِلَّا عَنْ رَأْيِهِ وَأَمْرِهِ .

وَمِنْها: يَداهُ اللَّتانِ يَبْطِشُ بِهِما، وَرِجْلاهُ اللَّتانِ يَمْشي بِهِمًا، وَفَرْجُهُ اللَّذِي الْباهُ مِنْ قِبَلِهِ، وَلِسانُهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ الْكِتابُ، وَيَشْهَدُ بِهِ عَلَيْها، وَعَيْناهُ اللَّتانِ يُبْصِرُ بِهِما، وَأَذُناهُ اللَّتانِ يَسْمَعُ بِهِما، وَفَرَضَ عَلَى الْقَلْبِ غَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى اللَّسانِ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى اللَّسانِ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى اللَّسْمِ ، وَفَرَضَ عَلَى اللَّعَيْنَيْنِ ، وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ ، وَفَرَضَ عَلَى السَّمْعِ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى النَّدِيْنِ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى النَّهُ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى اللَّهُ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى النَّهُ عِلَى الْفَرْجِ ، وَفَرَضَ عَلَى اللَّمْعِ عَيْرَ ما فَرَضَ عَلَى الْقَرْجِ ، وَفَرَضَ عَلَى الْفَرْجِ ، وَفَرَضَ عَلَى الْفَرْحِ .

فَالْإِقْرارُ، وَالْمَعْرِفَةُ، وَالْعَقْدُ، وَالرِّضا بِأَنْ لَا إِلهَ إِلَّاللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَالتَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ، وَالتَّصْدِيقُ، وَالرِّضا بِأَنْ لَا إِلهَ إِلَّاللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، أَحَداً، صَمَداً، لَمْ يَتَّخِذْ صاحِبَةً وَلَا وَلَداً، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَيَلِهُ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ »(١).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢: ٣٨ و ٣٩.

مِنْ الْمِيْرِ لِلْهِ كُرِيْنِ عِلْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

#### العلم

وحمل أئمة أهل البيت المهلا مشعل النهضة العلمية في العالم الإسلامي ، فأسسوا في حواضره معالم الحياة الفكرية ، ودعوا المسلمين دعوات جادة تحمل طابع النصح والتوجيه لهم في أن يبنوا حياتهم على أساس من الوعي العلمي ، وقد ملئت موسوعات الحديث والفقه بما أثر عنهم من أحاديث الترغيب في طلب العلم .

وعنى الإمام موسى النِّلِا بهذه الدعوة الخلّاقة ، فأمر المسلمين بالجدّ على تحصيل العلم والتفقّه في الدين ، وحذّرهم من طلب بعض العلوم التي لا يستفيدون بها في تطوير حياتهم .

فقد روى المؤرّخون أنّه دخل مسجد النبيّ عَيَيْشُ فرأى قوماً قد طافوا برجل وهم يعظّمونه ويبالغون في تكريمه.

فقال الن البعض أصحابه: من هذا؟

- علامة!
- وما الْعَلَامَةُ ؟
- أُلم الناس بأنساب العرب ووقائعها.
- دلِكَ عِلْمٌ لَا يَضُرُّ مَنْ جَهِلَهُ ، وَلَا يَنْفَعُ مَنْ عَلِمَهُ .

والتفت إلى أصحابه فبين لهم العلوم النافعة التي ينبغي لهم أن ينفقوا حياتهم على تحصيلها ، فقال : إِنَّما الْعِلْمُ ثَلاثَةً : آيَةً مُحْكَمَةً ، أَوْ فَريضَةً عادِلَةً ، أَوْ سُنَّةً قائِمَةً ، وَما خَلاهُنَّ فَهُوَ فَضْلٌ .

إنّه ليس في علم الأنساب ولا في معرفة وقائع العرب ما يبعث على النماء الفكري، أو يصنع حضارة إنسانية، أو يخلق تقدّماً وتطوّراً في حياة المسلمين، فهو علم لا يضرّ من جهله، ولا ينفع من علمه، فلذا قلّل الإمام من أهمّيته، ودعا إلى صرف الوقت في غيره من سائر العلوم.

وحدّث الإمام النِّلِهِ أصحابه عمّا ينبغي عليهم أن يعرفوه ، قال النِّلِهِ: وَجَدْتُ عِلْمَ النَّاسِ في أَرْبَعِ:

أَوَّلُها: أَنْ تَعْرِفَ رَبَّكَ.

الثَّانِيَةُ: أَنْ تَعْرِفَ ما صَنَعَ بِكَ.

الثَّالِئَةُ: أَنْ تَعْرِفَ مَا أُرادَ مِنْكَ.

الرّابِعَةُ: أَنْ تَعْرِفَ ما يُخْرِجُكَ عَنْ دينِكَ .

وأوضح هذه الفقرات الأربعة سماحة المغفور له السيّد محسن الأمين، قال: «الأولى: وجوب معرفة الله التي هي اللطف.

الثانية : معرفة ما صنع بك من النعم التي يتعيّن عليك لأجلها الشكر والعبادة .

الثالثة: أن تعرف ما أراد منك فيما أوجبه عليك، وندبك إلى فعله لتفعله على الحدّ الذي أراده منك، فتستحقّ بذلك الثواب.

الرابعة: أن تعرف الشيء الذي يخرجك عن طاعته فتجتنبه »(١).

# التفقّه في الدين

وحت الإمام المسلمين على التفقّه في الدين ومعرفة الأحكام الشرعيّة ، فقال لهم :

« تَفَقَّهُوا في دينِ اللهِ ، فَإِنَّ الفِقْهَ مِفْتاحُ الْبَصيرَةِ ، وَتَمامُ العِبادَةِ ، وَالسَّبَ إِلَى الْمَنازِلِ الرَّفيعَةِ ، وَالرُّتَبِ الْجَلِيلَةِ في الدِّينِ وَالدُّنْيا ، وَفَضْلُ الْفَقيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَواكِبِ ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ في دينِهِ الْفَقيهِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الشَّمْسِ عَلَى الْكَواكِبِ ، وَمَنْ لَمْ يَتَفَقَّهُ في دينِهِ

<sup>(</sup>١) أعيان الشيعة: ٤: ٥٧.

مِنْ الْمِالْمِ لِلْهِ كُرِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

# لَمْ يَرْضَ اللهُ تَعالَىٰ لَهُ عَمَلاً »(١).

وسأله بعض أصحابه عمّا يحتاج إليه من الأحكام الشرعيّة قائلاً: هل يسع الناس ترك المسألة عمّا يحتاجون إليه ؟

فقال اللهِ : إِنَّ النَّاسَ لَا يَسَعُهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا مَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ فِي أُمُورِ دينِهِمْ (٢).

#### مجالسة العلماء

وأمر الطير أصحابه بملازمة العلماء ومجالستهم، وذلك للاستفادة من علومهم وآدابهم والاقتداء بسلوكهم.

فقال اللهِ: ( مُحادَثَةُ الْعالِمِ عَلَى الْمَزابِلِ خَيْرٌ مِنْ مُحادَثَةِ الْجاهِلِ عَلَى الزَّرابِي (٣) (٤).

### فضل الفقهاء

وأشاد على بفضل الفقهاء الذين هم أعلام الدين، وحملة كتاب الله، فقال على محدّثاً عن جدّه رسول الله عَيَالِين في فضلهم: «قالَ رَسولُ اللهِ عَيَالِين : الْفُقهاءُ أمناءُ الرُّسِلِ ما لَمْ يَدْخُلُوا في الدُّنيا.

فانبرى إليه أحد أصحابه قائلاً: يا رسول الله ، ما دخولهم في الدنيا؟ قال عَلَيْ الله الله على دينِكُمْ »(٥).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤١٠.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١: ٢٢٥، الحديث ١٤٨. الكافي: ١: ٣٠، الحديث ٣.

<sup>(</sup>٣) الزرابي: البسط والفرش الفاخرة.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١: ٣٩، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٥) بحار الأنوار: ٢: ٣٦، الحديث ٣٨.

### العمل

وأعلن الإسلام دعوته الأكيدة على العمل والكسب. قال تعالى: ﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهِ وَاذْكُرُوا اللهَ كَثِيراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ (١).

إنّ الإسلام دعا الناس إلى العمل ، وحثّهم عليه ليكونوا إيجابيّين في حياتهم يتمتّعون بالجدّ والنشاط ليفيدوا ويستفيدوا ، وكره لهم الحياة السلبيّة والانكماش عن العمل الذي يؤدّي إلى عرقلة الاقتصاد ، وشيوع الفقر والحاجة في البلاد .

وقد استفاضت كتب الحديث بما أثر عن النبيّ عَيَّبُولُهُ وأوصيائه في الحثّ على العمل ، وإضفاء النعوت الكريمة عليه ، فهو جهاد وشرف وعبادة ومن سيرة الأنبياء.

وكان أئمة أهل البيت المحلي يزاولون العمل بأنفسهم ليقتدي بهم المسلمون ، فهذا الإمام جعفر الصادق المعلل كان يعمل في بعض بساتينه ، فقد حدّث أبو عمرو الشيباني ، قال: « رأيت أبا عبدالله العلي وبيده مسحاة ، وعليه إزار غليظ ، والعرق يتصبّب منه ، فقلت له: جعلت فداك ، أعطني أكفك.

فقال عليه : إِنِّي أُحِبُّ أَنْ يَتَأَذَّى الرَّجُلُ بِحَرِّ الشَّمْسِ في طَلَبِ الْمَعيشَةِ »(٢).

وكان الإمام الكاظم التلال يعمل لإعاشة عائلته ، فقد روى الحسن بن عليّ بن أبي حمزة ، قال : « رأيت أبا الحسن موسى يعمل في أرض له ، وقد استنقعت قدماه في العرق ، فقلت له : جعلت فداك ، أين الرجال ؟

قَالَ لِلنَّهِ : يَا عَلِيُّ ، عَمِلَ بِالْيَدِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي وَمِنْ أَبِي فِي أَرْضِهِ .

فبهر الحسن وانطلق يقول: من هو؟

<sup>(</sup>١) الجمعة ٦٢: ١٠.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٥: ٧٦، الحديث ١٣.

مِنْ الْمِرِ لِلْهِ كُرِي عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ ال

فقال اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَميرُ الْمُؤْمِنينَ وَآبائي كُلُّهُمْ قَدْ عَمِلوا بِأَيْديهِمْ ، وَهُوَ مِنْ عَمَل النَّبِيِّين وَالْمُرْسَلينَ وَالصَّالِحينَ »(١).

وأعطى الله بذلك درساً رائعاً عن الإسلام من أنّه دين العمل والجدّ، وأنّ الشخص مهما علت منزلته فهو مأمور بالعمل ليكفّ نفسه ومن يعول به عمّا في أيدي الناس.

### التحذير من الكسل

ونهى الإسلام عن الكسل لأنّه موجب لشلّ الحركة الاقتصاديّة وتجميد طاقات الإنسان، وفساد المجتمع، وقد ورد في الأدعية المأثورة عن أئمّة الهدى التعوّذ منه، فقد جاء عنهم: «اللّهُمَّ إِنّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْفَشَلِ».

وقال الإمام الصادق المنظِلِ لبعض أصحابه: «أَوْصاني أَبي بِقَوْلِهِ: يا بُنَيَّ ، إِيّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ ، فَإِنَّهُما مِفْتاحُ كُلِّ شَرِّ. إِنَّكَ إِنْ كَسَلْتَ لَمْ تُودَّ حَقًا ، وَإِنْ ضَجَرْتَ لَمْ تَصْبِرْ عَلَىٰ حَقً ، (٢).

وأوصى الإمام موسى بن جعفر عليه بعض ولده بالجد في أموره والحذر من الكسل ، فقال عليه : «إِيّاكَ وَالْكَسَلَ وَالضَّجَرَ ، فَإِنَّهُما يَـمْنَعاكَ مِنْ حَـظُكَ في الدُّنيا وَالْآخِرَة ، (٣).

لقد كان الإمام على يكره الكسل والبطالة ، ويمقت صاحبها لأنّها تؤدّي إلى الفقر والسقوط ، وذهاب المروءة ، ومن يتّصف به يكون في حكم الموتى لا تفكير له ولا تدبير.

<sup>(</sup>١) من لا يحضره الفقيه: ٣: ٥٣.

<sup>(</sup>٢) أدب النفس: ١: ٢٢٠.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٦: ٢٢ ، باب كراهة الضجر والكسل ، الحديث ٢٠٨٦٠.

#### الاقتصاد

وأوصى النَّهِ أصحابه بالاقتصاد، ونهاهم عن التبذير والإسراف لأنّ بهما زوال النعمة ، فقال النَّهِ: « مَنِ اقْتَصَدَ وَقَنَعَ بَقِيَتْ عَلَيْهِ النَّعْمَةُ ، وَمَنْ بَذَّرَ وَأَسْرَفَ زالَتْ عَنْهُ النَّعْمَةُ » (١).
النَّعْمَةُ »(١).

وقال الطِّيرِ : « ما عالَ مَنِ اقْتَصَدَ » (٢).

إنّ من معالم الاقتصاد الإسلامي المنع من التبذير لأنّه فيه إضاعة للأموال وفساد للأخلاق، ونشر للميوعة والتحلّل، وإثارة للحقد والكراهية في نفوس الفقراء الذين لا يجدون السعة في المال، وقد تحدّثنا عن هذه الظاهرة بصورة موضوعيّة وشاملة في كتابنا (العمل وحقوق العامل في الإسلام).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٧.

<sup>(</sup>٢) عدّة الداعي: ٧٤، رواه عن النبيّ عَلَيْظِهُ . كنز العمّال: ٣: ٤٩. أعيان الشيعة: ١: ٣٠٣.

## مكارم الأخلاق

وجاء الإسلام بمكارم الأخلاق ، واعتبرها قاعدة أساسية في رسالته المشرقة . قال الرسول عَلَيْنَ : «إِنَّما بُعِثْتُ لاُتَمِّمَ مَكارِمَ الأَخْلاقِ »(١) .

فكان عَيْنَ في أخلاقه المثل الأعلى للإنسانية الكريمة ، وسار من بعده أئمة الهدى يقتفون آثاره في تأسيس معالم الأخلاق ومكارم الأعمال ، وذلك بسلوكهم ، وفيما أثر عنهم من الوصايا ، والإرشادات لأصحابهم .

وقد عنى الإمام بهذ الظاهرة ، فكان دوماً يوصي أصحابه بالتحلّي بالصفات الكريمة ليكونوا بسلوكهم وهديهم قدوة صالحة للمجتمع ، حتّى يستطيعوا نشر مفاهيم الخير والصلاح بين الناس ، ونعرض إلى بعض ما أثر عنه في ذلك:

## الورع

كان للطِّلْإِ كثيراً ما يوصي أصحابه وشيعته بالورع عن محارم الله.

قال اللهِ : «كثيراً ما كُنْتُ أَسْمَعُ أَبِي يَقُولُ : لَيْسَ مِنْ شيعَتِنا مَنْ لَا تَتَحَدَّثُ الْمُخَدَّراتُ بِوَرَعِهِ في خُدُورِهِنَّ »(٢).

#### الصبر

وأوصى النِّهِ أصحابه بالتمسُّك بالصبر إن نزلت بهم كارثة أو حلَّ بهم خطب،

<sup>(</sup>۱) مستدرك الوسائل: ۱۱: ۱۸۷، باب استحباب التخلّق بمكارم الأخلاق، الحديث ۱۲۷۰۱.

<sup>(</sup>۲) أصول الكافى: ۲: ٦٤.

فإنّ الجزع يذهب بالأجر الذي أعدّه الله للصابرين.

قال اللهِ المُصِيبَةُ لَا تَكُونُ مُصِيبَةً يَسْتَوْجِبُ صاحِبُها أَجْرَها إِلَّا بِالصَّبْرِ وَالْإِسْتِرْجاعِ عِنْدَ الصَّدْمَةِ » (١).

وقال النَّلِا: «إِنَّ الصَّبْرَ عَلَى الْبَلَاءِ أَفْضَلُ مِنَ الْعافِيَةِ عِنْدَ الرَّخاءِ »<sup>(۲)</sup>. وقال النَّلا: « الْمُصِيبَةُ لِلصَّابِرِ واحِدَةٌ ، وَلِلْجازِع اثْنَتانِ »<sup>(٣)</sup>.

### السخاء وحسن الخلق

وحتّ للطِّلْج أصحابه على التحلّي بالسخاء وحسن الخلق.

قال عليه السَّخِيُ الْحَسَنُ الْخُلُقِ في كَنَفِ اللهِ تَعالَىٰ لا يَتَخَلَّى اللهُ تَعالَىٰ مِنْهُ حَتَىٰ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ، وَما بَعَثَ اللهُ نَبِيّاً وَلا وَصِيّاً إِلَّا سَخِيّاً ، وَما زالَ أَبِي يُوصِيني بِالسَّخاءِ حَتَىٰ مَضِىٰ » (٤).

#### قول الخير

وأوصى على أصحابه بقول الخير، وإسداء المعروف إلى الناس، فقد قال للفضل ابن يونس: «أَبْلِغْ خَيْراً، وَقُلْ خَيْراً، وَلاَ تَكُنْ إِمَّعَةً (٥).

- ما الإمعة ؟
- « لَا تَقُلْ أَنَا مَعَ النَّاسِ ، وَأَنَا كُواحِدٍ مِنَ النَّاسِ ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْظِيُّ قَالَ: يَا أَيُّهَا

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٦.

<sup>(</sup>٢) صفات الشيعة: ٣٤. بحار الأنوار: ٦٤: ٣٠٤، الحديث ٣٦، روي عن الإمام الصادق للطُّلِّهِ.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) فروع الكافي: ٤: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) الإمع والإمعة \_ بالكسر فالتشديد \_ قيل: أصله إنّي معك.

مِنْ َ رَانِهُ إِلْفِكِرَى عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ اللَّ

النَّاسُ، إِنَّما هُمَا نَجْدانِ<sup>(١)</sup>؛ نَجْدُ خَيْرٍ، وَنَجْدُ شَرِّ، فَلَا يَكُنْ نَجْدُ الشَّرِّ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ» (٢).

## العفو والإصلاح

وحتَّ على العفو والإحسان لمن أساء إليهم ، كما شجّعهم على الإصلاح بين الناس ، وبيّن لهم عاقبة المحسنين والمصلحين ، وما لهم من الأجر عند الله تعالى .

« يُنادِي مُنادٍ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلَا مَنْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ عَلَى اللهِ فَلْيَقُمْ ، فَلَا يَقُومُ إِلَّا مَنْ عَـفا وَأَصْلَحَ » (٣).

#### الصمت

وأوصى النَّا أصحابه بالصمت ، وبين لهم فوائده ، قال النَّا : «إِنَّ الصَّمْتَ بابٌ مِنْ أَبُوابِ الْحِكْمَةِ ، وَإِنَّ الصَّمْتَ يُكْسِبُ الْمَحَبَّةَ ، وَإِنَّهُ دَلِيلٌ عَلَىٰ كُلِّ خَيْرٍ ، (٤).

### زيارة الإخوان

وأمر اللهِ أصحابه بالتودد والتآلف وزيارة بعضهم بعضاً ، لأنها توجب المحبّة ، وشيوع المودة ، مضافاً لما لها من الأجر العظيم عند الله ، قال اللهِ : « مَنْ زارَ أَخاهُ المُؤْمِنَ لِلهِ تَعالَىٰ لاَ لِغَيْرِهِ يَطْلُبُ بِهِ ثُوابَ اللهِ تَعالَىٰ وَكَلَ اللهُ تَعالَىٰ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ المُؤْمِنَ لِلهِ تَعالَىٰ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفَ مَلَكٍ

<sup>(</sup>١) النجد: الطريق الواضح المرتفع.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤١٣.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤١٢.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ١١٣.

مِنْ حينِ يَخْرُجُ مِنْ مَنْزِلِهِ حَتَّىٰ يَعُودَ إِلَيْهِ يُنادونَهُ: أَلَا طِبْتَ وَطَابَتْ لَكَ الْجَنَّةُ تَبَوَّأُتَ مِنْ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً ، (١).

# إغاثة المستجير

وحتْ النَّلِا أصحابه على إغاثة المستجير وقضاء حاجته ، فقال: « مَنْ قَصَدَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ إِخْوانِهِ مُسْتَجيراً في بَعْضِ أَحْوالِهِ فَلَمْ يُجِرْهُ ، بَعْدَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَقَدْ قَطَعَ وَلايَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلٌ مِنْ إِخْوانِهِ مُسْتَجيراً في بَعْضِ أَحْوالِهِ فَلَمْ يُجِرْهُ ، بَعْدَ أَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ فَقَدْ قَطَعَ وَلايَةَ اللهِ عَزَّ وَجَلٌ » (٢).

وقد أمرهم بقضاء حوائج الناس ، فقال النظج : « مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ الْمُؤْمِنُ في حَاجَةٍ فَإِنَّمَا هِيَ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ سَاقَهَا إِلَيْهِ ، فَإِنْ قَبِلَ ذَلِكَ فَقَدْ وَصَلَهُ بِوَلايَتِنا ، وَهُو مَوْصُولٌ بِوَلايَةِ اللهِ ، وَإِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَهُو يَقْدِرُ عَلَىٰ قَضَائِها سَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِ شُجاعاً مِنْ نَارٍ بَنْهَشُهُ في قَبْرِهِ إِلَىٰ يَوْم الْقِيامَةِ » (٣).

وقال النَّاسِ هُمُ الْآمِنونَ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ سُروراً فَرَّحَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ ، وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ سُروراً فَرَّحَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » وَمَنْ أَدْخَلَ عَلَىٰ مُؤْمِنٍ سُروراً فَرَّحَ اللهُ قَلْبَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ » (٤).

# قول الحقّ

وأمر على أصحابه بقول الحقّ وإظهاره، والتجنّب عن الباطل، قال على « اتَّقِ الله وَ وَأَمر على الله الله وَ أَن كانَ فيهِ مَلاكُكَ فَإِنَّ فيهِ نَجاتَك، وَدَعِ الْباطِلَ وَإِنْ كانَ فيهِ نَجاتُك، وَقُلِ الْحَقّ، وَإِنْ كانَ فيهِ نَجاتُك،

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ١٧٩، الحديث ١٥.

<sup>(</sup>٢) مسائل علي بن جعفر الطِّلْإ: ٣٣٩، الحديث ٨٣٤. الكافي: ٢: ٣٦٧، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٣) مسائل عليّ بن جعفر عليِّلا : ٣٣٨، الحديث ٨٣٣. الكافي : ٢ : ١٩٦، الحديث ١٣٠.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ١٥٧، الحديث ٢. وسائل الشيعة: ١٦: ٣٦٦، الحديث ٢١٧٧٦.

فَإِنَّ فيهِ هَلاكَكَ »<sup>(١)</sup>.

#### حسن الجوار

وأوصى اللهِ أصحابه بالإحسان إلى الجار والصبر على تحمّل الأذى والمكروه منه، قال اللهِ: « لَيْسَ حُسْنُ الْجِوارِ كَفَّ الأَذَىٰ ، وَلـٰكِنَّ حُسْنَ الْجِوارِ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَىٰ ، وَلـٰكِنَّ حُسْنَ الْجِوارِ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَىٰ ، وَلـٰكِنَّ حُسْنَ الْجِوارِ الصَّبْرُ عَلَى الْأَذَىٰ ، (٢).

## الرضا بقضاء الله تعالى

وحتْ لللهِ أصحابه على الرضا بقضاء الله والتسليم لمشيئته وأمره، قال للله إلى الله والمسله وأمره، قال الله الله على الرضا بقضاء الله والتسليم أنْ لا يَسْتَبْطِئَهُ في رِزْقِهِ، وَلَا يَتَّهِمَهُ في قَضائِهِ، (٣).

## شكر النعمة

وأوصى اللهِ أصحابه بإظهار نِعم الله وشكرها ، قال اللهِ : « التَّحَدُّثُ بِنِعَمِ اللهِ شُكْرٌ ، وَ تَرْكُ ذَٰلِكَ كُفْرٌ ، فَارْبِطُوا نِعَمَ رَبِّكُمْ بِالشُّكْرِ ، وَحَصِّنُوا أَمْوالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالشَّكْرِ ، وَحَصِّنُوا أَمْوالَكُمْ بِالزَّكَاةِ ، وَادْفَعُوا الْبَلَاءَ بِالدَّعاءِ ؛ فَإِنَّ الدُّعاءَ جُنَةٌ تَرُدُّ الْبَلَاءَ ، وَقَدْ أَبْرِمَ إِبْرَاماً ... (٤).

#### محاسبة النفس

وحتّ الطِّلْإِ أصحابه على محاسبة نفوسهم ، والنظر في أعمالهم ، فإن كانت حسنة

(١) تحف العقول: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ١٢: ١٢٢، باب استحباب الصبر على أذى الجار وغيره، الحديث ٢/١٥٨٢٥. تحف العقول: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤٠٨. أصول الكافي: ٢: ٦١، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٤) مهج الدعوات: ٢١٨. بحار الأنوار: ٤٨: ١٥٠، الحديث ٢٥.

استزادوا منها، وإن كانت سيّئة طلبوا من الله المغفرة والرضوان.

قال الطِّلاِ: ( لَيْسَ مِنَا مَنْ لَمْ يُحاسِبْ نَفْسَهُ في كُلِّ يَوْمٍ ، فَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزادَ مِنْهُ ، وَإِنْ عَمِلَ حَسَناً اسْتَزادَ مِنْهُ ، وَإِنْ عَمِلَ سَيِّئاً اسْتَغْفَرَ اللهَ مِنْهُ وَتَابَ إِلَيْهِ » (١).

#### الاستشارة

وأوصى الله شيعته بالاستشارة في أمورهم ، وعدم الاستبداد بها .

قال الطِّيزِ: « مَنِ اسْتَشَارَ لا يَعْدِمُ عِنْدَ الصَّوابِ مادِحاً ، وَعِنْدَ الْخَطَأَ عاذِراً » (٢).

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ٥٥٣، الحديث ٢.

<sup>(</sup>٢) ميزان الحكمة: ٥: ٢١١.

مِنْ تَانَهُ إِلْفِكِتِي عَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ م

## مساوئ الأفعال

ونهى عليه الله أصحابه عن التخلّق بالصفات الذميمة ، وارتكاب أي عمل غير صالح ، وفيما لي ذلك :

## اتباع الهوى

قال اللهِٰ: «اتَّقِ الْمُرْتَقَى السَّهْلَ إِذَا كَانَ مُنْحَدَرُهُ وَعْراً. إِنَّ أَبِي قَالَ: لَا تَدَعِ النَّفْسَ وَهَوَاهَا ، وَكَفُّ النَّفْسِ عَمَّا تَهُوىٰ وَهَوَاهَا ، وَكَفُّ النَّفْسِ عَمَّا تَهُوىٰ ذَوَاهَا ، وَكَفُّ النَّفْسِ عَمَّا تَهُوىٰ دَوَاهَا » (١).

#### العقوق

قال الطِّلِا: «قالَ رَسولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي النّار » (٢).

#### استصغار الذنب

قال اللَّذِهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَيْرِ ، وَلَا تَسْتَقِلُوا قَلِيلَ الذُّنوبِ ، فَإِنَّ الْقَلِيلَ مِنَ النَّنوبِ يَجْتَمِعُ حَتَىٰ يَكونَ كَثيراً ، وَخافوا في السِّرِّ حَتَىٰ تُعْطوا مِنْ أَنْفُسِكُمُ النَّصَفَ »(٣).

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : ٢: ٣٣٦، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة: ٢١: ٤٩٠، باب تحريم العقوق وحدُّه ، الحديث ١/٢٧٦٩٢.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة: ١٥: ٣١٠، باب وجوب اجتناب المحقّرات من الذنوب، الحديث ٢/٢٠٦٠٤.

## المزاح

قال الله المنافع الله عض ولده: «إِيّاكَ وَالْمِزاحَ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ إِيمانِكَ ، وَيَسْتَخِفُ بِمُروءَ تِكَ ، (١).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ١١: ١١٨، باب كراهة كثرة المزاح والضحك ، الحديث ١٥٨١٢.

مِنْ تُرَاثِهُ إِلْفِكِرَي ....... مِنْ تُرَاثِهُ إِلْفِكِرَي .....

#### أدعيته عليه السلام

وانقطع الإمام إلى الله تعالى ، فكان في جميع أوقاته يلهج بذكره تعالى ، ويدعوه دعاء المنيبين ، وقد حفلت كتب الأدعية بالشيء الكثير من أدعيته عليه.

أمّا فائدة الدعاء، فقد تحدّث عنها بقوله عليه ( عَلَيْكُمْ بِالدُّعاءِ، فَإِنَّ الدُّعاءَ سِهُ، وَالطَّلَبَ إِلَى اللهِ يَرُدُّ الْبَلاءَ، وَقَدْ قُدِّرَ وَقُضِيَ وَلَمْ يَبْقَ إِلّا إِمْضاؤُهُ، فَإِذا دُعِيَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَسُئِلَ صَرْفَ الْبَلاءِ صَرَفَهُ » ( ١ ) .

وتحدّث النِّلِا مرّة أخرى عمّا يترتّب على الدعاء من الفوائد ، فقال النِّلا : « ما مِنْ بَلاءٍ يَقَعُ عَلَىٰ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَيُلْهِمَهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الدُّعاءَ ، إِلّا كَانَ كَشْفُ ذلِكَ الْبَلاءِ وَشيكاً ، وَما مِنْ بَلاءٍ يَقَعُ عَلَىٰ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَيُمْسِكُ عَنِ الدُّعاءِ إِلّاكانَ ذلِكَ الْبَلاءُ طَويلاً ، فَإِذا نَزَلَ وَما مِنْ بَلاءٍ يَقَعُ عَلَىٰ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ فَيُمْسِكُ عَنِ الدُّعاءِ إِلّاكانَ ذلِكَ الْبَلاءُ طَويلاً ، فَإِذا نَزَلَ الْبَلاءُ فَعَلَيْكُمْ بِالدُّعاءِ وَالتَّضَرُّع إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » (٢).

ونقدّم عرضاً موجزاً لبعض أدعيته للطِّلاِ.

## دعاؤه الن على ظالم له

دعا للنبي بهذا الدعاء الشريف في قنوته على بعض ظالميه ، وأكبر الظنّ أنّه أحد خلفاء العبّاسيّين المعاصرين له ، الذين جرّعوه أنواع الغصص والآلام ، ونحن نقدّم نصّه الكامل ليتضح منه ما قاساه الإمام من طواغيت زمانه:

« اللُّهُمَّ إِنِّي وَفُلانَ ابْنَ فُلانٍ عَبْدانِ مِنْ عَبيدِكَ ، نَواصِينا بِيَدِكَ ، تَعْلَمُ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ٤٧٠، الحديث ٨. بحار الأنوار: ٩٠: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢: ٥٥٣، الحديث ٢.

مُسْتَقَرَّنَا وَمُسْتَوْدَعَنَا، وَمُنْقَلَبَنَا وَمَثُوانَا، وَسِرَّنَا وَعَلانِيَتَنَا، تَـطَّلِعُ عَـلَىٰ نِيَاتِنَا، وَتُحيطُ بِضَمَائِرِنَا، عِلْمُكَ بِمَا نُبْديهِ كَعِلْمِكَ بِمَا نُخْفيهِ، وَمَعْرِفَتُكَ بِمَا نُظْهِرُهُ (۱). بِمَا نُظْهِرُهُ (۱).

وَلَا يَنْطُوي عِنْدَكَ شَيْءٌ مِنْ أُمورِنا ، وَلَا يَسْتَتِرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أُمُورِنا ، وَلَا يَسْتَتِرُ دُونَكَ حَالٌ مِنْ أَحُوالِنا ، وَلَا يَعْرُزُنا ، وَلَا مَهْرَبُ لَنا فَوْدُتُ مَعْقِلٌ يُحْصِنُنا ، وَلَا حِرْزٌ يَحْرُزُنا ، وَلَا مَهْرَبُ لَنا فَوْدُهُ ، نَفُوتُكَ بِهِ ، وَلَا تَمْنَعُ الظّالِمَ مِنْكَ حُصونُهُ ، وَلَا يُجاهِدُكَ عَنْهُ جُنودُهُ ، وَلَا يُعالِبُ مِمْنَعَةٍ ، وَلَا يُعازُّكَ مُعازٌّ بِكَثْرَةٍ أَنْتَ مُدْرِكُهُ أَيْنَما سَلَكَ ، وَلَا يُعالِبُ مِمْنَعَةٍ ، وَلَا يُعازُّكُ مُعازٌّ بِكَثْرَةٍ أَنْتَ مُدْرِكُهُ أَيْنَما سَلَكَ ، وَقَادِرٌ عَلَيْهِ أَيْنَما لَجَأَ.

فَمَعاذُ الْمَظْلُومِ مِنَا بِكَ، وَتَوَكُّلُ الْمَقْهُورِ مِنَا عَلَيْكَ، وَرُجُوعُهُ إِلَيْكَ، يَسْتَعْرِخُكَ إِذَا قَعَدَ عَنْهُ النَّصِيرُ، يَسْتَعْرِخُكَ إِذَا قَعَدَ عَنْهُ النَّصِيرُ، وَيَطْرُقُ بِابَكَ إِذَا أُغْلِقَتْ عَنْهُ الْأَبْوابُ وَيَلُوذُ بِكَ إِذَا أُغْلِقَتْ عَنْهُ الْأَبْوابُ الْمُوتَجَةُ، وَيَصِلُ إِلَيْكَ إِذَا احْتَجَبَتْ عَنْهُ الْمُلُوكُ الْعَافِلَةُ، تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ الْمُلُوكُ الْعَافِلَةُ، تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ الْمُلُوكُ الْعَافِلَةُ، تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْكُوهُ إِلَيْكَ إِذَا احْتَجَبَتْ عَنْهُ الْمُلُوكُ الْعَافِلَةُ، تَعْلَمُ مَا حَلَّ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَشْكُوهُ إِلَيْكَ، وَتَعْلَمُ مَا يُصْلِحُهُ قَبْلَ أَنْ يَدْعُوكَ لَهُ. فَلَكَ الْحَمْدُ سَمِيعاً بَصِيراً، لَطِيفاً عَلِيماً، خَبِيراً قَدْيراً.

اللهُمَّ وَإِنَّهُ قَدْكَانَ في سابِقِ عِلْمِكَ ، وَمُحْكَمِ قَضَائِكَ ، وَجارِي قَدَرِكَ ، وَنَافِذِ أَمْرِكَ ، وَماضي مَشِيَّتِكَ في خَلْقِكَ أَجْمَعينَ ، شَقِيِّهِمْ وَسَعيدِهِمْ ، وَمَاضِي مَشِيَّتِكَ في خَلْقِكَ أَجْمَعينَ ، شَقِيِّهِمْ وَسَعيدِهِمْ ، وَبَرِّهِمْ ، أَنْ جَعَلْتَ لِفُلانِ ابْنِ فُلانٍ عَلَيَّ قُدْرَةً ، فَظَلَمَني بِها ،

<sup>(</sup>١) في نسخة: «نُعْلِنُهُ».

وَبَغَىٰ عَلَيَّ بِمَكانِها، وَاسْتَطالَ وَتَعَزَّزُ بِسُلْطَانِهِ الَّذِي خَوَّلْتَهُ إِيّاهُ، وَتَجَبَّرُ وَافْتَخَرَ بِعُلُوً حالِهِ الَّذِي نَوَّلْتَهُ، وَغَرَّهُ إِمْلاَؤُكَ لَهُ، وَأَطْغاهُ حِلْمُكَ عَنْهُ، فَقَصَدَنِي بِمَكْرُوهِ عَجَزْتُ عَنِ الصَّبْرِ عَلَيْهِ، وَتَعَمَّدَنِي بِشَرِّ ضَعُفْتُ عَنِ الْحَبْمالِهِ، وَلَمْ أَقْدِرْ عَلَى الْإِسْتِنْصافِ مِنْهُ لِضَعْفِي، وَلَا عَلَى الْإِنْتِصادِ لِقِلَّتي، فَوَكَلْتُ أَمْرَهُ إِلَيْكَ، وَتَوكَّلْتُ في شَأْنِهِ عَلَيْكَ، وَتَوعَّدْتُهُ لِقِلَّتي، فَوَكَلْتُ أَمْرَهُ إِلَيْكَ، وَتَوكَّلْتُ في شَأْنِهِ عَلَيْكَ، وَتَوعَّدْتُهُ بِعُقوبَتِكَ، وَحَذَّرْتُهُ بِبَطْشِكَ، وَخَوَّفْتُهُ نِقْمَتَكَ، فَظَنَّ أَنَّ حِلْمَكَ عَنْهُ مِنْ ضَعْفٍ، وَحَسِبَ أَنَّ إِمْلاءَكَ لَهُ مِنْ عَجْزٍ، وَلَمْ تَنْهَهُ واحِدَةٌ عَنْ أَخْرىٰ، وَلَا الْزَجَرَعَنْ ثَانِيَةٍ بِأُولِىٰ، لَكِنَّهُ تَمادىٰ في غَيِّهِ، وَتَتابَعَ في ظُلْهِهِ، وَلَا الْذَي كَا سَيِّدي وَمَوْلايَ، وَلَا الْزَجَرَعَنْ ثَانِيَةٍ بِأُولِىٰ، لَكِنَّهُ تَمادىٰ في غَيِّهِ، وَتَتابَعَ في ظُلْهِهِ، وَلَا الْذَي كَوْنِهُ فَي طُغْيانِهِ جُواْةً عَلَيْكَ يا سَيِّدي وَمَوْلايَ، وَتَعَرُّضاً لِسَخَطِكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الظَّالِمِينَ، وَقِلَّةَ اكْتِراثٍ بِبَأْسِكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الظَّالِمِينَ، وَقِلَّةَ اكْتِراثٍ بِبَأْسِكَ الَّذي وَتَعَرُّضاً لِسَخَطِكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الظَّالِمِينَ، وقِلَلَةَ اكْتِراثٍ بِبَأْسِكَ الَّذي لَا تَحْبَسُهُ عَنِ الْظَالِمِينَ، وقِلَةً اكْتِراثٍ بِبَأْسِكَ اللَّذي

فَها أَنَا يَا سَيِّدِي مُسْتَضْعَفٌ في يَدِهِ، مُسْتَضَامٌ تَحْتَ سُلْطَانِهِ، مُسْتَذَلِّ بِفِنَائِهِ، مَغْلُوبٌ مَبْغِيٌّ عَلَيَّ، مَرْعوبٌ وَجِلٌ خائِفٌ، مُرَوَّعٌ مَقْهورٌ، قَدْ قَلَّ مِسْرَي، وَضَاقَتْ حيلَتي، وَانْغَلَقَتْ عَلَيَّ الْمَذَاهِبُ إِلَّا إِلَيْكَ، وَانْسَدَّتْ عَلَيَ الْمَذَاهِبُ إِلَّا إِلَيْكَ، وَانْسَدَّتُ مَنِ الْمَخْروهِ وَاشْتَبَهَتْ عَلَيَّ الْارَاءُ في إِزَالَةٍ ظُلْمِهِ، وَخَذَلَني مَنِ اسْتَنْصَرْتُهُ مِنْ وَاشْتَهُنْ مَنِ اسْتَنْصَرْتُهُ مِنْ عَبَادِكَ، فَاسْتَشَرْتُ نَصيحي فَأَشَارَ خَلْقِكَ، وَأَسْلَمَني مَنْ تَعَلَّقْتُ بِهِ مِنْ عِبَادِكَ، فَاسْتَشَرْتُ نَصيحي فَأَشَارَ عَلَيْ إِللَّ غُبَةٍ إِلَيْكَ، وَاسْتَرْشَدْتُ دَليلى فَلَمْ يَدُلَّنِي إِلَّا إِلَيْكَ.

فَرَجَعْتُ إِلَيْكَ يا مَوْلاي صاغِراً راغِماً، مُسْتَكيناً عالِماً، أَنَّهُ لَا فَرَجَ لى

إِلّا عِنْدَكَ، وَلَا خَلاصَ لِي إِلّا بِكَ، أَنْتَجِزُ وَعْدَكَ فِي نُصْرَتِي، وَإِجابَةِ وُعَدَكَ فِي نُصْرَتِي، وَإِجابَةِ دُعائِي، لأَنَّ قَوْلَكَ الْحَقُّ الَّذِي لَا يُرَدُّ وَلَا يُبَدَّلُ، وَقَدْ قُلْتَ تَبارَكْتَ وَتَعالَيْتَ: ﴿ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنصُرَنَّهُ اللهُ ﴾ (١).

وَقُلْتَ جَلَّ ثَنَاؤُكَ، وَتَقَدَّسَتْ أَسْمَاؤُكَ: ﴿ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ (٢). فَأَنَا فَاعِلٌ مَا أَمَرْ تَنِي بِهِ لَا مَنَا عَلَيْكَ، وَكَيْفَ أَمُنُّ بِهِ وَأَنْتَ عَلَيْهِ دَلَلْتَنِي، وَاسْتَجِبْ لِي كَمَا وَعَدْ تَنِي ، يا مَنْ لَا يُخْلِفُ الْميعادَ.

وَإِنِّي لَأَعْلَمُ يَا سَيِّدِي أَنَّ لَكَ يَوْماً تَنْتَقِمُ فيهِ مِنَ الظَّالِمِ لِلْمَظْلُومِ، وَأَتَيَقَّنُ أَنَّ لَكَ وَقْتاً تَأْخُذُ فيهِ مِنَ الْغاصِبِ لِلْمَغْصُوبِ، لأَنَّهُ لَا يَسْبِقُكَ مُعانِدٌ، وَلَا يَخُرُجُ مِنْ قَبْضَتِكَ مُنابِذٌ، وَلَا تَخافُ فَوْتَ فَائِتٍ، وَلكِنَّ مُعانِدٌ، وَلَا تَخافُ فَوْتَ فَائِتٍ، وَلكِنَّ مُعانِدٌ، وَلَا تَخافُ فَوْتَ فَائِتٍ، وَلكِنَّ مُعانِدٌ، وَلَا تَخافُ فَوْتَ فَائِتٍ، وَلكِنَّ مُعَانِدٌ، وَلَا تَخافُ فَوْتَ فَائِتٍ، وَلكِنَّ مَعَانِدٌ، وَلَا يَجْرُعي وَهَلَعى لَا يَبْلُغَانِ الصَّبْرَ عَلَىٰ أَناتِكَ، وَانْتِظارِ حِلْمِكَ.

فَقُدْرَتُكَ يَا سَيِّدِي فَوْقَ كُلِّ قُدْرَةٍ ، وَسُلْطَانُكَ غَالِبٌ كُلَّ سُلْطَانٍ ، وَمَعَادُ كُلِّ أَحْدِ إِلَيْكَ وَإِنْ أَمْهَلْتَهُ ، وَرُجوعُ كُلِّ ظَالِم إِلَيْكَ وَإِنْ أَنْظُرْتَهُ ، وَقَدْ كُلِّ ظَالِم إِلَيْكَ وَإِنْ أَنْظُرْتَهُ ، وَقَدْ أَضَرَّني يَا سَيِّدِي حِلْمُكَ عَنْ فُلَانٍ ، وَطُولُ أَنَاتِكَ لَهُ ، وَإِمْهَالُكَ إِيّاهُ ، فَكَادَ الْقُنوطُ يَسْتَوْلَى عَلَى لَوْلَا الثِّقَةُ بِكَ ، وَالْيَقِينُ بِوَعْدِكَ.

فَإِنْ كَانَ فِي قَضَائِكَ النَّافِذِ، وَقُدْرَتِكَ الْمَاضِيَةِ أَنَّهُ يُنيبُ، أَوْ يَتوبُ، أَوْ يَتوبُ، أَوْ يَرْجِعُ عَنْ ظُلْمي، وَيَكُفُّ عَنْ مَكْروهي، وَيَنْتَقِلُ عَنْ عَظيم ما رَكِبَ

<sup>(</sup>١) الحجّ ٢٢: ٦٠.

<sup>(</sup>۲) غافر ۲۰: ۲۰.

مِنْ تُرَانُو كِنِي عِنْ اللَّهِ عِنْ عِنْ اللَّهِ عِنْ مِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ عِنْ اللَّهِ ال

مِنِّي ، فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ ، وَأَوْقِعْ ذلِكَ في قَلْبِهِ قَبْلَ إِزالَةِ نِعْمَتِكَ الَّتي أَنْعَمْتَ بِها عَلَىَّ ، وَتَكْديرِ مَعْروفِكَ الَّذي صَنَعْتَهُ عِنْدي.

وَإِنْ كَانَ عِلْمُكَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ مُقَامِهِ عَلَىٰ ظُلْمِي ، فَإِنِّي أَسْأَلُكَ يَا نَاصِرَ الْمَظْلُومِينَ الْمَبْغِيِّ عَلَيْهِمْ إِجَابَةَ دَعْوَتِي.

فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ ، وَخُذْهُ مِنْ مَأْمَنِهِ أَخْذَ عَزيزٍ مُقْتَدِرٍ ، وَاسْلُبُهُ نِعْمَتَهُ وَسُلْطانَهُ ، وَمَزِّقْ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، وَفَرِّقْ أَنْصارَهُ وَافْضُضْ عَنْهُ جُموعَهُ وَأَعْوانَهُ ، وَمَزِّقْ مُلْكَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، وَفَرِّقْ أَنْصارَهُ كُلَّ مُمَزَّقٍ ، وَأَعْزِلْهُ مِنْ نِعْمَتِكَ الَّتِي لَمْ يُقابِلُها بِالشُّكْرِ ، وَانْزَعْ عَنْهُ سِرْبالَ كُلَّ مُفَرَّقٍ ، وَأَعْزِلْهُ مِنْ نِعْمَتِكَ الَّتِي لَمْ يُقابِلُها بِالشُّكْرِ ، وَانْزَعْ عَنْهُ سِرْبالَ عِزِّكَ الَّذِي لَمْ يُجازِهِ بِإِحْسانٍ ، وَاقْصِمْهُ يا قاصِمَ الْجَبابِرَةِ ، وَأَهْلِكُهُ عِزْكَ اللّذي لَمْ يُجازِهِ بِإِحْسانٍ ، وَاقْصِمْهُ يا قاصِمَ الْجَبابِرَةِ ، وَأَهْلِكُهُ عَنْهُ سِرْبالَ يا مُهْلِكَ الْقُرونِ الْخَالِيَةِ ، وَأَبْرَهُ يا مُبيرَ الْاُمَمِ الظّالِمَةِ ، وَاخْذُلْهُ يا خاذِلَ يا مُهْلِكَ الْقُرونِ الْخَالِيَةِ ، وَأَبْرَهُ يا مُبيرَ الْاُمَمِ الظّالِمَةِ ، وَاقْطَعْ خَبَرَهُ ، وَأَطْفِ الْفَرَقِ الْباغِيَةِ ، وَابْتُرْ عُمْرَهُ ، وَابْتَزَ مُلْكَهُ ، وَعَفَّ أَثْرَهُ ، وَاقْطَعْ خَبَرَهُ ، وَأَلْفِ نَامُهُ ، وَأَوْلِهُ نَقْمَهُ ، وَاهْشِمْ سُوقَهُ ، وَجُلْ حَتْفَهُ . وَعَفَّ أَثْرَهُ ، وَاهْشِمْ سُوقَهُ ، وَجُلْ حَتْفَهُ . وَعَفَّ أَنْهُ ، وَعَجُلْ حَتْفَهُ ، وَعَجُلْ حَتْفَهُ ، وَعَجُلْ حَتْفَهُ ، وَعَجُلْ حَتْفَهُ ، وَاهْشِمْ سُوقَهُ ، وَجُلْ حَتْفَهُ .

وَلَا تَدَعْ لَهُ جُنَّةً إِلّا هَنَكْتُها، وَلَا دِعامَةً إِلّا قَصَمْتُها، وَلَا كَلِمَةً مُجْتَمِعَةً إِلّا فَرَقْتُها، وَلَا تُكْناً إِلّا وَهَنْتَهُ، وَلَا سَبَباً إِلّا فَرَقْتُها، وَلَا تُكْناً إِلّا وَهَنْتَهُ، وَلَا سَبَباً إِلّا قَطَعْتَهُ، وَأَرِنا أَنْصارَهُ وَجُنودَهُ عباديدَ بَعْدَ الْأُلْفَةِ، وَشَتّىٰ بَعْدَ اجْتِماعِ الْكَلِمَةِ، وَمُقْنِعي الرُّوُوسِ بَعْدَ الظُّهورِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَاشْفِ بِرَوالِ أَمْرِهِ الْكَلِمَةِ، وَمُقْنِعي الرُّوُوسِ بَعْدَ الظُّهورِ عَلَى الْأُمَّةِ، وَاشْفِ بِرَوالِ أَمْرِهِ الْكَلِمَةِ، وَالْأَمَّةِ الْمُتَحَيِّرَةَ، وَالْبَرِيَّةَ الضَّائِعَةَ. الْقُلوبَ الْوَجِلَةَ، وَالْأَمْدَةُ اللَّهِفَةَ، وَالْأُمَّةَ الْمُتَحَيِّرَةَ، وَالْأَحْكَامَ الْمُهُمَلَةَ، وَالْمُعَطَّلَة ، وَالسُّنَنَ الدّاثِرَةَ، وَالْأَحْكَامَ الْمُهْمَلَة ،

وَالْمَعالِمَ الْمُغْبَرَّةَ ، وَالْآياتِ الْمُحَرَّفَةَ ، وَالْمَدارِسَ الْمَهْجورَةَ ، وَالْمَحاريبَ الْمَجْفُوَّةَ ، وَالْمَشاهِدَ الْمَهْدومَةَ ، وَأَشْبِعْ بِهِ الْخِماصَ السّاغِبَةَ ، وَأَرْوِ بِهِ اللَّهُواتِ اللّاغِبَةَ ، وَالْأَكْبادَ الظّامِيَةَ ، وَأَرْحْ بِهِ الْأَقْدامَ السّاغِبَةَ ، وَأَرْفِ بِهِ اللَّهُواتِ اللّاغِبَةَ ، وَالْأَكْبادَ الظّامِيَةَ ، وَأَرْحْ بِهِ الْأَقْدامَ الْمُتْعَبَةَ ، وَاطْرُقْهُ بِلَيْلَةٍ لَا أُخْتَ لَها ، وَبِساعَةٍ لَا مَثُوىٰ فيها ، وَبِنكُبَةٍ لَا انْتِعاشَ مَعَها ، وَبِعَثْرَةٍ لَا إِقَالَةَ مِنْها ، وَأَبِحْ حَريمَهُ ، وَنَغِّصْ نَعيمَهُ ، وَأَرِهِ بَطْشَتَكَ الْكُبْرىٰ ، وَنِقْمَتَكَ الْمُثْلَىٰ ، وَقُدْرَتَكَ الَّتِي هي فَوْقَ قُدْرَتِهِ ، وَسُلْطانَكَ الّذي هو أَعَنَّ مِنْ سُلْطانِهِ .

وَاغْلِبُهُ لَي بِقُوَّتِكَ الْقَوِيَّةِ ، وَمِحالِكَ الشَّديدِ ، وَامْنَعْني مِنْهُ بِمَنْعَتِكَ الَّتِي كُلُّ خَلْقٍ فيها ذَلِيلٌ ، وَابْتَلِهِ بِفَقْرٍ لَا تَجْبُرُهُ ، وَبِسُوءٍ لَا تَسْتُرُهُ ، وَكِلْهُ إِلَىٰ نَفْسِهِ فيما تُريدُ ، إِنَّكَ فَعَالٌ لِما تُريدُ ، وَابْرَأَهُ مِنْ حَوْلِكَ وَقُوَّتِكَ ، وَكِلْهُ إِلَىٰ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، وَأَذِلْ مَكْرَهُ بِمَكْرِكَ ، وَادْفَعْ مَشِيَّتَهُ بِمَشِيَّتِكَ ، وَكَلْهُ إِلَىٰ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ ، وَأَذِلْ مَكْرَهُ بِمَكْرِكَ ، وَادْفَعْ مَشِيَّتَهُ بِمَشِيَّتِكَ ، وَأَشْفِمْ جَسَدَهُ ، وَأَيْتِمْ وَلَدَهُ ، وَأَنْقِصْ أَجَلَهُ ، وَخَيِّبْ أَمَلَهُ ، وَأَدِلْ دَوْلَتَهُ ، وَأَطِلْ عَوْلَتَهُ ، وَأَجْعَلْ شُغْلَهُ في بَدَنِهِ ، وَلَا تَفْكَهُ مِنْ حُزْنِهِ ، وَصَيِّرْ كَيْدَهُ في ضَلَالٍ ، وَأَمْرَهُ إِلَى زَوالٍ ، وَنِعْمَتَهُ إِلَى انْتِقَالٍ ، وَجِدَّهُ في سِفالٍ ، وَسُلْطانَهُ في اضْمِحْلالٍ ، وَأَمْرَهُ إِلَى قَرَوالٍ ، وَنِعْمَتَهُ إِلَى انْتِقالٍ ، وَجِدَّهُ في سِفالٍ ، وَسُلْطانَهُ في اضْمِحْلالٍ ، وَأَمْرَهُ إِلَى قَرَوالٍ ، وَنِعْمَتَهُ إِلَى انْتِقالٍ ، وَجِدَّهُ في سِفالٍ ، وَسُلْطانَهُ في اضْمِحْلالٍ ، وَعَقْبَتَهُ إِلَىٰ شَرِّهُ وَلَى الْمَالِ ، وَأَمِثْهُ بِعَيْظِهِ إِنْ أَمْتَهُ ، وَالْمَحْهُ لَلْهُ بِحَسْرَتِهِ في الْمُعْرَةُ وَلَى الْمَعْهُ وَمَا مُوْتَهُ وَعَداوَتَهُ ، وَالْمَحْهُ لَلْمَعُ لَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَقَالَهُ وَعَداوَتَهُ ، وَالْمَحْهُ لَلْمُحَةً لَلْمُ مَنْ اللهُ وَالْمَالَةُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَةُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمَعْهُ وَعَداوَتَهُ ، وَالْمَحْهُ لَلْمُحَةً لَلْمُ اللهُ وَالْمُعْمُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

<sup>(</sup>١) مهج الدعوات: ٧٥ ـ ٧٩.

مِنْ الْمِرِ لِلْهِ كُرِي عِنْ الْمُنْ الْمُعْرِينِ عِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّ

ويلمس في هذا الدعاء الشريف مدى الخطوب الفادحة ، والآلام المرهقة التي تلقّاها الإمام من خصمه ، فإنّه لم يدع عليه بهذا الدعاء إلّا بعد أن ملاً قلبه بالحزن الشديد والألم المرير .

#### دعاؤه على عند الحاجة

وكان علي الله يدعو بهذا الدعاء إذا أصابته فاقة أو إعواز.

«يا أَللهُ، يا أَللهُ، يَا أَللهُ، أَسْأَلُكَ بِحَقِّ مَنْ حَقَّهُ عَلَيْكَ عَظِيمٌ، أَنْ تُصَلِّيَ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ، وَأَنْ تَرْزُقَني الْعَمَلَ بِما عَلَمْتَني مِنْ مَعْرِفَةِ حَقِّك ، وَأَنْ تَبْسُطَ عَلَىٰ ما حَظَرْتَ مِنْ رِزْقِك »(١).

## دعاؤه عليلا لوفاء الدين

وشكا إلى الإمام بعض أصحابه الديون المتراكمة عليه ، فكتب التلل له هذا الدعاء ، وأمره أن يدعوبه:

«اللّٰهُمَّ ارْدُدْ إِلَىٰ جَمِعِ خَلْقِكَ مَظالِمَهُمُ الَّتِي قِبَلِي، صَغيرَها وَكَبيرَها، في يُسْرٍ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ، وَما لَمْ تَبْلُغُهُ قُوَّتِي، وَلَمْ تَسَعْهُ ذاتُ يَدي، وَلَمْ يَقْوِ عَلَيْهِ بَدَني وَيَقيني وَنَفْسي، فَأَدِّهِ عَني مِنْ جَزيلِ ما عِنْدَكَ مِنْ فَضْلِكَ، ثُمَّ لَا تُخْلِفْ عَلَيَّ مِنْهُ شَيْئاً تَقْضيهِ مِنْ حَسَناتي، يا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ.

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ٢: ٥٥٣.

وَرَسولُهُ ، وَأَنَّ اللّهِ يَنَ كَما شَرَعَ ، وَأَنَّ الْإِسْلامَ كَما وَصَفَ ، وَأَنَّ الْكِتابَ كَما أَنْزَلَ ، وَأَنَّ اللهِ مُ كَما حَدَّثَ ، وَأَنَّ اللهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ، ذَكَرَ اللهُ مُحَمَّداً وَأَهْلَ بَيْتِهِ بِالسَّلامِ »(١).

#### دعاء الحجاب

كان النِّلْ يتحجّب بهذا الدعاء، ويتّقي به شرّ من يخاف شرّه، وهو:

« تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ ، وَتَحَصَّنْتُ بِذِي الْعِزَّةِ وَالْجَبَرُوتِ ، وَاسْتَعَنْتُ بِذِي الْكِبْرِياءِ وَالْمَلَكُوتِ .

مَوْلايَ اسْتَسْلَمْتُ إِلَيْكَ فَلَا تُسْلِمْني، وَتَوَكَّلْتُ عَلَيْكَ فَلَا تَخْذُلْني، وَلَجَأْتُ إِلَىٰ ظِلِّكَ الْبَسِيطِ فَلَا تَطْرَحْني، أَنْتَ الْمَطْلَبُ وَإِلَيْكَ الْمَهْرَبُ، وَلَجَأْتُ إِلَىٰ ظِلِّكَ الْبَهْرَبُ، وَتَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدورُ، تَعْلَمُ مَا أُخْفِي وَمَا أُعْلِنُ، وَتَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصَّدورُ، فَأَمْسِكْ عَنِي اللهُمَّ أَيْدِي الظّالِمينَ، مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ أَجْمَعينَ، وَاشْفِني وَعَافِني يَا أَرْحَمَ الرّاحِمينَ »(٢).

ونكتفي بهذا المقدار من أدعيته للنظِ المقدّسة التي تدلّ على مدى انقطاعه إلى الله ، وتعلّقه به ، وذكرت له أدعية كثيرة في الإقبال ومهج الدعوات ، وغيرهما ممّا ألّف في هذا الخصوص .

<sup>(</sup>١) أصول الكافي : ٢: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) مهج الدعوات: ٣٧٣.

مِنْ أَنْ إِلْوَكِتِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ ع

### وعظ وإرشاد

كان على المعلى الأوقات يدلي بنصائحه الرفيعة ، وإرشاداته القيّمة إلى أصحابه وإلى من يمتّ إليه بصلة ، وكان على العدر من عذاب الله وعقابه ، ويخوّفهم الدار الأخرة ، وهذه بعض وصاياه:

## وصيّته لمظِلْإ لبعض ولده

« يا بُنَيَّ ، إِيّاكَ أَنْ يَراكَ اللهُ في مَعْصِيَةٍ نَهاكَ عَنْها ، وَإِيّاكَ أَنْ يَفْقِدَكَ اللهُ عِنْدَ طاعَةٍ أَمَرَكَ بِها ، وَ عَلَيْكَ بِالْجِدِّ ، وَلَا تُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنَ التَّقْصيرِ عَنْ عِبادَةِ اللهِ وَطاعَتِهِ ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبادَتِهِ .

وَإِيّاكَ وَالْمُزاحَ ، فَإِنَّهُ يَذْهَبُ بِنُورِ إِيْمانِكَ ، وَيَسْتَخِفُّ بِمُروءَتِكَ ، وَإِيّاكَ وَإِيّاكَ وَالضَّجَرَ وَالْكَسَلَ ، فَإِنَّهُما يَمْنَعانِ حَظَّكَ مِنَ الدُّنْيا وَالْآخِرَةِ »(١).

#### إرشاد وتوجيه

ووجّه للسلام عامًا لجميع المسلمين جاء فيه:

«كَفَىٰ بِالتَّجَارُبِ تَأْديباً، وَبِمَمَرِّ الْأَيّامِ عِظَةً، وَبِأَخْلَاقِ مَنْ عَاشَرْتَ مَعْرِفَةً، وَبِذِكْرِ الْمَوْتِ حَاجِزاً مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعاصي، وَالْعَجَبُ كُلَّ مَعْرِفَةً، وَبِذِكْرِ الْمَوْتِ حَاجِزاً مِنَ الذُّنُوبِ وَالْمَعَاصي، وَالْعَجَبُ كُلَّ الْعَجَبِ لِلْمُحْتَمِينَ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ مَخافَةَ الدّاءِ أَنْ يَنْزِلَ بِهِم، الْعَجَبِ لِلْمُحْتَمِينَ مِنَ الطَّعامِ وَالشَّرابِ مَخافَةَ الدّاءِ أَنْ يَنْزِلَ بِهِم،

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٩. الوافي: ٣: ٧٨.

كَيْفَ لَا يَحْتَمُونَ مِنَ الذُّنُوبِ مَخافَةَ النَّارِ إِذَا اشْتَعَلَتْ في أَبْدانِهِمْ »(١).

## وصيّة عامّة

وأوصى النَّالِا عموم أصحابه بتنظيم أوقاتهم ، والعمل على تهذيب نفوسهم ، قال النَّلِا : اجْتَهِدوا في أَنْ يَكُونَ زَمانُكُمْ أَرْبَعَ ساعاتٍ :

ساعةً لِمُناجاةِ اللهِ، وَساعَةً لِأَمْرِ الْمَعاشِ، وَساعَةً لِـمُعاشَرَةِ الْإِخْوانِ وَساعَةً وَالتُّقاتِ الَّذينَ يُعَرِّفُونَكُمْ عُيوبَكُمْ، وَيُخْلِصونَ لَكُمْ في الْباطِنِ، وَساعَةً تَخْلُونَ فيها لِلَذَاتِكُمْ في غَيْرِ مُحَرَّمٍ، وَبِها ذِهِ السّاعَةِ تَقْدِرونَ عَلَى التَّلاثِ ساعات.

وَلَا تُحَدِّثُوا أَنْفُسَكُمْ بِفَقْرٍ ، وَلَا بِطُولِ عُمْرٍ ، فَإِنَّهُ مَنْ حَدَّثَ نَفْسَهُ بِالْفَقْرِ ، بَخِلَ ، وَمَنْ حَدَّثَهَا بِطُولِ الْعُمْرِ يَحْرِض .

اجْعَلُوا لأَنْفُسِكُمْ حَظاً مِنَ الدُّنْيا بِإِعْطائِها ما تَشْتَهِي مِنَ الْحَلالِ، وَما لاَ يَثْلِمُ الْمُروءَةَ، وَما لاَ سَرَفَ فيهِ، وَ اسْتَعينُوا بِذَلِكَ عَلَىٰ أُمُورِ الدّينِ، فَإِنَّهُ رُويَ: لَيْسَ مِنّا مَنْ تَرَكَ دُنْياهُ لِدينِهِ، أَوْ تَرَكَ دينَهُ لِدُنْياهُ »(٢).

# الحتٌ على فعل الخير

قال على الله الله عن اسْتَوىٰ يَوْماهُ فَهُوَ مَغْبُونٌ ، وَمَنْ كَانَ آخِرُ يَـوْمَيْهِ أَشَـرَّها

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسي : ٢٠٣.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٠٩ و ٤١٠، عرضنا لبيان هذا الحديث بصورة موضوعيّة وشاملة في كتابنا (العمل وحقوق العامل في الإسلام).

فَهُوَ مَلْعُونٌ ، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفِ الزِّيادَةَ عَلَىٰ نَفْسِهِ فَهُوَ في النَّقْصانِ ، وَمَنْ كَانَ إِلَى النَّقْصانِ أَكْثَرَ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الْحَياةِ »(١).

ويهذا العرض الموجز ينتهي بنا الكلام عن بعض مواعظه وإرشاداته عليه ، وننتقل إلى فصل آخر من تراثه .

<sup>(</sup>١) الاتحاف بحبّ الأشراف: ٥٥.

#### مناظراته واحتجاجاته عليه السلام

وللإمام المنافرين له ، كما جرت له مناظرات واحتجاجات بليغة مع خصومه المناوئين له ، كما جرت له مناظرات أخرى مع بعض علماء اليهود والنصارى ، وقد أفلج المنافر الجميع بما أقامه من الأدلّة الوافرة على صحّة مدّعاه ، ويطلان ما ذهبوا إليه ، وقد اعترفوا بالعجز والفشل ، وبغزارة علم الإمام ، وتفوّقه النبي عليهم ، وفيما يلي بعضاً منها:

# ١ ـ مع نفيع الأنصاري

وشرّف النيلا الملك هارون ، فلمّا رآه حاجب البلاط قابله بالتكريم والحفاوة ، وقدّمه على غيره لمقابلة هارون ، وكان في مجلس الانتظار نفيع الأنصاري ، فلمّا رأى تلك الحفاوة البالغة احترق قلبه من الغيظ وساءه تكريم الإمام ، فالتفت إلى عبدالعزيز وكان معه ، فقال له : مَن هذا الشيخ ؟

- أوما تعرفه! هذا شيخ آل أبي طالب ، هذا موسى بن جعفر .

فانبرى نفيع يندّد بالعبّاسيّين على تكريمهم للإمام قائلاً: ما رأيت أعجز من هؤلاء القوم يفعلون هذا برجل يقدر أن يزيلهم عن السرير ، أما لئن خرج لأسوءنّه .

فزجره عبدالعزيز ونهره قائلاً: لا تفعل ، فإنّ هؤلاء أهل بيت لم يتعرّض لهم أحد بخطاب إلّا وسموه بالجواب سمة يبقى عارها عليه أبد الدهر.

ولمًا انتهى الإمام من مقابلة هارون، وخرج من عنده أقبل عليه نفيع يشتد، فأمسك بزمام دابّته وقال له: مَن أنت ؟

- يا هـٰذا، إِنْ كُنْتَ تُريدُ النَّسَبَ فَأَنا ابْنُ مُحَمَّدٍ حَبيبِ اللهِ، وَابْنُ إِسْماعِيلَ ذَبيحِ اللهِ، وَابْنُ إِبْراهِيمَ خَليلِ اللهِ.

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْبَلَدَ فَهُوَ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى الْمُسْلِمينَ وَعَلَيْكَ -إِنْ كُنْتَ

مِنْ تَالِمُو کِمْ تُلِوْکِمْ يَا الْمُورِمِينَ عَلَى اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ

مِنْهُمْ - الْحَجِّ إِلَيْهِ .

وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ الْمُفاخَرَةَ فَوَاللهِ مَا رَضِيَ مُشْرِكُو قَوْمِي بِمُسْلِمِي قَوْمِكَ أَكْفَاءاً لَهُمْ حَتَّىٰ قالوا: يَا مُحَمَّدُ ، أَخْرِجْ إِلَيْنَا أَكْفَاءَنَا مِنْ قُرَيْشٍ ، خَلِّ عَنْ زِمَامٍ دَابَّتِي .

وانصرف نفيع وهو لا يبصر طريقه من الخجل والعار الذي وسمه به الإمام (١).

## ٢ ـ مع الفضل بن الربيع

وتشرّف هارون الرشيد بزيارة قبر النبيّ عَيَّاتُهُ ، فاجتمع به الإمام عليلا ، وبعد انتهاء المقابلة خرج عليلا ، فاجتاز على محمّد الأمين ابن الرشيد ، فالتفت محمّد إلى الفضل ابن الربيع قائلاً له : عاتب هذا ، فقام الفضل إلى الإمام فقال له : كيف لقيت أمير المؤمنين على هذه الدابّة التي إن طَلبت عليها لم تسبق ، وإن طُلبت عليها تلحق ؟

- لَسْتُ أَحْتَاجُ أَنْ أَطْلُبَ ، وَلَا أَنْ أَطْلَبَ ، وَلكِنَّها دابَّةٌ تَنْحَطُّ عَنْ خُيَلاءِ الْخَيْلِ ، وَتَرْتَفِعُ عَنْ ذِلَّةِ الْعِير ، وَخَيْرُ الأُمورِ أَوْسَطُها »(٢).

فتركه الإمام وانصرف، وبدا على الفضل الارتباك والعي والعجز.

# ٣ مع أبي يوسف

وأمر هارون الرشيد أبا يوسف (٣) أن يسأل الإمام بحضرته لعله أن يبدي عليه

هو يعقوب بن إبراهيم القاضي. ولد سنة ١٦٣ه، وتوفّي ببغداد سنة ١٨٢ه، وكان من أصحاب الحديث، ثمّ غلب عليه الرأي، وأخذ الفقه عن محمّد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، ثمّ عن أبي حنيفة، وولي القضاء لهارون الرشيد. طبقات الفقهاء: ١١٣.

<sup>(</sup>١) نزهة الناظر في تنبيه الخاطر: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) زهر الأداب: ١: ١٣٢.

<sup>(</sup>٣) أبو يوسف:

العجز فيتَخذ من ذلك وسيلة للحطّ من كرامته ، ولمّا اجتمع للسِّلِا بهم وجّه إليه أبـو يوسف السؤال التالي : ما تقول في التظليل للمحرم ؟

قال اللهِ : لا يَصْلُحُ .

- فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟

قال لَمْكِلِّا: نَعَمْ.

فما الفرق بين الموضعين؟

قال عليه إله عنه عنه عنه عنه عنه الطَّامِثِ أَتَقْضَى الصَّلاةَ؟

ـ لا.

قال الطِّلْا: أَتَفْضي الصَّوْمَ ؟

ـ نعم.

قال للطِّلْا: وَلِمَ ؟

هکذا جاء.

قال عليَّلا : وَهَاكُذَا جِاءَ هَادًا.

فسكت أبو يوسف ولم يطق جواباً ، وياد عليه الخجل والعجز ، فقال هارون : ما أراك صنعت شيئاً ؟

- رماني بحجر دامغ<sup>(۱)</sup>.

وتركهما الإمام وانصرف عنهما ، وقد خيّم عليهما الحزن والشقاء .

# ٤ ـ مع أبى حنيفة

ودخل أبو حنيفة على الإمام الصادق للسلام، فقال له: «رأيت ابنك موسى يصلّي

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٢٩.

مِنْ رَاثِهِ إِلْفِكِرَي .....١٧١

والناس يمرّون بين يديه فلم ينههم عن ذلك؟!

فامر أبو عبدالله عليه الله الله المنه بإحضار ولده ، فلمّا مثل بين يـديه ، قـال له : يـا بُـنَيّ ، إِنَّ أَبا حَنيفَةَ يَذْكُرُ أَنَّكَ كُنْتَ تُصَلّى وَالنّاسُ يَمُرّونَ بَيْنَ يَدَيْكَ ؟

- نَعَمْ يَا أَبَتِ، إِنَّ الَّذِي كُنْتُ اُصَلِّي لَهُ كَانَ أَقْرَبَ إِلَيَّ مِنْهُمْ. يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَـلَّ: ﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِن حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ (١).

وفرح الإمام الصادق عليه وسر سروراً بالغاً بما أدلى به ولده من المنطق الرائع. فقام إليه فضمه وانطلق قائلاً: بِأبى أَنْتَ وَأُمّى ، يا مُودَعَ الْأَسْرارِ »(٢).

### ٥ ـ مع هارون الرشيد

ولمّا اعتقل هارون الرشيد الإمام موسى عليه ويقي في السجن حفنة من السنين أمر يوماً بإحضاره في بلاطه ، فلمّا حضر واستقرّ به المجلس التفت إليه هارون وقد نخر الغيظ قلبه قائلاً: يا موسى بن جعفر ، خليفتين يجبى لهما الخراج ؟!

مِن أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَعِيْدُكَ بِاللهِ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ ، وَتَقْبَلَ الْباطِلَ مِنْ أَعْدائِنا عَلَيْنا مِنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالًا بِما عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَكَ ، عَلَيْنا مِنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالًا بِما عِلْمُ ذَلِكَ عِنْدَكَ ، فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ قَدْ كُذِبَ عَلَيْنا مِنْذُ قُبِضَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالًا أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَحَدِّ ثَكَ بِحَدِيثٍ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبِي عَنْ فَإِنْ رَأَيْتَ بِقَرابَتِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّالًا أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أَحَدِّ ثَكَ بِحَدِيثٍ أَخْبَرَنِي بِهِ أَبِي عَنْ آبائِهِ عَنْ جَدِي رَسُولِ اللهِ عَيَّالًا ﴾ .

- قد أذنت لك.
- أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنْ آبائِهِ ، عَنْ جَدِّهِ رَسُولِ اللهِ عَيَّالِلهُ أَنَّهُ قَالَ : إِنَّ الرَّحِمَ إِذَا مَسَّتِ الرَّحِمَ تَحَرَّكَتْ وَاضْطَرَبَتْ فَنَاوِلْنِي يَدَكَ .

<sup>(</sup>۱) ق ۵۰: ۱٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٣: ٢٩٧، الحديث ٤. بحار الأنوار: ٤٨: ١٧١، الحديث ٨.

فرَق هارون وزال غضبه ، فمد إليه يده وجذبه إلى نفسه وعانقه طويلاً ، ثم أدناه منه وقد اغرورقت عيناه بالدموع ، والتفت إليه قائلاً له بنبرات تقطر عطفاً : صدقت ، وصدق جدّك ، لقد تحرّك دمي ، واضطربت عروقي حتّى غلبت عليً الرقة ، وفاضت عيناي ، وأنا أريد أن أسألك عن أشياء تتلجلج في صدري منذ حين لم أسأل عنها أحداً ، فإن أنت أجبتني عنها خليّت عنك ، ولم أقبل قول أحد فيك ، وقد بلغني أنك لم تكذب قط فاصدقني عمّا أسألك ممّا في قلبي .

- ماكانَ عِلْمُهُ عِنْدِي فَإِنِّي مُخْبِرُكَ بِهِ إِنْ أَنْتَ أَمَّنْتَنِي بِهِ.
- لك الأمان إن أنت صدقتني وتركت التقيّة التي تُعرفون بها يا معشر بني فاطمة.
  - سَلْ ما شِئْتَ.
- لِمَ فُضَّلتم علينا ونحن وأنتم من شجرة واحدة ؟ وبنو عبدالمطّلب ونحن وأنتم واحد، فبنو العبّاس وأنتم وُلْدُ أبي طالب، وهما عمّا رسول الله عَيَالِيَّة وقرابتهما منه سواء.
  - \_ نَحْنُ أَقْرَبُ.
  - وكيف ذلك؟
- لِأَنَّ عَبْدَ اللهِ وَأَبا طالِبٍ لِأَبٍ وَأُمِّ ، وَأَبُوكُم الْعَبّاسُ لَيْسَ هُوَ مِنْ أُمِّ عَبْدِاللهِ وَأَبِي طَالِبٍ .
- لِمَ ادّعيتم أنّكم ورثتم النبيّ والعمّ يحجب ابن العمّ ، وقبض رسول الله عَيْشِهُ ، وقد توفّى أبو طالب قبله والعبّاس عمّه حيّ ؟
- إِنْ رَأَىٰ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ يَعْفِيَنِي عَنْ هـٰذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَيَسْأَلَنِي عَنْ كُلِّ بابٍ سِواها.
  - ـ لا، أو تجيب.
    - ۔ اَمِنِّي.

بِنَ أَنْ لِلْهِ كُرِي ..........

- قد آمنتك قبل الكلام.

- جاءَ فِي قَوْلِ عَلِيٍّ اللَّهِ: إِنَّهُ لَيْسَ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ، ذَكَراً كَانَ أَمْ ٱنْثَىٰ، لِأَحَدِ سَهْمٌ إِلَّا الْأَبَوَيْنِ وَالزَّوْجَةِ، وَلَمْ يَثْبُتْ لِلْعَمِّ مَعَ وَلَدِ الصُّلْبِ مِيراتٌ، إِلَّا أَنَّ تَيْماً وَعَدِيّاً وَبَنِى اُمِيَّةَ قَالُوا: الْعَمُّ وَالِدٌ، رَأْياً مِنْهُمْ بِلَا حَقِيقَةٍ وَلَا أَثَرٍ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيًّا ﴾.

ثم إنّه ذكر له جملة من فقهاء العصر الذين أفتوا بما أفتى به جدّه الإمام أمير المؤمنين للنِّلِا في هذه المسألة ، وأضاف لمنتِلاً إلى ذلك قوله:

رَوىٰ قُدَماءُ الْعامَّةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللهُ قالَ: عَلِيٌّ أَقْضاكُمْ ، وَكَذَٰ لِكَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطّابِ: عَلِيٌّ أَقْضانا ، وَهُوَ ـ أَي القضاء ـ اسْمٌ جامِعٌ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ما مَدَحَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ اللهُ عَامِعٌ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ما مَدَحَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ عَلَى الْخَطّابِ: عَلِيٌّ أَقْضانا ، وَهُوَ ـ أَي القضاء ـ اسْمٌ جامِعٌ ؛ لِأَنَّ جَمِيعَ ما مَدَحَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى الْقَضاءِ » .

وبعد ما أدلى النِّلِ بهذه الحجّة الدامغة طلب منه هارون الرشيد المزيد من الايضاح والبيان.

فقال الطِّلِا: إِنَّ النَّبِيِّ لَمْ يُورِّتْ مَنْ لَمْ يُهاجِرْ ، وَلَا أَثْبَتَ لَهُ وَلاَيَةً حَتّىٰ يُهاجِرَ. قال هارون: ما حجّتك ؟

قال اللهِ : قَوْلُ اللهِ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ : ﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا مَا لَكُمْ مِن وَلاَ يَتِهِم مِن شَيْءٍ حَتَّىٰ يُهَاجِرُوا ﴾ (١) ، وَإِنَّ عَمِّىَ الْعَبّاسَ لَمْ يُهاجِرْ.

فتغيّر لون هارون وتميّز من الغيظ ، فقال للإمام : هـل أفـتيت أحـداً بـذلك مـن أعدائنا ، أم أخبرت به أحداً من الفقهاء ؟

لا ، ما سَأَلنِی أَحَدٌ سِواكَ .

فسكن غضب هارون وقال: لِمَ جوزتم للعامّة والخاصّة أن ينسبوكم إلى رسول الله عَيْنَا ويقولوا لكم: يا بني رسول الله ، وأنتم بنو عليّ ، وإنّما ينسب المرء إلى أبيه ،

<sup>(</sup>١) الأنفال ٨: ٧٢.

وفاطمة إنّما هي وعاء ، والنبئ جدّكم من قِبل أمّكم ؟

- لَوْ أَنَّ النَّبِيَّ نُشِرَ فَخَطَبَ مِنْكَ كَرِيمتَكَ هَلْ كُنْتَ تُجِيبُهُ ؟
- سبحان الله ، ولِمَ لا أجيبه ، بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك.
  - لكِنَّهُ لَا يَخْطِبُ مِنِّى ، وَلَا أُزَوِّجُهُ.
    - ولِمَ لا؟
    - لِأَنَّهُ وَلَدَنِي ، وَلَمْ يَلِدُكَ .
      - أحسنت يا موسى ،

كيف قلتم: إنّا ذرّية النبيّ والنبيّ لم يعقب ، وإنّما العقب للذكر لا للأنثى ، وأنتم ولد بنته ؟

- أَسْأَلُكَ بِحَقِّ الْقَرابَةِ إِلَّا ما أَعْفَيْتَنِي.
- لا، أو تخبرني عن حجّتكم فيه يا ولد علي ، وأنت يا موسى يعسوبهم وإمام زمانهم ، ولست أعفيك .
  - تَأْذَنُ لِى فِى الْجَوابِ ؟
    - ـ هات.
- قالَ اللهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ: ﴿ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَالَوْنَ وَكَالُونَ وَكَالَمُ خُوسَيْنَ \* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلُّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١) مَنْ أَبُو عِيسَىٰ يا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟
  - ليس لعيسى أب.
- إِنَّمَا أَلْحَقَهُ اللهُ تَعَالَىٰ بِذَرارِي الْأَنْبِياءِ مِنْ طَرِيقِ مَرْيَمَ ، وَكَذَٰلِكَ ٱلْحِقْنا بِذَرارِي النَّبِيِّ مِنْ قِبَلِ أُمِّنا فاطِمَةَ .

<sup>(</sup>١) الأنعام ٦: ٨٤ و ٨٥.

وطلب هارون من الإمام أن يزيد في حجّته ويرهانه ، فأجابه إلى ذلك ، فقال اللهِ قالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ قَالَ اللهُ تَعالَىٰ: ﴿ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِمَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اللهِ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنْفُسَنَا وَأَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلَ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ ﴾ (١) ، فَلَمْ يَدًع أَحَدٌ أَنَّ النَّبِيَّ أَدْخَلَ تَحْتَ الْكِساء عِنْدَ مُباهلَةِ النَّصارىٰ إِلَّا عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَفاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ .

فَكَانَ تَأْوِيلُ قَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿ أَبْنَاءَنَا ﴾ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ ﴿ وَنِسَاءَنَا ﴾ فاطِمَةَ ﴿ وَأَنْفُسَنَا ﴾ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طالِبِ لِللِّهِ.

وأضاف إلى هذه الحجّة برهاناً آخر ، وهو : إِنَّ الْعُلَماءَ قَدْ أَجْمَعوا عَلَىٰ أَنَّ جَبْرَئِيلَ قَالَ يَوْمَ أُحُدٍ : يا مُحَمَّدُ ، إِنَّ هـٰذِهِ لَهِيَ الْمُواساةُ مِنْ عَلِيٍّ .

فَقَالَ عَيَالِهُ : إِنَّهُ مِنْى وَأَنَا مِنْهُ.

فَقَالَ: وَأَنَا مِنْكُما »(٢).

وانقطعت حجّة هارون ولم يجد طريقاً يسلكه ، لأنّ الإمام قد أدلى بحجج دامغة لا مجال للشكّ فيها ، ثمّ إنّ هارون طلب منه أن يزوّده برسالة موجزة تجمع أعمال الدين .

فكتب الله بعد البسملة ما نصّه: جَميعُ أُمورِ الْأَدْيانِ أَرْبَعَةً:

أَمْرٌ لَا اخْتِلافَ فيهِ ، وَهُوَ إِجْماعُ الْأُمَّةِ عَلَى الضَّرورَةِ الَّتِي يَـضْطَرُّونَ إِلَيْها.

وَالْأَخْبَارُ الْمُجْمَعُ عَلَيْهَا ، وَهِيَ الْغَايَةُ الْمَعْرُوضُ عَلَيْهَا كُلُّ شُبْهَةٍ ،

<sup>(</sup>۱) أل عمران ۳: ٦١.

<sup>(</sup>٢) عيون أخبار الرضا للظِّلِ : ٢: ٨١، الحديث ٩. بحار الأنوار : ١٢٠ - ١٢٩، الحديث ٢.

وَ الْمُسْتَنْبَطُ مِنْهَا كُلُّ حَادِثَةٍ.

وَأَمْرٌ يَحْتَمِلُ الشَّكَ وَالْإِنْكَارَ، فَسِبِيلُهُ اسْتِيضاحُ أَهْلِهِ (١) لِـمُنْتَحِلِيهِ بِحُجَّةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مُجْمَعٍ عَلَىٰ تَأْوِيلِها، وَسُنَّةٍ مُجْمَعٍ عَلَيْها لَا اخْتِلافَ فيها.

أَوْ قِياسٍ تَعْرِفُ الْعُقولُ عَدْلَهُ ، وَلَا يَسَعُ خاصَّةَ الْأُمَّةِ وَعامَّتَها الشَّكَ فيهِ وَالْإِنْكارَ لَهُ.

وَهـٰذانِ الْأَمْرانِ مِنْ أَمْرِ التَّوْحيدِ فَما دونَهُ وَأَرْشِ الْخَدْشِ فَما فَوْقَهُ، فَهـٰذَا الْمَعْروضُ الَّذي يُعْرَضُ عَلَيْهِ أَمْرُ الدِّيـنِ، فَـما ثَـبَتَ لَكَ بُـرْهانُهُ اصْطَفَيْتَهُ، وَما غَمَضَ عَلَيْكَ صَوابُهُ نَفَيْتَهُ.

فَمَنْ أَوْرَدَ واحِدَةً مِنْ هَذِهِ الثَّلاثِ (٢) فَهِيَ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ الَّتِي بَيَّنَها اللهُ فِي قَوْلِهِ لِنَبِيِّهِ: ﴿ قُلْ فَلِلّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ (٣) يَبْلُغُ الْحُجَّةَ الْبالِغَةَ الْجاهِلُ فَيَعْلَمُها بِجَهْلِهِ كَما يَعْلَمُهُ الْعالِمُ بِعِلْمِهِ، لَا لَحُجَّةَ الْبالِغَةَ الْجاهِلُ فَيَعْلَمُها بِجَهْلِهِ كَما يَعْلَمُهُ الْعالِمُ بِعِلْمِهِ، لَا نَجُورُ، يَحْتَجُّ عَلَىٰ خَلْقِهِ بِما يَعْلَمُونَ، وَيَدْعُوهُمْ إلىٰ ما يَعْرَفُونَ لَا إلىٰ ما يَجْهَلُونَ وَيُنْكِرُونَ.

فأجازه هارون وأكرمه (٤)، وانصرف الإمام وقد دلّ خصمه ـ المسمّى بـخليفة

<sup>(</sup>١) ورد في بعض النسخ: «اسْتِنْصاحُ أَهْلِهِ».

<sup>(</sup>٢) الظاهر أنّ المراد بهذه الثلاث: الكتاب والسنّة والقياس ، الذي تعرف العقول عدله.

<sup>(</sup>٣) الأنعام ٦: ١٤٩.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤٠٧ ـ ٤٠٨، الطبعة الثانية / ١٤٠٤ه. ورواه المفيد في الاختصاص: ٥

مِنْ َ لَهُ كُلِّهُ كُلِّهِ كُمِي عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ الْم

المسلمين وأمير المؤمنين على أمور الدين ، كما أوضح له منزلة أهل البيت الملكم المسلمين وأمير المؤمنين على المؤلفة والبراهين .

وذكر رواة الأثر مناظرة له أخرى مع هارون ، والذي نراه أنّها من الموضوعات ، وأنّها إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع ، وفيما يلى نصّها:

«حجّ هارون الرشيد بيت الله الحرام ، فمنعت الشرطة دخول الحجّاج إلى البيت حال طوافه ، وبينما هو مشغول في الطواف وقد أحاطت به الحرس إذ بادر أعرابي إلى البيت وجعل يطوف معه ، فأقبل عليه الحاجب قائلاً: تنح يا هذا عن وجه الخليفة .

- إنّ الله ساوى بين الناس في هذا الموضع ، فقال : ﴿ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ﴾ (١).

فكفّ الحاجب عنه ، وكلّما طاف الرشيد طاف الأعرابي أمامه ، ونهض الرشيد إلى الحجر الأسود ليقبّله ، فسبقه الأعرابي إليه ولشمه ، وصار الرشيد إلى المقام ليصلّي فيه ، فسبقه الأعرابي وصلّى أمامه ، فالتاع هارون واستولى عليه الغضب ، فأمر حاجبه بإحضاره ، فانبرى إليه قائلاً: أجب أمير المؤمنين .

- ما لي حاجة فأقوم إليه ، فإن كانت الحاجة إليه فهو بالقيام أولى .

فمضى الحاجب إلى الرشيد ، فقال : صدق ، ثمّ مشى إليه ، فلمّا وصل سلّم عليه وقال : يا أعرابي ، اجلس ؟

- ما الموضع لي فتستأذنني فيه بالجلوس ، إنّما هو بيت الله نصبه لعباده ، فإن أحببت أن تجلس فاجلس ، وإن أحببت أن تنصرف فانصرف !

<sup>♦</sup> ٥٨ ، والمجلسي في بحار الأنوار: ٢: ٢٣٨ بصورة أوجز من هذه.

<sup>(</sup>١) الحجّ ٢٢: ٢٥.

فجلس هارون وهو مغيظ محنق فقال له: ويحك! مثلك من يزاحم الملوك؟

- نعم، وفيً مستمع (۱).
- فإنّي سائلك ، فإن عجزت آذيتك .
- سؤالك هذا سؤال متعلّم ، أو سؤال متعنّت ؟
  - بل سؤال متعلم.
- اجلس مكان المسؤول من السائل وسل وأنت مسؤول.
  - أخبرني ما فرضك ؟
- إنّ الفرض واحد ، وخمسة ، وسبعة عشر ، وأربع وثلاثون ، وأربع وتسعون ، ومائة وثلاثة وخمسون على سبعة عشر ، ومن اثني عشر واحد ، ومن أربعين واحد ، ومن مائتين خمس ، ومن الدهر كلّه واحد ، وواحد بواحد .

فضحك الرشيد ، وقال مستهزئاً به : ويحك ! أسألك عن فرضك وأنت تعدّ علَيَّ الحساب ؟!

- - بين لي ما قتلت ، وإلا أمرت بقتلك بين الصفا والمروة .

فقال الحاجب لهارون: هبه لله ولهذا المقام.

فضحك الأعرابي من قوله ، فغضب منه هارون وقال له : ممّ ضحكت ؟

- تعجّباً منكما! إذ لا أدري من الأجهل منكما الذي يستوهب أجلاً قد حضر،

<sup>(</sup>١) فيّ مستمع :أي عندي علم يجب أن يستمع إليه .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء ٢١: ٤٧.

مِنْ الْفِكِرِي ..........

أو الذي استعجل أجلاً لم يحضر؟!

فقال الرشيد: فسر ما قلت ؟

- أمّا قولي: الفرض واحد، فدين الإسلام كلّه واحد، وعليه خمس صلوات، وهي سبعة عشر ركعة، وأربع وثلاثون سجدة، وأربع وتسعون تكبيرة، ومائة وثلاث وخمسون تسبيحة.

وأمّا قولي: من اثني عشر واحد ، فصيام شهر رمضان من اثني عشر شهراً. وأمّا قولي: من الأربعين واحد ، فمن ملك أربعين ديناراً أوجب الله عليه ديناراً. وأمّا قولي: من مائتين خمسة ، فمن ملك مائتي درهم أوجب الله عليه خمسة دراهم.

وأمّا قولي : فمن الدهر كله واحد ، فحجّة الإسلام .

وأمّا قولي: واحد بواحد، فمن أهرق دماً بغير حقّ واجب إهراق دمه. قال الله تعالى: ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ﴾ (١).

فانطلق هارون يعرب عن إعجابه بغزارة علمه ، قائلاً له : لله درّك! ثم إنّه أمر بإعطائه بدرة ، فقال له الأعرابي : بِم استوجب هذه البدرة ، بالكلام أو بالمسألة ؟

- بل بالكلام.
- فإنّي أسألك عن مسألة ، فإن أتيت بها كانت لك البدرة تتصدّق بها في هذا الموضع الشريف ، فإن لم تجبني عنها أضفت إلى البدرة بدرة أخرى لأتصدّق بها على فقراء الحيّ من قومي .

فأمر هارون بإحضار بدرة أخرى ، وقال له : سل عمّا بدا لك .

- أخبرني عن الخنفساء تزق أم ترضع ولدها؟

<sup>(</sup>١) المائدة ٥: ٥٤.

فتغيّر هارون واستولى عليه الغضب ، فاندفع قائلاً: ويحك! مثلي من يسأل عن هذه المسألة!

- سمعت ممّن سمع من رسول الله عَيْنِ أنه قال: مَنْ وَلِيَ أَقُواماً وُهِبَ لَهُ مِنَ الْعَقْلِ كَعُقولِهِمْ ، وأنت إمام هذه الأمّة ، يجب أن لا تسأل عن شيء من أمر دينك ومن الفرائض إلّا أجبت عنه ، فهل عندك له جواب ؟
  - لا ، بين لي ما قلته وخذ البدرتين.
- إنّ الله لمّا خلق الأرض خلق دبابات الأرض من غير فرث ولا دم خلقها من التراب، وجعل رزقها وعيشها منه، فإذا فارق الجنين أمّه لم تزقّه، ولم ترضعه، وكان عيشها من التراب.

فقال هارون: والله ما ابتلي أحد بمثل هذه المسألة.

فأخذ الأعرابي البدرتين وانصرف ، فتبعه بعض الناس فسأل عن اسمه ، فإذا هو الإمام موسى بن جعفر لله ، فانعطف إلى هارون فأخبره بذلك .

فقال هارون: ينبغي أن تكون هذه الورقة من تلك الشجرة »(١).

والذي يبعثنا على الريبة في هذه الرواية ما يلي :

- ١ إنّها احتوت على قيام الإمام بمزاحمة هارون في طوافه وصلاته ، وهو بعيد
   عن هدي الإمام وسلوكه ، ولم يكن هناك أي أثر ديني يترتّب على هذه العملية .
- ٢ خفاء شخصية الإمام على هارون وعدم معرفته به طيلة هذه المناظرة التي استوعبت وقتاً كبيراً ، مع أن هارون يعرف الإمام ، ولم يكد يخفى عليه أمره .
- ٣ ـ أخذ الإمام البدرتين من هارون ، وهو بعيد كلّ البعد عمّا عُرف به الإمام من الإباء وعدم الخضوع إلى هارون وغيره من ملوك عصره .

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٢٧ ـ ٤٢٩.

مِنْ تُرَانِيرُ الْفِرِيِّيَ عِنْ الْمُعَالِينِ الْفِرِيِّيِ عِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

٤ ـ إن هذه القصة بجميع أبعادها سؤالاً وجواباً لا تخلو من هزال ويعد عن المنطق، فهي إلى الخيال أقرب منها إلى الواقع.

إنّ كثيراً من أمثال هذه الأمور هي من وضع الغلاة والمفوّضة ، ولا نصيب لها من الصحّة حسب ما أعتقد .

#### ٦ مع علماء اليهود

وقصد وفد من علماء اليهود الإمام الصادق عليلاً ليحاججونه في الإسلام، فلمّا تشرّفوا بالمثول بين يديه انبروا إليه يطلبون منه الحجّة والدليل على نبوّة رسول الله عَيَالِيا الله عَلَيْ الله عَلَيْلُهُ عَلَيْ الله عَ

- كِتابُهُ الْمُهَيْمِنُ ، الْباهِرُ لِعُقولِ النّاظِرينَ ، مَعَ ما أَعْطِيَ مِنَ الْحَلالِ وَالْحَرامِ ، وَغَيْرهِما مِمّا لَوْ ذَكَرْناهُ لَطالَ شَرْحُهُ.
  - كيف لنا أن نعلم هذا كما وصفت ؟

فانطلق الإمام موسى وكان آنذاك صبيّاً قائلاً لهم : وَكَيْفَ لَنا بِأَنْ نَعْلَمَ مَا تَذْكُرُونَ مِنْ آياتِ اللهِ لِمُوسىٰ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ؟

- علمنا ذلك بنقل الصادقين.
- فَاعْلَمُوا صِدْقَ مَا أَنْبَأْتُكُمْ بِهِ بِخَبَرِ طِفْلٍ لَقَّنَهُ اللهُ تَعَالَىٰ مِنْ غَيْرِ تَعْلَيمٍ وَلَا مَعْرِفَةٍ عَن النّاقِلِينَ .

فبهروا وآمنوا بقول الإمام الكاظم الذي \_هـو المعجز بحقّ\_، وهـتفوا معلنين إسلامهم قائلين: نشهد أن لا إلـه إلا الله، وأنّ محمّداً رسـول الله، وأنّكم الأئمة الهادون والحجج من عند الله على خلقه...

ولمّا أدلى الإمام موسى الله بهذه الحجّة وأسلم القوم على يده ، وثب إليه أبو عبدالله فقبّل ما بين عينيه ، وقال له : أَنْتَ الْقائِمُ مِنْ بَعْدي ، ثمّ إنّه الله أمر بكسوة

لهم وأوصلهم ، فانصرفوا وهم شاكرون (١١).

### ٧\_ مع بريهة

كان بريهة من أقطاب النصارى ومن علمائها النابهين، وكان يطلب الحقّ ويبغي الهداية ، فاتصل بجميع الفرق الإسلاميّة وأخذ يحاججهم فلم يصل إلى الهدف الذي يريده ، فوصفت له الشيعة ووصف له هشام بن الحكم فقصده ومعه مائة عالم من علماء النصارى ، فلمّا استقرّ به المجلس سأله عن أهم المسائل الكلاميّة والعقائديّة ، فأجابه عنها هشام ، ثمّ ارتحلوا جميعاً إلى التشرّف بمقابلة أبي عبدالله لمليّة وقبل الالتقاء به اجتمعوا بالإمام موسى لمليّة ، فقصّ عليه هشام مناظراته وحديثه مع بريهة ، فالتفت لمليّة إلى بريهة قائلاً: يا بُرَيْهة ، كَيْفَ عِلْمُكَ بِكِتابِكَ ؟

- أنا به عالم.
- كَيْفَ ثِفَتُكَ بِتَأْويلِهِ ؟
- ما أوثقنى بعلمى به!

فأخذ عليه الإنجيل ويرتّل عليه فصوله ، فلمّا سمع ذلك بريهة آمن بأنّ دين الإسلام حقّ ، وأنّ الإمام من شجرة النبوّة ، فانبرى إليه قائلاً: إيّاك كنت أطلب منذ خمسين سنة أو مثلك!

ثم إنّه أسلم وأسلمت معه زوجته وقصدوا جميعاً أبا عبدالله النّلِا ، فحكى له هشام الحديث وإسلام بريهة على يد ولده موسى ، فسر النّلا بذلك والتفت النّلا قائلاً له : ﴿ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ (٢).

وانبرى بريهة إلى أبي عبدالله قائلاً: جعلت فداك، أنَّى لكم التوراة والإنجيل

<sup>(</sup>١) الخرائج والجرائح: ١: ١١٠، الحديث ١٨٦. بحار الأنوار: ١٠: ٢٤٤ و ٢٤٥، الحديث ٣.

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۳: ۳٤.

مِنْ لَنْ كُلُو كُو تِي عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ال

وكتب الأنبياء؟

- قال: هِيَ عِنْدَنا وِراثَةٌ مِنْ عِنْدِهِمْ نَقْرَأُها كَما قَرَاوها ، وَنَقولُها كَما قالوها ، إِنَّ اللهَ لَا يَجْعَلُ حُجَّةً في أَرْضِهِ يُسْأَلُ عَنْ شَيْءٍ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي .

ولزم بريهة الإمام أبا عبدالله للتَّلِمُ وصار من خلّص أصحابه ، ولمّا انتقل الإمام للتَّلِمُ اللَّمِامِ التَّلِمُ اللَّمِامِ اللَّمِامِ موسى التَّلِمُ حتّى توفّي في عهده (١).

## ۸۔ مع راهب

كان في الشام راهب تقدّسه النصارى وتعظّمه ، وكان يخرج لهم في السنة يوماً فيعظهم ، فالتقى به الإمام في ذلك اليوم الذي يعظ به ، وقد طافت به الرهبان وعلية القوم ، فلمّا استقرّ المجلس بالإمام التفت إليه الراهب قائلاً: يا هذا ، أنت غريب ؟

- ـ نَعَمْ.
- منّا أو علينا؟
- لَسْتُ مِنْكُمْ.
- أنت من الأمّة المرحومة ؟
  - نَعَمْ.
- أمن علمائها أم من جهالها؟
  - لَسْتُ مِنْ جُهَالِها.

فاضطرب الراهب، وتقدّم إلى الإمام يسأله عن أعقد المسائل عنده قائلاً: كيف طوبى، أصلها في دار محمّد عَيَالِيًّ ، وأغصانها في كلّ دار ؟

<sup>(</sup>١) التوحيد: ٢٧٥. بحار الأنوار: ١٠: ٢٣٩.

- إِنَّهَا كَالشَّمْسِ يَصِلُ ضَوْوُهَا إِلَىٰ كُلِّ مَكَانٍ وَمَوْضِع وَهِيَ في السَّماءِ.
- إنّ الجنّة كيف لا ينفد طعامها وإن أكلوا منه ، وكيف لا ينقص منه شيء ؟
  - إِنَّهُ كَالسِّراجِ في الدُّنيا يُقْتَبَسُ مِنْهُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْءٌ.
    - إنَّ في الجنَّة ظلَّا ممدوداً ، ما هو ؟
- الْوَقْتُ الَّذي قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ، هُوَ الظِّلُّ الْمَمْدودُ، ثمّ تلاقوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلُّ ﴾ (١).
  - إنّ أهل الجنّة يأكلون ويشربون ، كيف لا يكون لهم غائط ولا بول ؟
    - إِنَّهُمْ كَالْجَنينِ في بَطْنِ أُمِّهِ.
    - إنّ لأهل الجنّة خدماً ، كيف يأتونهم بما أرادوا بلا أمر؟
- إِنَّ الْإِنسانَ إِذا احْتاجَ إِلَىٰ شَيْءٍ عَرَفَتْ أَعْضاؤُهُ ذلِكَ فَتَعْرِفُهُ الْخَدَمُ فَـبُحَقِّقونَ مُرادَهُ مِنْ غَيْرِ أَمْرٍ.
  - مفاتيح الجنّة من ذهب أو فضّة ؟
  - مِفْتاحُ الْجَنَّةِ قَوْلُ الْعَبْدِ: لَا إِلَـٰهَ إِلَّا اللهُ.
    - **-** صدقت.

ثم إنه أسلم هو وقومه (٢).

هذه بعض احتجاجات الإمام ومناظراته ، وسنذكر قسماً آخر منها في بعض فصول الكتاب.

<sup>(</sup>١) الفرقان ٢٥: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) مناقب آل أبي طالب: ٣: ٤٢٧.

مِنْ تُرَاثِمِ لِلْهِ كُرِينَ عِلَى اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

#### نظمه الشعر

أمّا نظمه للشعر فقليل جدّاً ، وقد ذكر الشيخ المفيد له أبياتاً تلاها الإمام الرضا للتَّلِهِ على المأمون ونسبها للتَّلِهِ إلى أبيه:

كُنْ لِلْمَكارِهِ بِالعَزاءِ مُدافِعاً فَلَرُبَّما اسْتَتَرَ الفَتى فَتَنافَسَتْ فَلَرُبَّما اسْتَتَرَ الفَتى فَتَنافَسَتْ وَلَـرُبَّما خَزَنَ الأَديبُ لِسانَهُ وَلَرُبَّما ابْتَسَمَ الْوَقورُ مِنَ الأَذىٰ

فَلَعَلَّ يَوْماً لَا تَرِىٰ ما تَكْرَهُ فيه العُيونُ وَأَنَّهُ لَـمُمَوَّهُ حَـذَرَ الْحَوابِ وَأَنَّهُ لَمُفَوَّهُ وَضَميرُهُ مِنْ حَرِّه يَتَأَوَّهُ (١)

وذكر ذو النون المصري أنه اجتاز في أثناء سياحته على قرية تسمّى بتدصر فرأى جداراً قد كتبت عليه هذه الأبيات ، وهي :

أنا ابن منى والمشعرين وزمن مو وَجَدّي النّبِيُ الْمُصْطَفى وَأَبِي اللّذِي وَجَدّي النّبِيُ الْمُصْطَفى وَأَبِي اللّذِي وَأُمّتي البَّتولُ المُسْتَضاءُ بِنورِها وَسِبْطا رَسولِ اللهِ عَمِّي وَوَالِدي مَسَىٰ تَعْتَلِقْ مِنْهُمْ بِحَبْلِ وَلايَةٍ مَسَىٰ تَعْتَلِقْ مِنْهُمْ بِحَبْلِ وَلايَةٍ مَسَىٰ تَعْتَلِقْ مِنْهُمْ بِحَبْلِ وَلايَةٍ أَنِّ مَنْهُمْ بِحَبْلِ وَلايَةٍ أَنِّ مَنْ مَا الْخَلْوِيُ الفاطِمِيُّ الّذي ارْتَمَىٰ أَنَا الْعَلَوِيُّ الفاطِمِيُّ اللّذي ارْتَمَىٰ فَضَاقَتْ بِيَ الأَرْضُ الفَضاءُ بِرَحْبِها فَضَاقَتْ بِيَ الأَرْضُ الفَضاءُ بِرَحْبِها فَضَاقَتْ بِيَ الأَرْضُ الفَضاءُ بِرَحْبِها فَضَاقَتْ بِي الدّارِ الّتي أَنا كاتِبُ فَضَاقَتْ بِالدّارِ الّتي أَنا كاتِبُ

وَمَكَّةُ وَالبَيْتِ العَتيقِ المُعَظَّمِ وَلايَتُهُ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلَّ مُسْلِمٍ وَلايَتُهُ فَرْضٌ عَلَىٰ كُلَّ مُسْلِمٍ إِذَا مِا عَدَدْناها عَديلَةَ مَريم وَأَوْلادُهُ الأَطْهارُ تِسْعَةُ أَنْجُمِ وَأَوْلادُهُ الأَطْهارُ تِسْعَةُ أَنْجُمِ تَغُرُ يَومَ يُجْزَى الْفائِزونَ وَتَنْعُمِ نَغُرُ يُومَ يُجْزَى الْفائِزونَ وَتَنْعُمِ فَإِنْ كُنْتَ لَمْ تَعْلَمْ بِذلِكَ فَاعْلَمِ بِهِ الخَوفُ وَالأَيّامُ بِالمَرْءِ تَرْتَمي وَلَا مُ السَّماءِ بِسُلِم وَلَى مَلَيْها بِشِعْرِي فَاقْرِ إِنْ شِئْتَ وَالْمُم عَلَيْها بِشِعْرِي فَاقْرِ إِنْ شِئْتَ وَالْمُم عَلَيْها بِشِعْرِي فَاقْرِ إِنْ شِئْتَ وَالْمُم عَلَيْها بِشِعْرِي فَاقْرِ إِنْ شِئْتَ وَالْمُم

(١) أمالي المفيد: ١٥٠.

# وَسَـلُمْ لأَمْرِ اللهِ فـي كُـلٌ حالَةٍ فَلَيْسَ أَخو الإِسْلامِ مَنْ لَمْ يُسَلِّم

قال ذو النون: فعلمت أنّه علويّ قد هرب من السلطة وذلك في خلافة هارون، واحتمل المجلسي أن تكون هذه الأبيات للإمام الكاظم للطِّلِا، ذهب إلى ذلك المكان وكتبها لإتمام الحجّة على أعدائه (١).

ويبعد ذلك أنّ الإمام لم يهرب من السلطة ولم يتخفّ في يوم من الأيّام ، بل كان في يثرب مقيماً منكراً على هارون وعلى غيره من ملوك عصره ولم يهرب من السلطة ولم يخف من جورها ، وسنذكر ذلك بالتفصيل .

<sup>(</sup>١) مقتضب الأثر: ٥٣. بحار الأنوار: ٤٨: ١٨١ ، الحديث ٢٥.

مِنْ تُرَاثِيرُ الفِكِرِي ..................

## جوامع الكلم

وله الله الله كلمات حكمية قد تطرّق فيها لبعض الشؤون الأخلاقيّة والاجتماعيّة، زيادة على ما ذكرناه، وقد آثرنا ذكرها من دون إيضاح أو تعليق، وهي:

١ - قَالَكَيَكُكُ « لَا تُذْهِبِ الْحِشْمَةَ بَيْنَكَ وَبَيْنَ أَخيكَ ، وَأَبْقِ مِنْها ، فَإِنَّ ذَهابَها ذَهابَها ذَهابُ الْحَياءِ » (١).

٢ - قَالَ السَّادَقَةِ " عَوْنُكَ لِلضَّعيفِ مِنْ أَفْضَل الصَّدَقَةِ " (٢).

٣ - قَالَ الْكِلْفِ « يَعْرِفُ شِدَّةَ الْجَوْرِ مَنْ حُكِمَ بِهِ عَلَيْهِ » (٣).

٤ - قَالَ الْعَاقِلِ مِنَ الْعَاقِلِ مِنَ الْعَاقِلِ أَكْثَرُ مِنْ تَعَجَّبِ الْعَاقِلِ مِنَ الْعَاقِلِ مِنْ الْعَاقِلِ مِنَ الْعَاقِلِ مِنَ الْعَاقِلِ مِنْ الْعَاقِلِ مَلْ مِنْ الْعَاقِلِ مِنْ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ اللْعَلَيْلِ اللْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ اللْعَلْمِلِ مِنْ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَيْلِ الْعَلَيْلِ اللْعَلَالِ اللْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ اللّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ اللَّهِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِي الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَى الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِ الْعَلَالِيلِ الْعَلْمِلْ مِنْ الْعَلَالِي الْعَلَالِيلِ الْعَلَالِيلِيلِ الْعَلَالِيلِيلِ مِنْ الْعَلَالِيلِيلِ الْعَلَالِيلِيلِيلِيلِ الْعَلَالِ

٥ - قَالَطَيِّكُ « لَا تَصْلَحُ الْمَسْأَلَةُ إِلَّا في ثَلاثٍ: في دَمٍ مُنْقَطِعٍ ، أَوْ غُرْمِ مُثْقِلٍ ، أَوْ خُرْمِ مُثْقِلٍ ، أَوْ حَاجَةٍ مُدْقِعَةٍ » (٥).

٦ - قَالَ الْكُوْ مِنَ الْمُؤْمِنَ أَعَزُّ مِنَ الْجَبَلِ، الْجَبَلُ بُسْتَقَلُّ مِنْهُ بِالْمَعاوِلِ،
 وَالْمُؤْمِنُ لَا يُسْتَقَلُّ مِنْ دينِهِ بِشَيْءٍ (٦).

٧ - قَالَطِيْكُ ﴿ أَدَاءُ الْأَمَانَةِ وَالصِّدْقُ يَجْلِبانِ الرِّزْقَ ، وَالْخِيانَةُ وَالْكِذْبُ يَجْلِبانِ

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤١٤.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤١٤.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٤١٤.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٥: ٦٣، الحديث ١. بحار الأنوار: ٦٤: ٧٧، الحديث ٤٢.

الْفَقْرَ وَالنِّفاقَ »(١).

٨ - قَالَ الْكِلَالِيَةِ اللهِ مَنْ تَكَلَّفَ مَا لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِ ضَاعَ عَمَلُهُ ، وَخَابَ أَمَلُهُ ، (٢).

٩ - قَالَكُنْكُ اللَّهُ خَيْرَ في الْعَيْشِ إِلَّا لِمُسْتَمِع واع أَوْ عالِم ناطِقٍ ، (٣).

١٠ - قَالَ اللهُ الْعَادِلَ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ الرَّحِيم ، أَحِبُوا لَهُ مَا تُحِبُونَ لأَنْفُسِكُمْ ، وَأَكْرَهُوا لَهُ مَا تَكْرَهُونَ لأَنْفُسِكُمْ ، وَأَكْرَهُوا لَهُ مَا تَكْرَهُونَ لأَنْفُسِكُمْ ، (٤).

١١ - قَالَكَيْكُكُ ﴿ مَنْ دَعَا قَبْلَ الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ عَيَّالِللَّهِ كَانَ كَمَنْ رَمَى بِسَهْمِ بِلا وَتَرْ » ( ٥ ) .

١٢ - قَالَطَيْكُ (١ أَفْضَلُ الْعِبادَةِ بَعْدَ الْمَعْرِفَةِ انْتِظارُ الْفَرَجِ (٦).

١٣ - قَالَطِين « التَّوَدُّدُ إِلَى النَّاسِ نِصْفُ الْعَقْل » (٧).

١٤ - قَالَطَيْكُ «كَثْرَةُ الْهَمِّ يُورِثُ الْهَرَمَ »(^^).

١٥ - قَالَ الْكَلِيْ «الْعَجَلَةُ هِيَ الْخَرَقُ »(٩).

١٦ - قَالَطِيْكُ « قِلَّهُ الْعِيالِ أَحَدُ الْيَسارَيْن » (١٠).

(١) تحف العقول: ٤٠٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٧، الحديث ٣٦.

(٢) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢١، الحديث ٤.

(٣) النوادر: ١٣٢. بحار الأنوار: ١: ١٦٨، الحديث ١٣، يروي الإمام عن النبيُّ عَلَيْظِهُ.

(٤) أمالي الصدوق: ٤١٨. بحار الاانوار: ٧٢: ٣٦٩، الحديث ٢.

(٥) تحف العقول: ٤٠٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٦، الحديث ٤.

(٦) تحف العقول: ٤٠٣، بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٦، الحديث ٤.

(٧) الكافي: ٢: ٦٤٥، الحديث ٥. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٣٥، الحديث ١٥.

(٨) تحف العقول: ٤١٣. بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٦، الحديث ٣٦.

(٩) تحف العقول: ٤٠٣، بحار الأنوار: ٧٥: ٣٢٦، الحديث ٤.

(١٠)مستطرفات السرائر: ٥٥٠. بحار الأنوار: ١٠١: ٧٢، الحديث ١٥.

مِنْ تُرَاثِهُ إِلْفِكِرَى عِنْ سَالِهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ ا

١٧ - قَالَ عَلَيْكُ " مَنْ أَحْزَنَ والِدَيْهِ فَقَدْ عَقَّهُما " (١).

١٨ - قَالَ الْكَلِيَّ الصَّنيعَةُ لَا تُكُونُ صَنيعَةً إِلَّا عِنْدَ ذي دينٍ أَوْ حَسَبٍ ، وَاللهُ يُنَزِّلُ الْمَعونَةَ عَلَىٰ قَدَرِ الْمُصيبَةِ » (٢).

١٩ - قَالَطَيَّكُ «إِذَا كَانَ الْجَوْرُ أَغْلَبَ مِنَ الْحَقِّ لَمْ يَحِلَّ لأَحَدٍ أَنْ يَظُنَّ بِأَحَدٍ خَيْراً حَتَّىٰ يَعْرفَ ذَلِكَ مِنْهُ »(٣).

٢٠ - قَالَطَيَّكُ اللَّهُ وَمِنُ مِثْلُ كَفَّتَى الْمِيزانِ ، كُلَّما زِيدَ فِي إِيمانِهِ زِيدَ فِي بَلَائِهِ ، ''! . ٢١ - قَالَطَيِّكُ - وقد حضر ميتاً أنزل في قبره - « إِنَّ شَيْئاً هـٰذا آخِرُهُ لَـحَقيقٌ أَنْ يُخافَ آخِرُهُ » (٥) . يُزْهَدَ في أَوَّلِهِ ، وَإِنَّ شَيْئاً هـٰذا أَوَّلُهُ لَحَقيقٌ أَنْ يُخافَ آخِرُهُ » (٥) .

٢٢ - قَالَكَيْكُ « اشْتَدَّتْ مَؤُونَةُ الدُّنْيا وَالدّينِ .

أَمّا مَؤُوْنَةُ الدُّنْيا فَإِنَّكَ لَا تَمُدُّ يَدَكَ إِلَىٰ شَيْءٍ مِنْها إِلَّا وَجَدْتَ فاجِراً قَدْ سَبَقَكَ إِلَيْهِ. وَأَمّا مَؤُوْنَةُ الْآخِرَةِ فَإِنَّكَ لَا تَجِدُ أَعْواناً يُعينُونَكَ عَلَيْها »(٦).

٢٣ - قَالَ الْخَلْفُ الْمَ بِيَدي ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ ، إِنَّ أَبِي مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيًّ أَخَذَ بِيَدي ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ ، افْعَلِ الْخَيْرَ إِلَىٰ بِيَدي ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ ، افْعَلِ الْخَيْرَ إِلَىٰ بِيَدي ، وَقَالَ: يَا بُنَيَّ ، افْعَلِ الْخَيْرَ إِلَىٰ كُلْ مَنْ طَلَبَهُ مِنْكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِأَهْلٍ كُنْتَ كُلُّ مَنْ طَلَبَهُ مِنْكَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِهِ فَقَدْ أَصَبْتَ مَوْضِعَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بِأَهْلٍ كُنْتَ أَهْلُهُ ، وَإِنْ شَتَمَكَ رَجُلٌ عَنْ يَمينِكَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَىٰ يَسَارِكَ وَاعْتَذَرَ إِلَيْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُ ، (٧).

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ١١١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٢١.

<sup>(</sup>٣) و (٦) تحف العقول: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٨: ١٥٣، الحديث ١٤١. بحار الأنوار: ٧٥: ١٤١، الحديث ٣٤.

٢٤ - قَالَ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَّا هَنَّا أَهُمُ اللهُ إِيّاها ، وَبِارَكَ لَـهُمْ فـيها ، وَمِا أَعَلُ إِلَّا مَنَّا هُمُ اللهُ إِيّاها » (١).
 وَمَا أَعَزُّهَا قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا بَغَّضَهُمُ اللهُ إِيّاها » (١).

٢٥ - قَالَطَيَكُ « مَنْ أَتَىٰ إِلَى أَخِيهِ مَكْرُوهاً فَبِنَفْسِهِ بَدَأُها ، (٢).

٢٦ - قَالَطِينُ « مَنْ وَلَّدَهُ الْفَقْرُ أَبْطَرَهُ الْغِنىٰ " " ).

٢٧ - قَالَ الْمَوْ تَبَةِ السُّفليٰ (٤) وما اسْتَسَبَّ إِثْنَانِ إِلَّا انْحَطَّ الأَعْلَىٰ مِنْهُما إِلَى الْمَوْ تَبَةِ السُّفليٰ (٤).

٢٨ - قَالَطَيِّكُ «الْمُؤْمِنُ أَخُو الْمُؤْمِنِ لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَلِدُهُ أَبِوهُ. مَلْعُونٌ مَنِ اتَّهَمَ أَخَاهُ، مَلْعُونٌ مَنْ لَمْ يَنْصَعْ لأَخِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ اسْتَأْسَرَ لأَخِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ اسْتَأْسَرَ لأَخِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ اسْتَأْسَرَ لأَخِيهِ، مَلْعُونٌ مَنِ الْخَيهِ، مَلْعُونٌ مَن اغْتَابَ أَخَاهُ، (٥).

٢٩ - قَالَطَيْكُ « قِلَّةُ الْوَفاءِ عَيْبٌ بِالْمُروءَةِ » (٦).

٣٠ \_ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ عُرُوفُ تِلْوَ الْمَعْرُوفِ غُلٌّ لَا يَفُكُّهُ إِلَّا مُكَافَأَةٌ أَوْ شُكْرٌ ، (٧).

٣١ - قَا الْكَيْكُ (^^) « لَوْ ظَهَرَتِ الْآجِالُ لافْتَضَحَتِ الْآمالُ » (^^).

٣٢ - قَالَطَيْكُ « قِلَّةُ الشُّكْرِ تُزَهِّدُ في اصْطِناع الْمَعْروفِ ، (٩).

(١) تاريخ اليعقوبي : ٢: ١٤.٤.

(٢) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٣٣، الحديث ٩.

(٣) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٣٣، الحديث ٨.

(٤) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٥، الحديث ٢١.

(٥) عدّة الداعي: ١٧٤. بحار الأنوار: ٧١: ٢٣٧، الحديث ٣٨.

(٦) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٥، الحديث ٢٠.

(٧) بحار الأنوار: ٧٢: ٤٣، ذيل الحديث ١٠.

(٨) بحار الأنوار: ٧٥: ٣٣٣، الحديث ٨.

(٩) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٣، الحديث ١٢.

مِنْ تُرَانِهُ إِلْفِكِرْتِي ..........

٣٣ - قَالَطَيْكُ « رَأْسُ السَّخاءِ أَداءُ الْأَمانَةِ » (١).

٣٤ - قَالَ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ مِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ نَفْسِهِ واعِظٌ تَمَكَّنَ مِنْهُ عَدُوَّهُ ـ بعني به الشيطان ـ ، (٢).

٣٥ - قَالَ اللَّهُ الْمَغْبُونُ مَنْ غُبِنَ مِنْ عُمُرِهِ ساعَةً " (٣).

٣٦ - قَالَطَيْكُ ( مَنْ كَثُرَ مَلَقُهُ لَمْ يُعْرَفْ بِشْرُهُ ( ٤ ).

٣٧ - قَالَ النَّهُ اللَّهُ الْمَعَالِي النَّهِ طَاعِ رَجَائِهِ ثَالُ مَعَالِي النَّهِ طَاعِ رَجَائِهِ ثَالُ الْمَعَالِي النَّهِ طَاعِ رَجَائِهِ ثَالُ الْمَعَالِي النَّهِ طَاعِ رَجَائِهِ ثَا فَيَهَا لَمْ يَنَلْ جَسِماً » (٥).

٣٨ - قَالَ الْعِلْمِ وَأَوْلَى الْعِلْمِ بِكَ مَا لَا يَصْلُحُ لَكَ الْعَمَلُ إِلَّا بِهِ، وَأَوْجَبُ الْعِلْمِ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ مَسْؤُولٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ، وَأَلْزَمُ الْعِلْمِ مَا ذَلَكَ عَلَىٰ صَلاحٍ قَلْبِكَ ، وَأَظْهَرَ لَكَ عَلَيْكَ مَا أَنْتَ مَسْؤُولٌ عَنِ الْعَمَلِ بِهِ ، وَأَلْزَمُ الْعِلْمِ مَا ذَلَكَ عَلَىٰ صَلاحٍ قَلْبِكَ ، وَأَظْهَرَ لَكَ فَسَادَهُ ، وَأَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبَةً مَا زَادَ في عَقْلِ الْعَاقِلِ ، فَلَا تُشْغَلَنَّ بِعِلْمٍ لَا يَضُرُّكَ جَهْلُهُ ، وَلَا تَعْفَلَنَّ عَنْ عِلْم يَزِيدُ في جَهْلِكَ تَرْكُهُ ، (٦) .

٤٠ ـ قَالَطَيْكُ ﴿ مَنْ تَكَلَّمَ فِي اللَّهِ هَلَكَ ، وَمَنْ طَلَبَ الرِّئاسَةَ هَلَكَ ، وَمَنْ دَخَلَهُ

<sup>(</sup>١) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٣ ، الحديث ١٠.

<sup>(</sup>٢) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٤.

<sup>(</sup>٣) في معاني الأخبار: ٣٤٢، الحديث ٢، ووسائل الشيعة: ١٦: ٩٤، الحديث ٢١٠٧٢، عن الإمام الصادق للطِّلْإِ..

<sup>(</sup>٤) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٣ ، الحديث ١١.

<sup>(</sup>٥) نزهة الناظر وتنبيه الخاطر: ١٢٢، الحديث ٥.

<sup>(</sup>٦) عدّة الداعي: ٦٨. بحار الأنوار: ١: ٢٢٠، الحديث ٥٤.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول: ٤٠٨.

الْعُجْبُ هَلَكَ ، (١).

٤١ - قَالَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ مَا يَصْحَبُونَ السُّلُطَانَ يَتَّخِذُهُمُ الْمُؤْمِنُونَ كُهُوفاً هُمُ الآمِنُونَ يَوْمَ الْفِيامَةِ (٢).
 يَوْمَ الْفِيامَةِ (٢).

٤٢ - قَالَ الْكُنْ قَطِيهُ واحِدٌ يَنْقُذُ يَتِيماً مِنْ أَيْتامِنا الْمُنْقَطِعينَ عَنْ مَشاهَدَتِنا بِتَعْليمِهِ ما هُوَ مُحْتاجٌ إِلَيْهِ أَشَدُّ عَلَىٰ إِبْليسَ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ ، لأَنَّ الْعابِدَ هَمَّهُ ذاتُ نَفْسِهِ فَقَطْ ، وَهَذَا هَمَّهُ مَعْ ذاتِ نَفْسِهِ ذَواتُ عِبادِ اللهِ وَإِمائِهِ لِيُنْقِذَهُمْ مِنْ يَدِ إِبْليسَ وَمَرَدَتِهِ ، وَلِذلِكَ هُوَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَلْفِ عابِدٍ وَأَلْفِ عابِدَةٍ » (٣).

٤٣ ـ قَالَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ الْحَدَثَ النَّاسُ مِنَ الذُّنوبِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعْمَلُونَ أَحْدَثَ اللهُ لَهُ مَنَ الْبَلاءِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَعُدُونَ » (٤).

قال على بن سويد السائي: «سألت أبا الحسن الأوّل عن قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ (٥).

فقال على الله التَّوكُّلُ عَلَى الله دَرَجاتٌ ، مِنْها أَنْ تَتَوكَّلَ عَلَى الله في أمورِكَ كُلِّها ، فَما فَعَلَ بِكَ كُنْتَ عَنْهُ راضِياً . تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَأْلُوكَ إِلّا خَيْراً وَفَضْلاً ، وَتَعْلَمُ أَنَّ الْحُكْمَ في ذلِكَ إِلَيْهِ ، فَتَوكَّلْ عَلَى اللهِ بِتَفْويضِ ذلِكَ ، وَثِقْ بِهِ فيها وَفي غَيْرِها »(٦) .

٤٤ ـ قَالَطَيْكُ « إِنَّ أَهْلَ الْأَرْضِ لَمَرْحومونَ ما تَحابُّوا ، وَأَدُّوا الْأَمانَةَ ، وَعَـمِلُوا

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ١: ٨ و: ٢: ١٧٠. الفصول المهمّة: ٢٠٢، الحديث ٩٤٥.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤١٠. بحار الأنوا: ٧٥: ٣٢٢، الحديث ٢١.

<sup>(</sup>٥) الطلاق ٦٥: ٣.

<sup>(</sup>٦) أصول الكافي: ٢: ٦٥، الحديث ٥. تحف العقول: ٤٤٣.

مِنْ تَالِمُو كِنْ مِنْ لِلْوَكِرْ يَعِ عَلَى عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّه

بالْحَقِّ »(١).

ده ـ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ مَا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ ، فَإِنَّهُ لَـيْسَ لَكَ بِأَخ مَنْ ضَيَّعْتَ حَقَّهُ ، وَلَا يَكُونَنَّ أَخُوكَ أَقُوىٰ عَلَىٰ قَطيعَتِكَ مِنْكَ عَلَىٰ صِلَتِهِ ، (٢).

٤٦ - قَالَطَيْكُ «إِنَّ الْأَنْبِياءَ وَأَوْلادَ الْأَنْبِياءِ وَأَتْباعَ الْأَنْبِياءِ خُصُّوا بِثَلاثِ خِصالٍ: السَّفَمُ في الْأَبْدانِ ، وَخُوْفُ السُّلُطانِ ، وَالْفَقْرُ »(٣).

٤٧ - وَ الْفَقِيرَ لِهَوانٍ بِهِ عَلَى " وَهُ وَ جَلَّ يَقُولُ: إِنِّي لَمْ أَغْنِ الْغَنِيِّ لِكَرامَةٍ لَهُ عَلَيً ، وَهُ وَ مِمَا ابْتَلَيْتُ الْأَغْنِياءَ بِالْفُقَراءِ ، وَلَوْلا الْفُقَراءُ لَمْ انْفَرِ الْفُقراءُ بِالْفُقراءِ ، وَلَوْلا الْفُقراءُ لَمْ يَسْتَوْجِبِ الْأَغْنِياءُ الْجَنَّةُ » (٤).

٤٨ - قَالَ الْكُلُّخُ (٥) « إِذَا لَمْ تَسْتَح فَاعْمَلْ مَا شِئْتَ » (٥).

24 - قَالَطَيُّكُ اللهِ ، فَإِنْ ظُلَبَ هذا الرِّزْقَ مِنْ حِلِّهِ لِيَعودَ بِهِ عَلَىٰ نَفْسِهِ وَعِيالِهِ كَانَ كَالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ ، فَإِنْ غُلِبَ عَلَيْهِ فَلْيَسْتَدِنْ عَلَى اللهِ وَعَلَىٰ رَسُولِهِ مَا يَقُوتُ بِهِ كَالْمُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ ، فَإِنْ عَلَى الْإِمامِ قَضَاوُهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ . إِنَّ اللهَ عِيالَهُ ، فَإِنْ مَاتَ وَلَمْ يَقْضِهِ كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهُ . إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ : ﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ عَلَيْهِ وَلَى اللهَ عَلَيْهِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ لَهُ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ ﴾ (٢) ، فَهُو فَقيرٌ مِسْكِينٌ مُغْرَمٌ » (٧) .

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار: ١٠٨. بحار الأنوار: ٧٢: ١١٧، الحديث ١٨.

<sup>(</sup>٢) مشكاة الأنوار: ١٨٩.

<sup>(</sup>٣) الخصال: ٨٨، الحديث ٢٤. مشكاة الأنوار: ٢٢٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ٢٦٥، الحديث ٢٠. مشكاة الأنوار: ٥٠١. بحارالأنوار: ٦٩: ٢٦، الحديث ٢٢.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٢٠، الحديث ٦٩. مشكاة الأنوار: ٤١٣. بحار الأنوار: ٦٨: ٣٣٥، الحديث ١٨.

<sup>(</sup>٦) التوبة ٩: ٦٠.

<sup>(</sup>٧) الكافى: ٥: ٩٣، الحديث ٣. بحار الأنوار: ٩٣: ٦١، الحديث ٢٠.

- ٥٠ قَالَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَنْ أَفْتَى النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَعَنَتْهُ مَلائِكَةُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ ، (١).
  - ٥١ قَالَطَيْكُ وَأَحْسَنُ مِنَ الصَّدْقِ قائِلُهُ ، وَخَيْرٌ مِنَ الْخَيْرِ فَاعِلُهُ ، (٢).
- ٥٢ قَالَكُنْكُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّالِيَّ : مَنْ أَصْبَحَ وَهُوَ لَا يَهِمُّ بِظُلْمِ أَحَـدٍ غَـفَرَ اللهُ مَا اجْتَرَمَ (٣) ، (٤) .
- ٥٣ قَالَ اللهِ عَلَىٰ وَلَدِهِ ؟

  فقالَ عَيَالِهُ اللهِ عَلَىٰ وَلَا مِعْلَىٰ وَلَدِهِ ؟

  فقالَ عَيَالُهُ: لَا يُسَمِّيهِ بِاسْمِهِ ، وَلَا يَمْشَى بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ ، وَلَا يَسْتَسُبُّ لَهُ ، وَلَا يَجْلِسُ قَبْلَهُ ، وَلَا يَسْتَسُبُّ لَهُ ، (٥).
- ٥٤ قَالَ اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنَا اللهُ عَلَا عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا

فَقَالَ عَلَيْكِاللهُ: تُحْسِنُ إِسْمَهُ وَأَدَبَهُ، وَضَعْهُ مَوْضِعاً حَسَناً ، (٦).

٥٥ - قَالَطَيْكُ «نِعْمَ الْمالُ النَّخْلُ الرّاسِخاتُ في الْوَحْلِ، الْمُطْعِماتُ في الْمَحْلِ، الْمُطْعِماتُ في الْمَحَلِ، (٧).

٥٦ ـ وحدّث العبّاس بن هلال الشامي ، قال : « قلت لأبي الحسن موسى :

<sup>(</sup>١) المحاسن: ١: ٢٠٥، الحديث ٥٨. وسائل الشيعة: ٢٧: ٢٩، الحديث ٣٣١٣٠.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسي: ٢٢٢ و ٢٢٣ ، الحديث ٣٨٥. بحار الأنوار: ٦٦: ٤٠٤ ، الحديث ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) **اجتر**م: اکتسب.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ٣٣٤، الحديث ٢١.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢: ١٥٨ و ١٥٩، الحديث ٥. بحار الأنوار: ٧١: ٤٥، الحديث ٦.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٦: ٤٨، الحديث ١. تهذيب الأحكام: ٨: ١١٢، الحديث ٣٨٤.

<sup>(</sup>٧) بحار الأنوار: ٦٣: ١٤٢، الحديث ٦١.

جعلت فداك ، ما أعجب الناس من يأكل الجشب ، ويلبس الخشن ويتخشّع ؟!

نقال اللهِ : أَما عَلِمْتَ أَنَّ يُوسُفَ نَبِيٌّ وَابْنُ نَبِيٌّ كَانَ يَلْبَسُ أَقْبِيَةَ الدِّيباجِ مَزْرورَةً بِالذَّهَبِ، وَيَجْلِسُ في مَجالِسِ آلِ فِرْعَونَ فَيَحْكُمُ ، فَلَمْ يَحْتَجِ النّاسُ إلىٰ لِباسِهِ ، وَإِنَّما احْتاجوا إلىٰ قِسْطِهِ ، وَإِنَّما يَحْتاجُ مِنَ الْإِمامِ إِذَا قَالَ صَدَقَ ، وَإِذَا وَعَدَ أَنْجَزَ ، وَإِذَا حَكَمَ عَدَلَ ، إِنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمُ طَعاماً وَلَا شَراباً مِنْ حَلالٍ ، إِنَّما حَرَّمَ الْحَرامَ قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ مَنْ حَرَّمَ الرَّرْقِ ﴾ (١) » (٢) . وقَدْ قَالَ اللهُ: ﴿ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّرْقِ ﴾ (١) » (٢) .

٧٥ - قال موسى بن بكير: « سألت أبا الحسن علي عن الكفر والشرك أيهما أقدم؟ فقال لى: ما عَهْدِي بِكَ تُخاصِمُ.

فقلت: أمرنى هشام بن سالم أن أسألك.

فقال لى : الْكُفْرُ أَقْدَمُ وَهُوَ الْجُحودُ . قال اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴾ (٣) «٤) .

٥٨ - قال عليّ بن سويد: « سألت أبا الحسن موسى عليّ عن الضعفاء \_أي ضعفاء العقىدة \_.

فكتب الطَّعيفُ مَنْ لَمْ تُرْفَعْ لَهُ حُجَّةٌ ، وَلَمْ يَعْرِفِ الْإِخْتِلافَ ، فَإِذا عَرَفَ الْإِخْتِلافَ ، فَإِذا عَرَفَ الْإِخْتِلافَ فَايْسَ بِمُسْتَضْعَفٍ » (٥).

09 - قال عليّ بن سويد: « سألت أبا الحسن عن العجب الذي يفسد العمل .

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ٣٢.

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٦: ٣٠٣، الحديث ٥. بحار الأنوار: ٧٦: ٣٠٥، الحديث ١٩.

<sup>(</sup>٣) البقرة ٢: ٣٤.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢: ٣٨٥، الحديث ٦. بحار الأنوار: ٦٩: ٩٧، الحديث ١٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢: ٢٠٦، الحديث ١١. بحار الأنوار: ٤٨: ٢٤٤، الحديث ٥١.

فقال اللهِ : الْعُجْبُ دَرَجاتٌ مِنْهَا أَنْ يُزَيَّنَ لِلْعَبْدِ سُوءُ عَمَلِهِ فَيَرَاهُ حَسَناً فَيُعْجِبُهُ وَيَحْسَبُ أَنَّهُ يُحْسِنُ صُنْعاً ، وَمِنْهَا : أَنْ يُؤْمِنَ الْعَبْدُ بِرَبِّهِ فَيَمُنَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلً ، وَلِلهِ عَلَيْهِ فيهِ الْمَنُّ ، (١).

٠٦٠ ـ قال عليّ بن جعفر الليلاِ: « سألت أخي موسى بن جعفر فقلت له : أصلحك الله ، أيكون المؤمن بخيلاً؟

- ـ نَعَمْ.
- أيكون خائناً؟
- لا، وَلا يَكونُ كاذِباً.

ثَمَ قَالَ النَّهِ : إِنَّ أَبِي حَدَّ ثَنِي عَنْ آبائِهِ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ عَيَّلِيَّةُ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ خُلَّةٍ يُطْوَى اللهِ عَلَيْقِيَّةُ ، أَنَّهُ قَالَ : كُلُّ خُلَّةٍ يُطُوَى الْمُؤْمِنُ عَلَيْهَا لَيْسَ الْكَذِبُ وَالْخِيانَةُ » (٢).

٦١ - قال على الله الله الله عن عَلَيْكَ بِالْجِدِّ، لَا تُخْرِجَنَّ نَفْسَكَ مِنْ حَـدً التَّقْصيرِ في عِبادَةِ اللهِ وَطاعَتِهِ، فَإِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يُعْبَدُ حَقَّ عِبادَتِهِ (٣).

٦٢ - قال عبدالله بن يحيى : «كتبت إلى الإمام موسى في دعاء : الْحَمْدُ لِلهِ مُنْتَهىٰ عِلْمِهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهىٰ ، وَلَكِنْ قُلْ: مُنْتَهىٰ عِلْمِهِ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لِعِلْمِهِ مُنْتَهىٰ ، وَلَكِنْ قُلْ: مُنْتَهىٰ رضاهُ » (٤).

٦٣ ـ سأله رجل عن الجواد ، فقال الله إنَّ لِكَلامِكَ وَجْهَيْنِ : فَإِنْ كُنْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ ، فَإِنَّ الْجَوادَ الَّذي يُؤَدِّي مَا افْتَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ ، وَ الْبَخيلُ مَنْ بَخِلَ بِمَا افْتَرَضَ

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢: ٣١٣، الحديث ٣. بحار الأنوار: ٦٩: ٣١٠، الحديث ٤.

<sup>(</sup>٢) كشف الغمّة: ٣: ٨.

<sup>(</sup>٣) الكافى: ٢: ٧٢، الحديث ١. وسائل الشيعة: ١: ٩٥، الحديث ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٤٠٨.

اللهُ، وَإِنْ كُنْتَ تَعْني الْخالِقَ فَهُوَ الْجَوادُ إِنْ أَعْطى، وَهُوَ الْجَوادُ إِنْ مَنَعَ، لأَنَّهُ إِنْ أَعْطاكَ أَعْطاكَ مَا لَيْسَ لَكَ (١).

الدُّنيا عَرَّ بِالظُّلْمِ في مجلسه بعض الجبابرة ، فقال النَّلِا: أَما وَاللهِ لَئِنْ عَرَّ بِالظُّلْمِ في الدُّنيا لَيَذْلَنَ بِالْعَدْلِ في الْآخِرَةِ (٢).

70 ـ قال النَّالِا لمحمّد بن الفضل: يا مُحَمَّدُ ، كَذَّبْ سَمْعَكَ وَبَصَرَكَ عَنْ أَخيكَ وَإِنْ شَهدَ عِنْدَكَ خَمْسُونَ قُسامَةً ، وَقالَ لَكَ قَوْلاً فَصَدِّقْهُ وَكَذَّبْهُمْ وَلَا تُذيعَنَّ شَيْئاً يُشِينُهُ .

77 - وسأله عبيدالله بن إسحاق المدائني ، فقال له : إنّ الرجل يراني فيحلف بالله إنّه يحبّنى ، فأحلف بالله إنّه لصادق ؟

فقال المَيْلِ: امْتَحِنْ قَلْبَكَ ، فَإِنْ تُحِبَّهُ فَاحْلِفْ ، وَإِلَّا فَلَا (٣).

ونقتصر على هذا المقدار من جوامع كلماته الطِّلا ، وله تراث آخر يتعلّق في ردّ الملحدين وغيرهم وسوف نقدّمه عند عرض مشاكل عصره.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٢: ٤١٤.

<sup>(</sup>٣) المحاسن: ١: ٢٦٧، الحديث ٣٥١. بحار الأنوار: ٧١: ١٨٢، الحديث ٥.

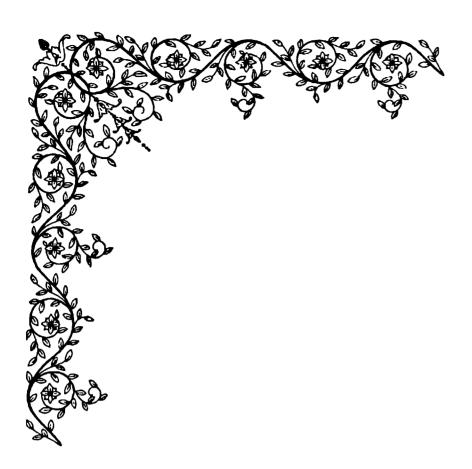

# إن المراجع الم

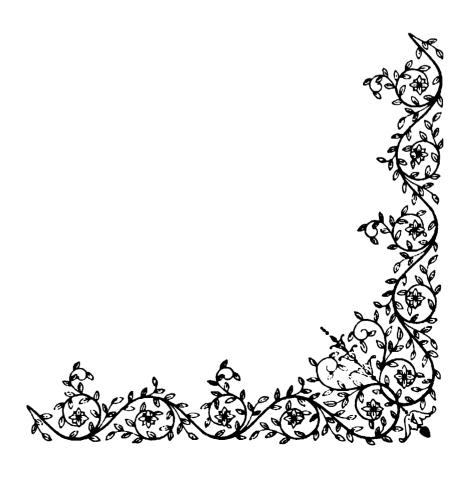

كان الإمام موسى على أيّام الثورة العارمة على الحكم الأموي في سن مبكر، فقد كان عمره الشريف حسب ما يقول الرواة ما لا يزيد على أربع سنين، وهو دور يسمح لصاحبه أن ينقل إلى دخيلة نفسه كثيراً من المشاهدات والصور التي تمرّ عليه، ولا سيّما إذا كانت من الأحداث الجسام، فإنّها تؤثّر من دون شك في دخائل ذاته، وتتفاعل معه، وتترك فيه كثيراً من الانطباعات حسب ما يقوله علماء النفس.

وقد شاهد الإمام أو سمع وهو في سنّه المبكّر الثورة العارمة التي عمّت جميع الأقاليم الإسلاميّة على الحكم الأموي، فقد واكبت تلك الثورة كثيراً من الأحداث الرهيبة، فجبال من جثث الضحايا، ويحور من الدماء بذلت بسخاء للتخلّص من ذلك الحكم الأسود القائم على الجور والاستغلال والتنكّر لحقوق الإنسان.

ولسنا بصدد البحث عن تأسيس الدولة الأموية ، وبيان دوافع إيجادها ، فذاك أمر يخز في النفس ، ويترك لهب الحزن في القلوب ، فإنّ هذه الدولة لم تتأسّس إلّا لعزل أهل البيت الميلي وإقصائهم عن قيادة الأمّة حسب ما هو معلوم من مبدأ الشورى الذي صمّم لأجل هذه الغاية .

وقد رافقت تلك الدولة في جميع مراحلها كثيراً من المشاكل الاجتماعية ما أثرت به على الحياة الإسلامية العامة من إضاعة الأهداف الأصلية التي ينشدها الإسلام في ظلال حكمه من نشر العدالة والمساواة والرفاهية والدعة بين الناس.

لقد جمدت بصورة قطعيّة جميع المفاهيم الإسلاميّة البنّاءة ، وضاعت آمال الإسلام في إيجاد مجتمع متحرّر من الجهل والجمود ، والبؤس والفقر .

لقد تبدّلت الحياة الكريمة التي سعى الإسلام إلى إيجادها إلى حياة قاتمة تسودها النزعات الجاهليّة ، ويعمّها الظلم والجور والانحراف عن القيم الإنسانيّة .

ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للبحث عن الأسباب التي طوت ذلك الحكم الأسود، وأزالت وجوده البغيض عن العالم الإسلامي، فإنّ الحديث عن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً فيما نحسب بالبحث عن حياة الإمام موسى المنيلا، فإنّها تصوّر لنا محنة أهل البيت المنيلا في تلك الأدوار الرهيبة، وما عانوه من الظلم المرير والجور الشديد، وما قاسته شيعتهم من المجازر والسجون والمطاردة والتنكيل، وما عاناه المسلمون جميعاً من الاضطهاد الجماعي المتميّز بسلب حريّاته، وشلّ اقتصاده، وإشاعة البؤس والفقر وانعدام الأمن في ربوعه، إلى غير ذلك من ألوان الظلم والاضطهاد.

ومن الطبيعي أنّ لذلك أثراً كبيراً في تكوين حياة الإمام موسى عليه ، وانطباعها على الحزن العميق ، والأسى الشديد . . وفيما يلي عرض موجز لبعض تلك الأحداث .

## التنكيل بأهل البيت الملكالا

وكان الشيء البارز في السياسة الأموية أنها وجهت جميع أجهزتها الإدارية والاقتصادية والسياسية إلى اضطهاد أهل البيت الميلا والتنكيل بهم ، وكان من مظاهر ذلك:

١ - إنّها فرضت سبّهم وانتقاصهم على جميع المسلمين، وجعلته فرضاً دينياً يسألون عنه ويحاسبون عليه، فكان الخطيب يبدأ خطابه ويختمه بسبّ العترة الطاهرة التي هي عديلة القرآن الكريم، وبلغ الانحطاط الفكري والاجتماعي أقصاه عند تلك السلطات الحاكمة، فكان الانتهازيّون وباعة الضمير يتوصّلون إليها

إنهيا وأنحي كمزأ لامؤي

بانتقاص عترة النبيّ عَلَيْظُهُ وسبّها.

فقد روى المؤرّخون أنّ شخصاً ذميم المنظر جاء يشتدّ إلى الحجّاج وهو رافع عقيرته: أيها الأمير، إنّ أهلى عقّوني فسمّوني عليّاً، وإنّى فقير بائس، وأنا إلى صلة الأمير محتاج .

فتضاحك الحجّاج ، وقال له : للطف ما توصّلت به فقد ولّيتك موضع كذا (١).

إنّ مناصب الدولة وأموالها تمنح بغير حساب للأدعياء والأغبياء لأنّهم ينتقصون أهل البيت المَهْلِكُ الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهّرهم تطهيراً.

وقد أثار ذلك كوامن الحقد والغيظ في نفوس المؤمنين والمتحرّجين في دينهم ، فاندفعوا إلى إعلان سخطهم على الأمويّين، وكان من بينهم الشاعر الملهم كثير بن كثير، فقد قال:

> لَـعَنَ اللهُ مَـنْ يَسُبُّ عَـلِيّاً أَيُسَبُّ المُطهَّرونَ جُـدوداً يَامِنُ الطُّيرُ وَالحَمامُ وَلا طِبْتَ بَيْتاً وَطابَ أَهلُكَ أَهْلاً رَحِمَةُ اللهِ وَالسَّلامُ عَلَيْهِمْ

وَحُسَيناً مِنْ سُوقَةٍ وَإِمام وَالكِرامُ الأخروالِ وَالأَجْدادِ يَأْمَنُ آلُ الرَّسولِ عِندَ الْمَقام أُهْلُ بَيتِ النَّبِيِّ وَالْإسْلام كُلِمًا قامَ قائِمٌ بِسَلام (٢)

وصوّرت هذه الأبيات مدى الاستياء الشامل والحزن العميق لانتقاص أهل البيت الميلا ، كما حكت أصدق الود وخالصه لهم.

٢ - واستخدمت السلطة التربية لمحاربة أهل البيت المالي ، وهي أخطر وسيلة

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة: ١: ٣٥٦.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٤٧٥. عرضنا كلمات الأحرار الذين نقدوا الأمويين على ذلك في كتابنا حياة الإمام الحسن بن على علين المال ٢٤٨ ـ ٣٥٦ ـ ٣٥٦.

اعتمدت عليها لدعم غرضها ، فقد عهدت إلى معلّمي الكتاتيب أن يغذُوا الأطفال بروح الكراهية والعداء لآل النبيّ عَيَّالًا ، وأن يمعنوا في غرس هذه النزعة الشريرة في نفوسهم من أجل أن ينشأ جيل حاقد على آل البيت الميللا ، وكان ذلك من أفتك الوسائل وأكثرها خطراً على الإسلام ، فقد باعدت بين بعض المسلمين وبين عترة النبي عَيَّالًا التي فرض الله مودّتها في محكم كتابه ، ولا تزال آثار هذه الظاهرة السيّئة باقية حتى يوم الناس هذا .

٣ - إنّها أقامت لجان الوضع لتضع الحديث وتنمّقه في مثالب أهل البيت المِيَّانِينَ ، وممّا وضعوه أنّ النبيّ عَيَّانِينَ قال : وتضع أحاديث المدح والثناء للصحابة ويني أميّة ، وممّا وضعوه أنّ النبيّ عَيَّانِينَ قال : « إنّ آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء إنّما وليّي الله » .

وروى أبو هريرة عميد هذه اللجنة أنّ الرسول عَلَيْظِيُّهُ قال: «إنّ أبا طالب في ضحضاح من نار».

وهو الذي أكثر من الرواية في كفر أبي طالب مؤمن قريش وحامي الإسلام والمنافح عن رسول الله عَلَيْقَالُهُ في أحرج المواقف وأكثرها صعوبة، وسبب ذلك التقليل من أهميته والحط من مآثره ومناقبه.

وعلى أي حال ، فإنّ السلطات الأمويّة قد عنت بلجان الوضع ، وجهدت بإذاعة أخبارها المفتعلة ضدّ أهل البيت المنظِّ وذلك لتضليل الرأي العام وصرفه عن عترة رسول الله عَلَيْظُ وذرّيته .

٤ - وأمعن الأمويّون في قتل العترة الطاهرة ، فقد امتدّت أيديهم الآثمة إلى تلك النفوس الزكيّة التي أوجب الله ودّها على جميع المسلمين ، فقد كان لهم ضلع كبير في اغتيال الإمام أمير المؤمنين عليم لل حسب ما حقّقناه (١) ، واغتال معاوية سبط

النبيّ عَيَالِينَ الأول وريحانته الإمام الحسن النبي ، فدس له السم على يد زوجته جعيدة بنت الأشعث ، وقام بعده يزيد بارتكاب أفظع جريمة هزّت الضمير الإنساني وذلك بإبادته للعترة الطاهرة على صعيد كربلاء ، فقد أوجبت هذه المأساة الكبرى التي مني بها العالم الإسلامي شعوراً عاماً بالاستياء والكراهية لبني أميّة ، وسبّبت إلهاب نار الثورات العارمة ضد ذلك الحكم الجاهلي .

وقام طاغية بني مروان هشام بن عبدالملك بقتل زيد بن علي بن الحسين المتلال ، وأمر الرجس الخبيث بوضع رأس زيد في مجلسه وأمر جميع من يدخل عليه بأن يطأ بحذائه وجه زيد الذي هو قطعة من كبد رسول الله عَيْنِ أَنْهُ .

وكتب هشام إلى والي الكوفة أن يبقي زيداً مصلوباً ، ولا ينزّله عن خشبته قاصداً إذلال العلويين ، والتشفّي منهم ، ويقي جسده الطاهر مرفوعاً على أعواد المشانق تصهره الشمس ، وتذروه الرياح ، قد وضعوا عليه الحرس خوفاً من أن يختلس ويوارى في التراب ، وعمدت السلطة بعد ذلك إلى إحراق الجثمان العظيم وذرّه في الهواء (١).

وعمد الأمويّون إلى قتل يحيى بن زيد الثائر العظيم ، ففي ذمّة الله ما لاقته عترة رسول الله عَيْنِ أُميّة التي انتهكت بذلك حرمة النبيّ عَيْنِ أَميّة التي عترته التي هي أولى بالرعاية والعطف من كلّ شيء.

وعلى أي حال ، فإن ما واجهته العترة الطاهرة من صنوف الكوارث والخطوب طيلة الحكم الأموي قد أوجب سخط الأخيار والمتحرّجين في دينهم ، كما أوجب التحام القوى ، وانتفاضة الشعوب الإسلاميّة إلى الثورة الكبرى التي أطاحت بحكم الأمويّين .

(١) عقائد الزيدية (مخطوط) /المؤلّف.

#### اضطهاد الشيعة

ولاقت الشيعة في عهد الأمويين المزيد من الجور والاضطهاد، فقد صبت السلطات عليهم جام غضبها، وقابلتهم بجميع ألوان العنف، لأنّهم القوّة الواعية التي تدفع الشعوب الإسلامية إلى مناهضة الجور، ومناجزة الظلم، فكانت معظم الثورات الدامية التي أذعرت السلطات الأموية تستند إلى الشيعة، فهم قادة النضال، ودعاة العدالة الاجتماعية، وملهمي الشعوب روح التضحية في سبيل المبدأ والعقيدة.

لقد قاموا بأحرج الظروف، وأشدها أزمة وتعقيداً بمناهضة الظلم، ومكافحة الجور، وتحرير المجتمع من الذلّ والعبوديّة، وقد قاسوا في سبيل ذلك أعنف المشاكل وأشدها لوعة ومرارة، وقد تحدّث عنها الإمام الباقر عليه بقوله: «وَقُتِلَتْ شِيعَتُنا بِكُلِّ بَلْدَةٍ، وَقُطِعَتِ الْأَيْدِي وَالْأَرْجُلِ عَلَى الظِّنَةِ، وَكَانَ مَنْ يُذْكَرُ بِحُبِّنا وَالْإِنْقِطاعِ إِلَيْنا سُجِنَ أَوْ نُهِبَ مالُهُ أَوْ هُدِمَتْ دارُهُ »(١).

وقد كتب معاوية إلى جميع عمّاله وولاته بعد عام الصلح مذكّرة جاء فيها:

« انظروا إلى مَن قامت عليه البيّنة أنّه يحبّ عليّاً وأهل بيته فامحوه من الديوان ، وأسقطوا عظاءه ورزقه ».

وشفع ذلك بنسخة أخرى: «من اتّهمتموه بموالاة هؤلاء القوم فنكّلوا به، واهدموا داره»(٢).

لقد واجهت الشيعة من العناء والارهاق ما لا سبيل إلى تصويره ، وكان من أشدّهم محنة شيعة أهل الكوفة أيّام معاوية ، فقد استعمل عليهم زياد ابن أبيه ، وكان بهم عالماً ، فأشاع فيهم القتل والإعدام فقتلهم تحت كلّ حجر ومدر ، وقطع أيديهم

<sup>(</sup>١) و (٢) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ١٥.

وأرجلهم ، وسمل عيونهم ، وصلبهم على جذوع النخل وشرّدهم وطردهم (١).

وقد أوجبت هذه السياسة النكراء إشاعة السخط والتذمّر بين جميع المسلمين، فإنّهم لم يألفوا هذ السياسة ولم يعهدوها من قبل، فإنّهم لم يواجهوا من الحكومات السابقة مثل هذا الاضطهاد والتنكيل بأحد من المسلمين.

وقد سعت الشيعة جاهدة بعد ما حلّ بها من الاضطهاد والجور إلى العمل المتواصل على إسقاط الحكم الأموي، وفلّ عروشه، فنظموا صفوفهم، وشكّلوا المنظّمات السرّية التي عملت على إيقاظ الرأي العامّ، وبعثه إلى ساحات النضال والتضحية للتخلّص من الحكم الأموي.

#### واقعة الحرة

ومن أهم المآسي التي رزئ بها العالم الإسلامي واقعة الحرة، فقد انتهكت فيها كرامة الإسلام وحرمة الرسول على الله المنت القيادة العسكرية بعد احتلالها ليثرب إباحة الدماء والأعراض والأموال، وقد أسرف الجيش الأموي في ذلك بصورة لم يعهد لها نظير في القسوة والغلظة، فقد استباح قتل النساء والأطفال والأبرياء، وانتهاك الأعراض، وقد لجأ المدنيون إلى قبر النبي على واعتصموا به لاعتقادهم أن قداسته سوف تحميهم وتعصمهم من الاعتداء، إلا أن تلك الوحوش الكاسرة لم تقم وزناً لحرمة القبر، ولم ترجو له وقاراً فقد عمدوا إلى قتلهم وانتهاك أعراضهم في الجامع النبوي، وقد علق مؤرّخ أوروبي على هذا الحادث المؤسف بقوله: «إن تأثير هذا الحادث المؤسف بقوله: «إن تأثير هذا الحادث على العالم الإسلامي كان هائلاً مروّعاً، فكأنَ الأمويين قد أرادوا أن يوفوا ما عليهم من دين حينما عاملهم الرسول وجيشه بالرحمة والعطف، فشرّدوا وقتلوا خيرة شباب المدينة ورجالها الميامين، كما أجبروا من تبقى منهم على مبايعة

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ١٥.

يزيد على أنّه خول يحكم في دمائهم وأموالهم وأهليهم فمن امتنع عن ذلك وسمه بالكيّ على رقبته.

وقد أصبحت مدينة الرسول في حكم بني أميّة كالواحة في الصحراء التي تحيطها من جهاتها الأربع الكآبة الموحشة ، والظلام الدامس ، ولم تسترد المدينة قط عهودها الغابرة حتّى أصبحت في عصر بني أميّة بلدة الماضي السحيق »(١).

وقد ذعر المسلمون من هذه الحادثة النكراء التي لم ترع فيها حرمة النبيّ عَيَّا في مجاوريه الذين آووه ونصروه وقاموا بحمايته أيّام محنة الإسلام وغربته ، وإذا بهم تستباح دماؤهم ، وتنتهك أعراضهم ، وتنهب أموالهم ، ويرغمون على البيعة بأنهم خول وعبيد ليزيد .

وما انتهت هذه الكارثة الأليمة إلا بموجات من السخط والتذمّر، فقد أصبحت حديث الناس في أنديتهم، وكانت من أوثق الأسباب التي أدّت إلى التحام القوى، وتعبئة الرأي العام إلى الثورة الكبرى التي أطاحت بالحكم الأموي.

### سياسة الكفر والظلم

والشيء المحقّق الذي لم يختلف فيه المؤرّخون هو أنّ الأمويّين لم تكن لهم أي نزعة إسلاميّة ، وإنّما كانوا على نزعاتهم الجاهليّة ، فلم ينفذ الإسلام إلى دخائل قلوبهم ، وإنّما جرى على ألسنتهم خوفاً من حدّ السيوف وأسنّة الرماح ، ولمّا دخلوا في حضيرة هذا الدين أخذوا يكيدون له ، ويترقّبون الفرص للانتقام منه ، ولمّا آل أمر المسلمين إلى عميد الأمويّين عثمان بن عفّان حسب المخطّط الرهيب الذي صمّمته الشورى ، سارع أبو سفيان الزعيم الأموي إلى قبر سيّد الشهداء حمزة فركله برجله وقال: «يا أبا عمارة!! إنّ الأمر الذي اجتلدنا عليه بالسيف أمسى في يد

<sup>(</sup>١) مختصر تاريخ العرب: ٧٥.

إِنْ يَا الْمُرَاكِحِيْ لَا لِمُوتِي ...... الله مَا يُحَالِمُ الْمُحَالِيِّةِ مِنْ الْمُعَالِمُونِي الله الله الم

غلماننا يتلعبون به ».

ثمّ مضى مثلوج القلب، ودخل على عثمان، فقال: «اللّهمّ اجعل الأمر أمر جاهليّة، والملك ملك غاصبيّة، واجعل أوتاد الأرض لبني أميّة »(١).

لقد قال أبو سفيان كلمة الكفر أمام عثمان ، وهو خليفة المسلمين ، ولم يوجّه له عتاباً أو ينزل به عقاباً.

وكانت هذه النزعة الإلحاديّة ماثلة في معاوية ، وظلّ متأثّراً بها طوال حياته ، وقد أعرب عن هذه الظاهرة في حديثه الخطير مع المغيرة بن شعبة ، فقد كشف فيه جانباً كبيراً عن واقعه الجاهلي وعدم إيمانه بالإسلام .

وهذا نصّ حديثه فيما رواه مطرف بن المغيرة ، قال: « وفدت مع أبي المغيرة على معاوية ، فكان أبي يأتيه يتحدّث عنده ثمّ ينصرف إليَّ فيذكر معاوية وعقله ، ويعجب بما يرى منه ، وأقبل ذات ليلة فأمسك عن العشاء وهو مغتم أشدّ الغمّ ، فانتظرته ساعة ، وظننت أنّه لشيء حدث فينا أو في عملنا ، فقلت له: ما لي أراك مغتماً منذ الليلة ؟

- يا بنيّ جئت من أخبث الناس!
  - وما ذاك؟
- خلوت بمعاوية فقلت له: إنّك قد بلغت مُناك يا أمير المؤمنين ، فلو أظهرت عدلاً ، ويسطت خيراً ، فإنك قد كبرت ، ولو نظرت إلى إخوانك من بني هاشم فوصلت أرحامهم ، فوالله ما عندهم اليوم شيء تخافه .

فقال لي : هيهات . . هيهات !! ملك أخو تيم فعدل ، وفعل ما فعل ، فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره ، إلا أن يقول قائل أبو بكر .

<sup>(</sup>۱) تاریخ دمشق: ۲۳: ۷۷۱.

ثمّ ملك أخو عدي فاجتهد وشمّر عشر سنين ، فوالله ما عدا أن هلك فهلك ذكره ، إلّا أن يقول قائل عمر .

ثمّ ملك أخونا عثمان فملك رجل لم يكن أحد في مثل نسبه ، فعمل ما عمل ، وعمل به ، وإنّ أخا بني هاشم وعمل به ، فوالله ما عدا أنّ هلك فهلك ذكره ، وذكر ما فعل به ، وإنّ أخا بني هاشم يصرخ به في كلّ يوم خمس مرّات: أشهد أنّ محمّداً رسول الله ، فأي عمل يبقى بعد هذا لا أمّ لك ، إلّا دفنا دفناً »(١).

وهذه البادرة تدلّ بوضوح على كفره وإلحاده، وعلى حقده البالغ على النبيّ عَيَّالِيُهُ ، فقد هاله وأزعجه ذكره في كلّ يوم خمس مرّات في الأذان، ولو وجد سبيلاً لمحا اسمه، وطمس معالم دينه، ولشدّة بغضه للنبيّ عَيَّالِهُ أنّه مكث في أيّام خلافته أربعين جمعة لا يصلّي فيها على النبيّ عَيَّالِهُ ، وقد سئل عن ذلك فقال: لا يمنعنى من ذكره إلّا أن تشمخ رجال بآنافها »(٢).

وتمثّلت هذه الظاهرة الإلحاديّة بجميع أبعادها في ولده يزيد ، فإنّه بعد توليته الحكم أعلن الكفر والمروق من الدين ، وقد أعلن كلمة الإلحاد بقوله :

## لَعِبَتْ هَاشِمُ بِالمُلْكِ فَلاَ خَبَرٌ جَاءَ وَلاَ وَحْيٌ نَزَلْ

وهكذا اذا استعرضنا سيرة أغلب ملوك بني أميّة لوجدناها حافلة بالزندقة والحقد على الإسلام، وقد حاولوا جميعاً محو سطوره وإطفاء نوره، ولولا فيض عارم في مبادئه وعناية فيه من الله للفّ لواؤه، ولم يبق له ذكر ولا أثر.

وقد ساس الأمويّون الأمّة الإسلاميّة بسياستهم الإلحاديّة التي لا تؤمن بالإسلام كقاعدة أساسيّة في ميادين الحكم والإدارة والاقتصاد والسياسة ، فغيّروا جميع

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٢: ٣٥٧.

<sup>(</sup>٢) النصائح الكافية: ٩٧.

إِنْ يَا أَرْكِي كُورًا لِإِمْوَى .........

المناهج الحيّة التي أقامها الإسلام لإصلاح المجتمع ، فعطّلوا الحدود ، واستحلّوا ما حرّم الله ، وأقاموا أحكامهم على الشبهة ، وقتلوا على الظنّة والتّهمة ، ونهبوا أموال المسلمين وثرواتهم .

وقد ألمح إلى ذلك سديف بن ميمون (١) في دعائه عن جور الأمويين وظلمهم بقوله:

«اللّهم ، قد صار فيئنا دولة بعد القسمة ، وإمارتنا غلبة بعد المشورة ، وعهدنا ميراثاً بعد الاختيار للأمّة ، واشتريت الملاهي والمعازف بسهم اليتيم والأرملة ، وحكم في أبشار المسلمين أهل الذمّة ، وتولّى القيام بأمرهم كلّ فاسق محلّه ، فلا ذائد يذود عن هلكة ولا مشفق ينظر إليهم بعين الرحمة ، ولا رادع يردع من أوى إليهم بمظلمة ، ولا ذو شفقة يشبع الكبد الحرّى من السغب ، فهم أهل ضرع

(١) سديف بن ميمون:

شاعر مفلق ، وأديب بارع ، وخطيب مصقع ، بليغ في رعايته للمناسبات ، وإصابته للأهداف.

قال النمري: «ماكان في زمان سديف أشعر منه ، ولا أطبع ، ولا أقدر على ما يريده من الشعر ،كان مولى لامرأة من خزاعة ، وكان لها زوج من اللهبيّين ، وادّعى سديف بذلك ولاء بني هاشم ، وزعم المدائني أنّه مولى بني العبّاس وشاعرهم ». طبقات الشعراء: ٣٩ و ٤٠. وفي العمدة: ٤٥: «أنّه لمّا خرج محمّد بن الحسن بالمدينة على أبي جعفر المنصور قال له:

إِنْسَا لَسَنَأْمَلُ أَنْ تَسَرْتَدً إِلْفَتَنَا بَعْدَ التَّبَاعُدِ وَالشَّحْنَاءِ وَالْإِحَنِ وَتَنْقَضِي دَوْلَةٌ أَحْكَامُ قَادَتِها فينا كَأَحْكَامِ قَوْمٍ عَابِدي وَثَنِ فَانْهَضْ بِبَيْعَتِكُمْ نَنْهَضْ بِطاعَتِنا إِنَّ الخِلافَةَ فيكُمْ يَا بَني حَسَنِ فَانْهَضْ بِبَيْعَتِكُمْ نَنْهَضْ بِطاعَتِنا إِنَّ الخِلافَةَ فيكُمْ يَا بَني حَسَنِ فلمّا بلغ المنصور ذلك كتب إلى عبدالصمد أن يدفنه حيّاً ففعل ذلك. وجاء في تاريخ ابن عساكر: «أنّ المنصور رمى به في بئر بعد أن ضربه ».

وضيعة ، وحلفاء كآبة وذلّة ، قد استحصد زرع الباطل ، وبلغ نهايته ، واستجمع طريده ، واستوسق وضرب بجرانه .

اللّهم فأتح له يداً من الحقّ حاصدة تجتتُ سنامه ، وتهشم سوقه ، وتبدّد شمله ، وتفرّق كلمته ليظهر الحقّ في أحسن صورته ، وأتمّ نوره ، وأعظم بركته .

اللّهم وقد عرفنا من أنفسنا خلالاً لا تقعد بنا عن استجابة الدعوة ، وأنت المتفضّل على الخلائق أجمعين ، والمتولّي الإحسان إلى السائلين ، فآت لنا من أمرنا حسب كرمك وجودك وامتنانك ، فإنّك تقضي ما تشاء وتفعل ما تريد »(١).

وقد ألمّ دعاء سديف بوصف رائع للسياسة الأمويّة التي انتهكت حقوق المسلمين، وكفرت بجميع القيم العليا التي جاء بها الإسلام، وحاربت جميع مبادئه ومناهجه.

وعلى أي حال ، فإنّ الأمويين قد ساسوا الأقاليم الإسلاميّة بسياسة قد بنيت على الكفر والخروج على إرادة الأمّة ، وقد اعتقد المسلمون بأنّ في ظفر الأمويّين بالحكم إنّما هو فوز للقوى المعادية للإسلام ، وقد جاء هذا المعنى فيما كتبه (فيكلسن) قال : «اعتبر المسلمون انتصار بني أميّة وعلى رأسهم معاوية انتصاراً للأرستقراطيّة الوثنيّة ، التي ناصبت الرسول وأصحابه العداء ، والتي جاهدها رسول الله عَيَّاتًا حتى قضى عليها ، وصبر معه المسلمون على جهادها ومقاومتها حتى نصرهم الله فقضوا عليها ، وأقاموا على أنقاضها دعائم الدين الإسلامي ، ذلك الدين السمح الذي جعل الناس سواسية في السرّاء والضرّاء ، وأزال سيادة رهط كانوا يحتقرون الفقراء ، ويستذلّون الضعفاء ، ويبتزّون الأموال ، لذلك لا ندهش إذ كره المسلمون بني أميّة وغطرستهم وكبريائهم وإثارتهم للأحقاد القديمة ، ونزوعهم للروح الجاهليّة »(٢).

<sup>(</sup>١) طبقات الشعراء: ٣٧ و ٣٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام السياسي: ١: ٣٩٨.

ولم يكن يخالط المسلمين شك في أنّ الأمويّين خصوم الإسلام وأعداؤه الذين حاولوا إخفات صوته ، وإخماد ضوئه ، وإنّهم إنّما دخلوا في حضيرته طمعاً في الإمرة ، وسعياً وراء مصالحهم الخاصة.

وقد أكّد ذلك العلّامة (دوزدي) بقوله: «إنّ جمهور المسلمين كانوا يرون أنّ من بين الأمويّين رجالاً كثيرين لم يعتنقوا الإسلام إلّا سعياً وراء مصالحهم الشخصيّة، وأنّهم لا حقّ لهم في الخلافة ولا غيرها، فقد كانت سياسة بني أميّة تهدف إلى جعل الخلافة ملكاً كسرويّاً، وليس أدلّ على ذلك من قول معاوية: أنا أوّل الملوك »(١).

إنّ من يتصفّح السياسة الأمويّة يرى أنّها كانت ترمي إلى بسط الإلحاد، وإشاعة الكفر، وفلّ عروش الإسلام، وإزالة وجوده، وذلك بما صعّده الأمويّون من العمليّات التخريبيّة ضدّه، كإبادة أعلامه، أمثال: حجر بن عدي، وعمرو بن الحمق الخزاعي، وميثم التمّار ورشيد الهجري، وأمثالهم من قادة الفكر في الإسلام.

وقد أوجبت هذه السياسة المعادية للإسلام انتفاضة الجماهير الإسلامية وإجماعها على حرب الأمويين وإزالة دولتهم وسلطانهم.

#### السياسة المالية

وللإسلام اقتصاده الخلاق الذي ينعش الشعوب، ويزيد من دخلها الفردي، ويزيل عنها كابوس الفقر والحرمان، وقد أوجب على الدولة مراقبة الاقتصاد العام، والعمل على زيادة الانتاج، وصرف الخزينة العامة على المصالح الحيوية، ولم يبح أن يصرف قليل أو كثير من أموال الأمة في غير تبطورها الاقتصادي والصناعي، حسب ما هو معلوم من مخططات السياسة المالية في الإسلام.

وقد جافي الأمويّون هذه السياسة المشرقة وابتعدوا عنها، وكان أوّل من انحرف

<sup>(</sup>١) ملوك الطوائف ونظرات في تاريخ الإسلام: ٣٨١.

عنها عثمان بن عفّان ، فقد صرف بيت المال على بني أميّة وآل أبي معيط ، وخصّ الوجوه والأشراف وذوي النفوذ بالهبات الضخمة والثراء العريض ، وحرم العامّة من الإنفاق عليها ، وقد أوجبت هذه السياسة الملتوية إخفاقه ، فقد سخط عليه الأخيار والمتحرّجون في دينهم ، وطالبوه بالعدول عنها ، إلّا أنّه لم يعن بهم ، وأصرَ على تنفيذ سياسته ، فثار عليه المسلمون وأردوه صريعاً يتخبّط بدمه ، وقد أرهق المسلمين في أيّام حكمه وحمّلهم عناءاً شديداً ، وكذلك أجهدهم بعد قتله حسب ما أجمع عليه المؤرّخون .

وقد سار الأمويّون طيلة حكمهم على وفق السياسة العثمانيّة فخصّوا أنفسهم ومن يمتّ إليهم بالأموال والثراء ، وحرموا الأمّة أن تتمتّع بالرفاهيّة ، فقد اصطفوا جميع ثرواتها وإمكانيّاتها الاقتصاديّة ، وتركوا شبح الفقر ماثلاً في كلّ بيت من بيوت المسلمين ، وقد فزع والي مصر إلى العاهل الأموي سليمان بن عبدالملك شاكياً له ما يعانيه المصريّون من الاضطهاد والثقل من الضرائب التي فرضت عليهم قائلاً له : يا أمير المؤمنين ، إنّي ما جئتك حتّى أنهكت الرعيّة وجهدت ، فإن رأيت أن ترفق بها ، وتخفّف من خراجها ما تقوى به على عمارة بلادها ، وصلاح معايشها ، فافعل ، فإنه يستدرك ذلك في العام المقبل .

وهذا منطق حقّ وعدل ، إلّا أنّ الطاغية الجبّار لم يع ذلك ، وأجابه بما انطوت عليه نفسه من النزعات الشريرة قائلاً: هبلتك أمّك ، احلب الدرّ ، فإذا انقطع فاحلب الدرّ ، فإذا انقطع فاحلب الدرّ ، فإذا انقطع فاحلب الدم والنجا (١).

وهل هناك ظلم أفحش أو أقسى من هذا الظلم؟

أي استهانة بحقوق الإنسان وكرامته مثل هذه الاستهانة ؟ إنّه يريد أن يحكم على المجتمع بالدمار، ويسلبه حياته ومقوّماته، ولمّا شاع هذا الظلم الفاحش أخذ

<sup>(</sup>١) الوزراء والكتّاب: ٥١ و ٥٢.

العمّال والولاة يتقرّبون إليهم بظلم الرعيّة والجور عليها.

فقد روى المؤرّخون أنّ عبيدالله بن الحبحاب صاحب الخراج على مصر أراد أن يتقرّب إلى هشام بن عبدالملك فكتب إليه أنّ أرض مصر تحتمل الزيادة فأمره أن يزيد في كلّ دينار قيراطاً (١).

وهكذا أخذت البلاد الإسلاميّة ترزح تحت كابوس ثقيل من الفقر والحرمان ، قد سلبت جميع مقوّماتها ، وصارت بأيدي هؤلاء الأوغاد يصرفونها بسخاء على المجون والدعارة وإفساد الأخلاق ، ولم يعد ما يصرف من تلك الأموال على المصالح العامّة .

#### الضرائب الإضافية

وأمعنت السلطات الأموية في جهد الرعية وإرهاقها، فقد سلبتها جميع مقدراتها وإمكانيّاتها الاقتصاديّة، وذلك بما فرضته عليها من الضرائب التي لم يألفها المسلمون، ولم يقرّها دينهم، وقد روى المؤرّخون ألواناً قاسية من تلك الضرائب، وكان من بينها ما يلى:

- ١ الرسوم على الصناعات والحرف (٢).
- ٢ الرسوم على من أراد الزواج أو يكتب عرضاً (٣).
  - ٣ الرسوم على أجور البيوت (٤).
- ٤ ضريبة النيروز، وأوّل من سنّها معاوية بن أبي سفيان، وقد بلغت عشرة

<sup>(</sup>١) تاريخ الحركات الفكريّة في الإسلام: ٤٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الحركات الفكرية في الإسلام: ٤٢.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ١٢٩. الكامل في التاريخ: ٥: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتّاب: ٢٤.

ملايين درهم<sup>(۱)</sup>.

الضريبة على من أسلم (٢)، والسبب في ذلك شل الحركة الإسلامية ووقف انتشارها.

والمهم في هذه الضرائب الإضافية أنها لم تكن محدودة ، وإنّما كان أمرها بيد الولاة والجباة ، فهم الذين يقدّرونها حسب رغباتهم وميولهم .

وتحدّث (بندلي جوزه) عن شدّة وطأتها وثقلها بقوله: «إنّهاكانت أشدّ وطأة من الخراج والجزية لأنّها لم تكن محدودة ولا مستندة إلى قاعدة مقبولة ، بـل كان مقدارها يتوقّف على رغبة العمّال »(٣).

وسأل صاحب أخنا بمصر عمرو بن العاص أن يخبره بمقدار ما عليه من الجزية . فأجابه ابن العاص : لو أعطيتني من الأرض إلى السقف ما أخبرتك ما عليك إنّما أنتم خزانة لنا إن كثر علينا كثرنا عليكم ، وإن خفّف عنّا خفّفنا عنكم (٤).

وليس في مفاهيم الظلم الاجتماعي أكثر من هذا الظلم ، ولا أشد وطأة منه على المجتمع الإنساني ، فالشعوب خزانة لهؤلاء الحاكمين أو بستان لهم على حدّ تعبير ابن العاص ...

وقال معاوية: « الأرض لله ، وأنا خليفة الله ، فما آخذ من مال الله فهو لي ، وما تركته كان جائزاً لي ».

إنّ هذه السياسة النكراء قد أثارت سخط المجتمع ، وألهبت العواطف والمشاعر بروح الثورة ، والنضال على قلب ذلك الحكم وإزالة وجوده وآثاره .

<sup>(</sup>١) الحركات الفكريّة في الإسلام: ٤٢. تاريخ التمدّن الإسلامي: ٢: ٢٢.

<sup>(</sup>٢) تاريخ التمدُن الإسلامي: ٢: ٢١.

<sup>(</sup>٣) الحركات الفكريّة: ٤٢.

<sup>(</sup>٤) تاريخ التمدّن الإسلامي: ٤: ٧٩ و ٨٠.

## اصطفاء الأموال

وجهدت الحكومات الأموية في فقر المسلمين وتجويعهم ، فسلكت كل طريق يؤدّي إلى نشر الفاقة والحرمان بينهم ، وكان من بين الوسائل التي اتّخذها الأمويّون لإفتقار المسلمين اصطفاء أموالهم ، فقد كتب معاوية إلى زياد بن أبيه عامله على العراق أن يصطفي له الصفراء والبيضاء . فأوعز زياد إلى عمّاله بذلك ، وأمرهم أن لا يقسّموا بين المسلمين ذهباً ولا فضّة (١).

وكتب معاوية إلى وردان عامله على مصر أن يزيد على كلّ امرئ من القبط قيراطاً ، فكتب إليه وردان : كيف أزيد عليهم وفي عهدهم أن لا يزاد عليهم ؟

وكانت الحال كذلك في سائر الولايات الإسلاميّة ، فقد صادر أحد إخوة الحجّاج أملاك الأهالي ببلاد اليمن (٢).

لقد اتّخذ الأمويّون مال الله دولاً ، وعباد الله خولاً ،كما أخبر الصادق الأمين عَلَيْظُهُ عَمَا تمنى به أمّته في ظلال الحكم الأموي الجائر ، وقد أثارت هذه السياسة سخط العامّة عليهم ، فهبّوا إلى إعلان الثورة والإطاحة بحكم الظلم والجور.

# رفض الناس لأملاكهم

ولفداحة الضرائب وثقلها ، فقد عمد المزارعون الضعفاء إلى رفض أراضيهم والتخلّي عنها ، والتجا بعضهم إلى تسجيلها باسم إحدى شخصيّات العرب ، أو باسم أحد رجال الدولة لأجل حمياتهم ، وكانوا يدفعون عوض هذا التسجيل قسماً من الحاصلات الزراعيّة (٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدّن الإسلامي : ٤: ٧٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام: ١: ٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) الوزراء والكتّاب: ١١٨.

أمًا في ولاية الحجّاج ، فقد سجّل عدد كبير من الملّاكين أراضيهم باسم مسلمة ابن عبدالملك.

لقد لاقت الشعوب الإسلاميّه في تلك الأدوار المظلمة أشد ألوان العسف والاضطهاد، فهي تكدح وتعطي ثمرة جهودها إلى أولئك الطغاة ليصرفونه على المجون والدعارة والشهوات.

ويقي هذا الحال المرير مستمراً حتى دور النبيل عمر بن عبدالعزيز ، فلمس المجتمع في عهده بعض ألوان الدعة والرفاهية ، فأمر بإلغاء تلك الضرائب الإضافية (١).

ولمّا انتهى دوره عاد الشقاء إلى الناس، فقد أمر يزيد بن عبدالملك بإرجاع تلك الضرائب، وكتب إلى عمّاله مذكّرة جاء فيها:

« أمّا بعد ، فإنّ عمر كان مغروراً ، فدعوا ماكنتم تعرفون من عهده ، وأعيدوا الناس إلى طبقتهم الأولى أخصبوا أم أجدبوا ، أحبّوا أم كرهوا ، حيوا أم ماتوا »(٢).

ولمّا انتهى هذا المرسوم الملكي إلى العمّال أخذوا بخناق الناس وشدّدوا عليهم ، فأعادوا الضرائب إلى حالتها الأولى (٣).

لقد انحرف الأمويّون عن القصد ، وجانبوا العدل ، وابتعدوا عن الطريق القويم ، وهذا هو السرّ في إجماع المسلمين على بغضهم في جميع أدوار الحياة الإسلاميّة .

#### الولاة والجباة

وأقام الأمويّون ولاتهم وجباتهم من شذّاذ الآفاق أمثال زياد بن أبيه ، والمغيرة بن

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ١٢٩.

<sup>(</sup>٢) الإدارة الإسلاميّة: ١١٤.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٥٥.

شعبة وبسر بن أبي أرطاة ، وسمرة بن جندب ، وخالد القسري ، والحجّاج بن يوسف الثقفي ، ونظرائهم من الظلمة المستبدّين الذين أثبتوا في نشاطهم السياسي والإداري أنهم أعداء الإنسانيّة ، وأنّهم لا عهد لهم بالرحمة والرأفة ، أو بأي مثل كريم يمتاز به الإنسان عن الحيوان السائم .

لقد سلّط الأمويّون هؤلاء الجفاة الأوغاد على رقاب المسلمين، فأمعنوا في ظلمهم، وانتهاك حرماتهم، وسلب أموالهم.

يقول النمري لعبدالملك مبيّناً له جور عمّاله ، واضطهادهم لقومه حتّى افتقروا وهربوا في البيداء ، وليس معهم سوى إبل مهزولة . يقول :

أخَليفة الرَّحمن إِنّا مَعشرٌ إِنَّ السُعاة عَصوكَ يَومَ أَمْرتَهُمْ أَخُذُوا الْعَرينَ فَقَطَّعُوا حَيزُومَهُ أَخَذُوا الْعَرينَ فَقَطَّعُوا حَيزُومَهُ حَتَىٰ إِذَا لَمْ يَتُركُوا لِعِظَامِهِ حَتَىٰ إِذَا لَمْ يَتُركُوا لِعِظَامِهِ جَاءُوا بِصَكِّهِمُ وأحدر أَشْأَرَتُ جَاءُوا بِصَكِّهِمُ وأحدر أَشْأَرَتُ أَخُذُوا حَمُولَتَهُ فَأَصْبَحَ قَاعِدا يَدُعُوا خَمُولَتَهُ فَأَصْبَحَ قَاعِدا يَدُعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ودونَهُ يَدُعُوا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ودونَهُ كَمَدَاهِدٍ كَسَرَ الرُّماةُ جَناحَهُ كَمَداهِدٍ كَسَرَ الرُّماةُ جَناحَهُ أَخَليفَةَ الرَّحمنِ إِنَّ عَشيرَتي أَخَليفَةَ الرَّحمنِ إِنَّ عَشيرَتي

حُنفاءُ نَسجُدُ بُكرَةً وَأَصيلا وَأَتُوا دُواهِيَ لَوْ عَلِمتَ وَغُولا بِالْأَصبَحيَّةِ قَائِماً مَغلولاً (١) بِالْأَصبَحيَّةِ قَائِماً مَغلولاً (١) لِخماً ولا لِفُؤادِهِ مَغقولاً (٢) مِنْهُ السياطُ يَراعَهُ إِجْفيلاً (٣) لا يَسْتَطيعُ عَنِ الدِيارِ حَويلا خَرْقُ تَجُرُّ بِهِ الرِياحُ ذُيولاً (٤) يَسْدُعُو بِقارِعَةِ الطَّريقِ هَديلا يَسدُعُو بِقارِعَةِ الطَّريقِ هَديلا أَمْسى سَوامُهُمْ عِزينَ فُلولاً (٥) أَمْسى سَوامُهُمْ عِزينَ فُلولاً (٥)

<sup>(</sup>١) الحيزوم: وسط الظهر. الأصبحية: السياط، جمع أصبح.

<sup>(</sup>٢) **المعقول**: الإدراك.

<sup>(</sup>٣) أشأرت: أي بقيت في الإناء بقية . الإجفيل: الخائف.

<sup>(</sup>٤) **الخرق**: الصحراء الواسعة.

<sup>(</sup>٥) عزين: الجماعات.

قَومٌ عَلَى الإسلامِ لَمَا يَتْرُكُوا قَطَعُوا اليَمامَةَ يَطرُدُونَ كَأَنَّهُمْ شَهْرَي رَبِيعٍ ما تَذُوقُ لُبُونَهُمْ وَأَتَاهُمُ يَحيى فَشَدَّ عَلَيهِمُ كُتُباً تَركُن غَنيَّهُمْ ذا عَيلَةٍ فَتَرَكْتُ قَوْمي يَقسِمُونَ أُمُورَهُمْ

ما عونَهُمْ وَيُضَيِّعُوا التَّهْليلا(١) قَـوْمُ أَصَابُوا ظَالِمِينَ قَـتيلا قَـوْمُ أَصَابُوا ظَالِمِينَ قَـتيلا إلَّا حُمُوضاً وَخْمَةً وذَبيلا(٢) عَقْداً يَراهُ المُسلِمونَ ثَقيلا(٣) بَـعدَ الغِنى وَفَقيرَهُمْ مَهْزولا إلَـعْنَى وَفَقيرَهُمْ مَهْزولا إلَـيْكَ أَمْ يَـتَرَبُّصونَ قَـليلا(٤)

وقد صور النمري بهذا الشعر الجور الهائل والمظالم الفظيعة التي صبّها الولاة على قومه ، وقد استمرّ هذا الظلم حتّى في دور عمر بن عبدالعزيز الذي هو أعدل ملوك بني أميّة كما يقولون ، فإنّ عمّاله لم يألوا جهداً في أخذ أموال الناس بغير حقّ .

يقول كعب الأشعري مخاطباً له:

لَيكَ فَإِنَّمَا عُـمَالُ أَرْضِكَ بِالبِلادِ ذِنَابُ عَـمَالُ أَرْضِكَ بِالبِلادِ ذِنَابُ مَتَدُعُو لَهُ حَتَى تُحَلَّلَ بِالسَّيوفِ رِقَابُ مَنَا جِلَّ لَا يَالسَّيوفِ رِقَابُ هَلِ بَصَائِرِ فَي وَقْعِهِنَّ مَزاجِرٌ وَعِقَابُ (٥)

إِن كُنْتَ تَحفَظُ ما يَليكَ فَإِنَّما لَنْ يَسْتَجيبوا لِلَّذي تَدْعو لَهُ لِنْ يَسْتَجيبوا لِلَّذي تَدْعو لَهُ بِأَكُفُ مُنْصَلِتينَ أَهل بَصائِر

وكان عمر يخطب على المنبر، فانبرى إليه رجل فقطع عليه خطابه وقال له:

نَبَذُوا كِتابَكَ وَاسْتُحِلَّ الْمَحرَمُ

إِنَّ الَّـذين بَـعَثتَ في أَقْطارِها

<sup>(</sup>١) **الماعون**: الزكاة.

<sup>(</sup>٢) **الحموض**: المر المالح.

<sup>(</sup>٣) يحيى: أحد السعاة الظالمين.

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء: ٤٣٩.

<sup>(</sup>٥) البيان والتبيين: ٣: ٣٥٨.

إِنْ يَا إِلَا كُلِي مُوتِي .....١٠٠٠ ٢١٠٠

طِلْسُ الثِّيابِ عَلَىٰ منابِرِ أَرْضِنا كُلِّ يَجورُ وَكُلُّهُمْ يَتَظَلَّمُ (١) وَأَرَدْتَ أَنْ يَلِيَ الْأَميانَ آمُسلِمُ (٢) وَهَيهاتَ الأَميانُ الْمُسلِمُ (٢)

لقد بالغ الولاة والجباة في اضطهاد المجتمع الإسلامي ، وسلبه جميع مقوّماته الاقتصاديّة ، ولم يفعلوا ذلك من عند أنفسهم ، وإنّما كان بإيعاز من ملوك الأمويّين ، فهم كانوا يدفعونهم إلى النهب ، ويقاسمونهم ما يسلبونه من الناس .

وقد جاء هذا المعنى صريحاً فيما قاله (فان فلوتن): « وبدل أن يتّخذ الخلفاء -أي خلفاء الأمويّين - التدابير لمحاسبة الولاة ، ومنعهم من الظلم نجدهم يقاسمونهم في فوائدهم من الأموال التي جمعوها بتلك الطرق المفضوحة ، وهذا معناه رضا الخلفاء بسوء تصرّف العمّال مع أهل البلاد ، بالإضافة إلى أنّه دليل على أنّ بعضهم كان يهمّه مصالح الخزينة المركزيّة بالدرجة الأولى »(٣).

إنّ ملوك الأمويّين لم يحاسبوا ولاتهم وجباتهم على ما اقترفوه من الظلم الفاحش والنهب الفظيع لأموال الأمّة ، فقد كان ذلك بدفع منهم ، فإنّ الوالي كلّما اشتد ظلمه ، وجار في حكمه ازداد قرباً منهم ، فزياد بن أبيه كان أقرب الناس إلى معاوية حتّى ألصق نسبه به ، وذلك لبطشه وجوره ، وفتكه الذريع بالمسلمين.

والحجّاج بن يوسف الثقفي كان من أقرب الولاة إلى عبدالملك وآثرهم عنده، حتّى فوّض أمر العراق إليه يتصرّف فيه حيثما يشاء، وذلك لعنفه وإسرافه في إراقة الدماء.

وعلى أي حال ، فإن ما عاناه المسلمون من جور العمّال وظلمهم من أهم أسباب الثورة الكبرى التي أطاحت بنظام الحكم الأموي ، وطوت سلطانه .

<sup>(</sup>١) **الطلس**:الوسخ من الثياب.

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين: ٣: ٣٥٩.

<sup>(</sup>٣) السيادة العربيّة: ٢٨.

#### احتقار الشعوب

والشيء البارز في السياسة الأمويّة ازدراء الشعوب الإسلاميّة ، فقد كان ملوك الأمويّين يبالغون في الاستخفاف بحقّ شعوبهم .

يقول الوليد بن يزيد الأموي:

فَدَعْ عَنكَ ادًكَارَكَ آلَ سِعْدى فَنَحْنُ الأَكْثَرونَ حَصى وَمالا ونَحنُ المالِكونَ النّاسَ قَسراً نَسومُهُمُ المَذَلّةَ وَالنّكالا ونورِدُهُمْ حِياضَ الخَسفِ ذُلاً وَما نَالوهُ مِمُ إِلّا خَسبالا

وصور هذا الشعر مدى الاستهتار الفاحش بحق الأمّة ، والاستهانة بإرادتها وقيمها.

وقال عبدالملك بن مروان في خطابه الذي ألقاه في يثرب أمام أبناء المهاجرين والأنصار: «ألا وإني لا أداوي أمر هذه الأمة إلا بالسيف حتّى تستقيم قناتكم، وإنّكم تحفظون أعمال المهاجرين الأولين، ولا تعملون مثل عملهم، وإنكم تأمروننا بتقوى الله، وتنسون ذلك من أنفسكم، والله لا يأمرني أحد بتقوى الله بعد مقامي هذا إلا ضربت عنقه »(١).

وحفل هذا المنطق القاسي الرهيب بالطغيان الفاجر على الأمّة، فقد جعل مداواتها بنشر القتل والخوف والارهاب لا ببسط العدل والرفاهيّة بينها.

ويقول ابن العاص: « إنّما السواد بستان قريش » ، ومعنى هذا أنّ السواد ملك للأمويّين لا لأهله ، فإنّهم عبيد وخول لهم ، لا حرية لهم ولا اختيار ، وكان هذا منطق السياسة الأمويّة في جميع فتراتها لا ترى هناك وجوداً للأمّة ، وكان هذا من أهم

<sup>(</sup>١) تاريخ التمدّن الإسلامي: ٤: ٨٣.

العوامل التي أدّت إلى قلب الحكم الأموي وانهياره.

#### اضطهاد الذمّيّين

وقضى الإسلام في تشريعه الرائع الأصيل باحترام كافّة الأديان، وضمان كرامة أبنائها، ومنحهم الحريّة التامّة، فلهم أن يتمتّعوا بجميع ما يتمتّع به المسلمون من الحقوق ما داموا داخلين في ذمّة الإسلام.

إنّه ليس من الإسلام أن يضطهد أي إنسان مهما كانت ميوله ومعتقداته ما لم يحدث فتنة أو فساداً في الأرض.

يقول الإمام أمير المؤمنين المُثِلِّ رائد العدالة الكبرى في عهده الدولي: «فَإِنَّهُمْ -أي الناس - صِنْفَاذِ: إِمَّا أَخٌ لَكَ في الدِّينِ ، أَوْ نَظِيرٌ لَكَ في الْخَلْقِ ».

لقد تبنّى الإسلام بصورة إيجابيّة شعار العدالة والحرّية والمساواة بين جميع الناس في ضمن اطارها الإسلامي ، ولكنّ السياسة الأمويّة في جميع مخطّطاتها قد حملت معول الهدم على ما تبنّاه الإسلام في ميادين الإصلاح الاجتماعي ، فعاملت الذمّيّين معاملة قاسية لا تتّفق مع روح الإسلام وهديه .

فقد روى المؤرّخون أنّ أسامة بن زيد التنوخي ، القائم بأمر الخراج من قِبل يزيد ابن عبدالملك قد أوقع بالذمّيين وأرهقهم ، فأخذ أموالهم ، ووسم أيديهم (١).

وفرض عبدالعزيز بن مروان الجزية على الرهبان، وهي أوّل جزية أخذت منهم (٢).

إنّ جور الأمويّين وظلمهم قد عمّ جميع المواطنين، ولم يقتصر على المسلمين، الأمر الذي أوجب شيوع الحقد والكراهية عند جميع الناس لحكمهم.

<sup>(</sup>١) و (٢) خطط المقريزي: ٤: ٣٩٥.

## ظلمهم للموالي

وقضت السياسة الأموية بحرمان الموالي من جميع الحقوق الطبيعية للإسان، فعاملتهم معاملة الحيوان السائم، وقابلتهم بمزيد من العنف والاضطهاد مع دخولهم في حضيرة الإسلام الذي هتف بحقوق الإنسان، وأعلن المساواة العادلة بين جميع الطبقات.

هذا مع أنّ فيهم طبقة كبيرة من أعلام الإسلام وقادته الفكريّين، وأنّ شطراً كِبيراً من الفتوحات الإسلاميّة قد قامت على جهودهم وجهادهم.

ومن المؤسف حقاً أنّ الأمويين لم يألوا جهداً في إذلالهم وإرهاقهم، وقد روى المؤرّخون ألواناً بغيضة من ذلك العسف، وقد فتح عليهم باب الظلم والجور معاوية ابن أبي سفيان \_كسرى العرب \_، فقد انتهك حرماتهم، ورام سفك دمائهم بغير حقّ، فقد دعاكلاً من الأحنف بن قيس التميمي، وسمرة بن جندب الهلالي، وقال لهما: إنّي رأيت هذه الحمر \_أي الموالي من الفرس \_ قد كثرت، وأراها قد قطعت على السلف، وكأنّي أنظر وثبة منهم على العرب والسلطان، فقد رأيت أن أقتل شطراً لإقامة السوق، وعمارة الطريق، فما ترون؟ فأيده سمرة، وعارضه الأحنف، وأقنعه بأن لا يفعل (١).

وقد سار على هذه الخطّة الفاجرة ملوك الأمويين من بعده ، فهانوا الموالي وحرموهم من العطاء والرزق ، وقد جاء أحد الخراسانيين إلى عمر بن عبدالعزيز يطالبه بالعدالة والمساواة قائلاً: يا أمير المؤمنين ، عشرون ألفاً من الموالي يغزون بلا عطاء ولا رزق ، ومثلهم قد أسلموا من أهل الذمّة يؤدّون الخراج (٢).

لقد قابلتهم السلطات الأمويّة بالحرمان والإجحاف ، فحرمتهم من العطاء والقوت

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٢: ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ١٣٤. الكامل في التاريخ: ٥: ١٩.

مع أنّهم كبقيّة الجنود يغزون ويفتحون ، وهذا ممّا أوجب زيادة النقمة في صفوفهم ، واتّساع نطاق العداء لهم ، وانضمامهم إلى كلّ ثورة ضدّهم .

يقول الجاحظ في كتابه (العرب والموالي): «إنّ الحجّاج بن يوسف لمّا خرج عليه عبدالرحمن بن الأشعث وحاربه ، ولقي ما لقي من قرّاء أهل العراق ، كان أكثر من قاتله الموالي من أهل البصرة ، فجمعهم بعد إطفائه تلك الثورة ، وقال لهم : إنّما أنتم علوج وعجم ، وقرّاؤكم أوْلى بكم .

ثمّ فرّقهم حيث شاء في البلاد النائية ، ونقش على يدكل رجل منهم اسم البلدة التي وجّهه إليها »(١).

ويلغ من تعصّبهم الأعمى أنهم كانوا لا يرون الموالي أكفاءاً لهم ، فكانوا ينادونهم بأسمائهم وألقابهم ، ولا يكنّونهم بالكنى لما في الكنية من الشعور بالمساواة لهم ، كما كانوا لا يسمحون لهم بالسير في الصفّ أمامهم ، أو معهم ، إلا وراءهم ، ولا يجعلون منهم قائداً على جيش عربي ، ولا يجيزون لأحد منهم أن يصلّي إماماً على جنازة أحد من العرب ، وإذا أطعموا أحداً من الموالي معهم لعلمه وفضله على جنازة أحد من العرب ، وإذا أطعموا أحداً من يراه أنّه ليس عربيّاً في الصميم ، وإذا أقبل العربي من السوق ومعه شيء فرأى مولى دفعه إليه ليحمله عنه فلايمتنع ، وكان إذا لقيه راكباً وأراد أن ينزل فعل »(٢).

لقد ذكر المؤرّخون صوراً كثيرة من ألوان هذا الاضطهاد الجماعي للموالي ، الأمر الذي خولف فيه عمّا ألزم به الإسلام من المساواة العادلة بين جميع المسلمين من دون فرق بين عربيّهم وأعجميّهم ، وأبيضهم وأسودهم .

لقد سببت هذه التفرقة العنصرية شقّ كلمة المسلمين، وإشاعة الأحقاد

<sup>(</sup>١) العقد الفريد: ٢: ٢٧١.

<sup>(</sup>۲) ضحى الإسلام: ١: ١٨ ـ ٣٤.

والاختلاف بينهم ،كما سبّبت أن يكون الموالي في طليعة الثوّار على الحكم الأموي وسبباً في تحطيم ملكهم .

#### خلاعة الخلفاء

وانغمس ملوك الأمويين في الدعارة والمجون، فتهالكوا على اللذّة والشهوات والاستهتار بالقيم الأخلاقيّة، وقد انتشر التسيّب والتحلّل في أيّامهم، وشاع استعمال الخمر والقمار، وقد صرفت الدولة أغلب مقدّراتها على المغنّين والماجنين والعابثين، وجلبت جميع أدوات اللهو وآلات الغناء، وفيما يلي بعض خلفائهم الماجنين:

#### يزيد بن عبدالملك

وانقطع يزيد بن عبدالملك إلى العقار والقيان ، وكان يسمّى خليع الأمويّين ، شغف بجاريتين من جواريه تدعى إحداهما (حبابة) ، والأخرى (سلامة) ، وقطع أيّام حياته في أحضانهما ، غنّته حبابة يوماً بقوله :

بَينَ التَّراقِي وَاللُّهاةِ حَرارَةٌ ما تَطْمَئِنُ وَلَا تَسوغُ فَتَبْرُدُ

فطرب حتّى فقد رشده ، وأخذ يطير ، فقالت ساخرة به : يا أمير المؤمنين ، لنا فيك حاجة !

وأخذ يقول بلا اختيار: والله لأطيرن.

وانطلقت تسخر به وتهزأ من الأمّة التي مكّنته من رقابها قائلة له: على مَن تدع هذه الأمّة ؟

عليك.

ثمّ انعطف عليها فجعل يقبّل يدها ، وهي تعبث به وتسخر منه .

وخرج يوماً يتنزّه في بعض نواحي الأردن، ومعه جاريته حبابة، فأخذ يتعاطى معها كؤوس الخمر، فلمّا ثملا رماها بحبّة عنب فدخلت فمها، فشرقت منها فتمرّضت وماتت، وقد فقد رشده على موت هذه المغنّية، فقد تركها ثلاثة أيّام لم يدفنها حتّى أنتنت وهو يشمّها ويلثم جسدها، وهي جثّة هامدة، ويبكي عليها أمر البكاء، وقد كلّمه بعض خواصّه في أمرها فأذن في دفنها، ورجع إلى قصره كئيباً حزيناً، فسمع إحدى جواريه تقول:

كَفَىٰ حَزَناً بِالْهَائِمِ الصَّبِّ أَنْ يَرَىٰ مَنازِلَ مَنْ يَهُوىٰ مُعَطَّلَةً قَفْرىٰ

فأخذ يبكي أمرّ البكاء ، وقد استولى عليه الحزن والأسى ، ومكث في قصره سبعة أيّام لا يواجه الناس حداداً وحزناً على هذه الفاجرة ، فأشار عليه أخوه مسلمة بالخروج إلى الناس لئلا يشيع عنه هذا المنكر فيزهدون فيه ، فاستجاب لنصحه وخرج إلى الناس (١).

وهذه البادرة قد دلّت على خلاعة هذا الماجن الذي بلي به الإسلام وبأمثاله من الماجنين الذين تقلّدوا زمام الحكم .

#### الوليد بن يزيد

وصح عن النبيّ عَلَيْ أَنّه قال: « لَيَكُونَّنَ في هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ رَجُلٌ يُقالُ لَهُ الْوَلِيدُ ، لَـهُوَ شَرٌّ عَلَىٰ هَـٰذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ فِرْعَوْنَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ».

وقد أيد الأوزاعي أنه هو الوليد بن يزيد (٢)، وقد تمادى هذا الطاغية الخليع في الدعارة، فكان أوّل من حمل المغنّين من البلدان، وجالس الملهّين، وأظهر الشراب

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٥: ٥٧.

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضى: ١: ٧٩.

والملاهي والعزف، وقد انتشر في عصره الفساد، وانعكف الناس على تعاطي الخمر وشربها، وكان مغرماً بها، وقد وصفها بأدق وصف بقوله:

سَباها لَنا التَّجْرُ مِنْ عَسْقَلانِ ءِ سَترُ لَها دونَ مَسُ الْبَنانِ قِ سَترُ لَها دونَ مَسُ الْبَنانِ تَراها كَلَمْعَةِ بَرْقٍ يَمانِي (١)

وَصَــنفْراءَ كَـالزَّعْفَرانِ تُريكَ القَـذاة وَعَـرْضَ الْإِنا لَـها حَـبَبٌ كُـلَما صفقت

ويلغ من مجونه أنّه أراد أن يبني فوق البيت الحرام قبّة يشرب فيها الخمور، ويشرف منها على الطواف<sup>(٢)</sup>، ولكنّ الله حال بينه وبين ذلك، وقصم ظهره، وأخذه أخذ عزيز ذي انتقام، فقد ظهر عليه يزيد بن الوليد مع جماعة من أهل بيته فقتلوه، واحتزّوا رأسه ونصبوه بدمشق<sup>(٣)</sup>.

ومن خلاعة هذا الماجن المستهتر أنّ ابن عائشة القرشي (٤) غنّاه بقوله:

حُـوراً نَـفَيْنَ عَزيمةَ الصَّبْرِ عِـنْدَ العِشاءِ أَطَفْنَ بِالْبَدْرِ فَـرَجَعْتُ مَوْقوراً مِنَ الْوِزْرِ إِنَّى رَأَيْتُ صَبيحَةَ النَّحْرِ مِثْلَ الكَواكِبِ في مَطالِعِها وَخَرَجْتُ أَبْغي الأَجْرَ مُحْتَسِباً

(١) مروج الذهب: ٣: ١٤٧.

(٢) أمالي المرتضى: ١: ٨٩.

(٣) تاريخ اليعقوبي : ٣: ٧٣.

(٤) ابن عائشة:

هو عبدالرحمن بن عبيدالله ، وعائشة أمّه هي أمّ محمّد بنت عبدالله بن عبيدالله من تيم قريش ، يكنّى أبا سعيد ، وكانت سميّة أمّ زياد ابن أبيه إحدى جدّاته ، وفي ذلك يقول:

أيا أَسَفي عَلَىٰ إِسْعافِ دَهْرٍ وَحَظَّ مِنْ حُظوظِ بَني الزَّواني عَلَىٰ إِسْعافِ دَهْرٍ وَحَظٍّ مِنْ حُظوظِ بَني الزَّواني عَلَىٰ أَنْدي أَمْتُ إِلَى اللَّيالي بِعِرْقٍ مِنْ سُمَيَّةَ غَيرِ وانِي

طبقات الشعراء: ٣٣٧ و ٣٣٨.

فطرب حتى فقد صوابه ، والتفت إلى ابن عائشة قائلاً: أحسنت والله ، بأمير المؤمنين ، أعد بحق عبد شمس ، أعد . . .

فأعادها عليه ، فقال له: أحسنت والله ، بحق أميّة أعد ، فأعادها عليه ، فأخذ يتخطّى آباء واحداً بعد واحد ، وهو يقسم عليه بهم ليعيدها عليه ، فأعادها عليه مراراً وهو ثمل لا يعقل قد أفسدت الخمرة عقله ، وانكبّ على ابن عائشة فجعل يقبّل أطرافه وأعضاء عضواً عضواً حتى انتهى إلى عورته ، ويعد صراع طويل دام بينهما استطاع هذا الخليع المسمّى بأمير المؤمنين ، وخليفة المسلمين تقبيل عورة ابن عائشة بصورة مخزية يندى منها خجلاً وجه الإنسانيّة ، ثمّ إنّه نزع ثيابه فألقاها عليه ، ويقي مجرّداً بادي العورة حتى أتوه بثياب غيرها فلبسها ، ثمّ منحه ألف دينار ، وحمله على بغلته ، وطلب منه أن يركبها على بساطه ، ثمّ ودّعه قائلاًله: قد تركتنى على أحرّ من جمر الغضا (١).

هذه صورة موجزة عن دعارة ملوك الأمويّين وخلاعتهم، وتماديهم في اللهو والفساد، الأمر الذي سبّب إشاعة الحقد عليهم والكراهية لحكمهم.

#### العصبيّة بين اليمنيّة والنزاريّة

ومن أهم العوامل التي أدّت إلى تلاشي الحكم الأموي نشوب النزاع بين اليمانية والنزارية ، وتصاعد العداء فيما بينهما ، الأمر الذي أدّى إلى إضعاف الدولة ، وذلك لانضمام اليمانية إلى الدولة العبّاسية ، وقد أوجد هذا النزاع العلويّون ، فإنّ الكميت شاعر الإسلام الأكبر لمّا أنشد هاشميّاته التي مدح فيها أهل البيت المجيّزة قصد عبدالله ابن الحسن ، فطلب منه أن ينشئ شعراً يثير به حفائظ النفوس بين العرب ، لعلّ فتنة تحدث فتكون سبباً لزوال دولة الأمويّين ، فاستجاب الكميت وانطلق ينظم قطعاً من

(١) مروج الذهب: ٣: ١٤٨.

الشعر الحماسي الرائع يذكر فيها مناقب قومه اليمانيّين ويفضّلهم على القحطانيّين، وممّا قاله:

تُشيرُ إِلَيْهِ أَيْدِي المُهْتَدينا وَأَسْكَنهُمْ بِمَكَّةَ قاطِنِينا وَلَنْاسِ القَفا وَلَنا الجَبينا لَنا قَمَرُ السَّماءِ وَكُلُّ نَجْمٍ وَجَدْتَ اللهَ إِذْ سَمَىٰ نِزاراً لَنا جَعَلَ المَكارِمَ خالِصاتٍ

وأثر شعره في القلوب تأثيراً عظيماً ، حتى ثارت الحفائظ بين القبيلتين ، وشاع البغض والعداء بينهما ، وانتصر للقحطانيين شاعر أهل البيت الميلي دعبل الخزاعي ، وأكبر الظنّ أنّه كان بين الشاعرين اتّفاق على ذلك ، فإنّهما معاً من شعراء أهل البيت الميلي ، وكلاهما قد ضرب الرقم القياسي لأعمق الودّ والولاء لهم ، وممّا قاله دعبل في الردّ على الكميت :

كِ يا ظَعينا كَفاكِ اللَّومُ مَسرُّ الأَرْبَعينا اللَّوائِبَ وَالقُرونا اللَّوائِبَ وَالقُرونا اللَّوائِبَ وَالقُرونا اللَّوائِبَ وَالقُرونا اللَّواتِ قَوْمي لَقَدْ حُيِّيتِ عَنَا يا مَدينا رائِيلَ مِنْكُمْ وَكُنْتُمْ بِالْأَعاجِمِ فاخِرينا وَكُنْتُمْ بِالْأَعاجِمِ فاخِرينا

أَفيقي مِنْ مَلامِكِ يا ظَعينا أَلَمْ تُحْزِنْكِ أَحْداثُ اللَّيالي أُحَيِّي الغُرَّ مِنْ سَرَواتِ قَوْمي فَإِنْ يَكُ آلُ إِسْرائِيلَ مِنْكُمْ

إلى أن يقول:

وَلكِ نَ اللَّهُ النُّهُوّةِ فَ اخِرينا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْحِرينا

وَما طَلَبَ الكُمنيتُ طِلابَ وِتْرٍ لَى مَا طَلابَ وِتْرٍ لَى مَا الكُمني لَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأخذت كلّ قبيلة تفتخر على الأخرى ، وتدلي بمناقبها ومكارمها حتّى اتسع العداء وشمل سكّان القرى والبادية ، وتخرّبت من أجل ذلك القلوب .

وانفصمت عرى الوحدة بين هاتين الأسرتين اللتين تعدّان من أعظم سكّان

الجزيرة العربية عدداً ونفوذاً، وقد نتج من ذلك أنّ مروان بن محمّد الجعدي آخر خلفاء الأمويين قد تعصّب للنزاريين، ممّا سبّب انحراف اليمانيين عنه، وانضمامهم إلى الدعوة العبّاسيّة، وبذلك فقد ضعف كيان الدولة الأمويّة إلى أبعد الحدود (١).

# نتائج الأحداث

إنّ الأحداث الرهيبة التي مُني بها العالم الإسلامي من جرّاء الحكم الأموي الجائر في سياسته واقتصاده وإدارته ، قد أعقبت ما يلي :

### ١ ـ الثورّات المحلّية

وانطلقت في أغلب الأقاليم الإسلاميّة عدّة ثورات محلّيّة انتقاماً من السلطة ، وكراهية لها ، كثورات العلويّين ، وثورات الخوارج ، وهي ثورات متّصلة قد دوّخت السلطة ، وأضعفت كيانها الاقتصادي والعسكرى .

ومن الطبيعي أنّ هذه الثورات إنّما حدثت نتيجة لانتشار الظلم الاجتماعي، وفقدان العدل والمساواة بين المسلمين، ولو أنّ الحكومات الأمويّة سارت في سياستها الداخليّة على وفق الأهداف العليا التي ينشدها الإسلام في ظلال حكمه لما منيت بتلك الكوارث والزعازع.

#### ٢ ـ الدعوة إلى العلويين

وانعقدت في يثرب والكوفة أحزاب سرّية ، وقد عملت بكل أجهزتها على الدعوه للرضا من آل محمّد عَلَيْهِ ، وإرجاع الخلافة الإسلامية لأهل البيت المُهِيَّا ، وقد حفل منطق الدعوة بما يلي :

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ١٥٩ ـ ١٦٣.

أُولاً: إنّها كانت تذيع بين المسلمين ما ورد في فضل العترة الطاهرة من الآيات والأخبار التي تلزم المسلمين برعايتهم ومودّتهم ، والرجوع إليهم ، وكان من أساليب الدعوة أنّهم يقولون للناس: هل فيكم أحد يشك أنّ الله عزّ وجلّ بعث محمّداً واصطفاه ؟

- أفتشكّون أنّ الله أنزل عليه كتابه فيه حلاله وحرامه وشرائعه ؟
  - . ¥ \_
  - أفتظنّونه خلفه عند غير عترته وأهل بيته ؟
    - . Y \_
- أفتشكُون أنّ أهل البيت معدن العلم ، وأصحاب ميراث رسول الله عَلَيْهُ الذي عَلَمه الله ؟
  - .(\),

وقد سبّب هذا الاسلوب الرائع التفاف المسلمين حول أهل البيت المتلالي ، وتعطّشهم إلى أيّام حكمهم . وكان المنصور الدوانيقي يجوب الأرياف وينشد مديح أهل البيت الملك ، وأكبر الظنّ أنّه قد عُهد إليه القيام بهذه المهمّة .

ثانياً: إنها كانت تذيع ما جرى على آل النبيّ عَلَيْكُا من النكبات والخطوب ممّا يذيب لفائف القلوب، ويثير روح الحقد والكراهية للأمويّين، ويدفع الجماهير إلى الثورة على النظام القائم.

ثالثاً: إنها كانت تبشر بالأهداف الأصيلة، والمُثل العليا التي تنشدها العترة الطاهرة في ظلال حكمها العادل من نشر الأمن والدعة والرفاهية بين الناس،

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٥: ١٧.

والقضاء على جميع ألوان الغبن والظلم الاجتماعي ، وأن لا حكم يضمن للمسلمين كراماتهم ، ويصون حقوقهم ، ويحقّق آمالهم إلّا في ظلّ حكم أهل البيت المَيِّا الذي هو امتداد لحكم الإسلام ، وتطبيق لعدله ومساواته .

رابعاً: إنّها كانت تقوم بإفهام المسلمين بأنّ ما حلّ فيهم من المحن والنكبات في ظلّ الحكم الأموي إنّما هو من النتائج المباشرة لعمليّة فصل الخلافة عن أهل البيت المبيّة الذين هم سدنة الوحي، وعدلاء الذكر الحكيم، وأنّ الصدر الأوّل هم الذين فسحوا المجال بسقيفتهم للقوى المعادية للإسلام أن تنزو على منابر الحكم، وتستولي على زمان السلطة فتمعن في إذلال المسلمين وإرغامهم على ما يكرهون.

إنّ الصدر الأوّل لو تابعوا النبيّ عَيَّالُهُ فيما احتاط به لأمّته من جعل الخلافة في أعلام عترته ، وقاية للأمّة من الانحراف ، وصيانة لها من الزيغ والضلال ، وانطلاقاً لها في ميادين التقدّم الاجتماعي ، لو أنّهم واكبوا النبيّ عَيَّالُهُ وتابعوه لما حدثت تلك الخطوب والرزايا في العالم الإسلامي ، وما ابتلوا بالحكم الأموي الذي اتّخذ عباد الله خولاً ، ومال الله دولاً .

لقد كانت هذه الدعوة الخلاقة تشقّ طريقها في أجواء العالم الإسلامي ، وتغزو العواطف والمشاعر ، فقد آمن بها المسلمون كقاعدة أساسيّة لتطوّرهم الاجتماعي ، وإنقاذهم من جور الأمويّين وظلمهم واستبدادهم .

لقد قامت الدعوة إلى العلويين على هذا الأساس من الوعبي الديني والوعبي الاجتماعي، وممّا يؤكّد ذلك أنّ القاسم بن مجاشع أحد قادة الدولة العبّاسيّة بعث بوصيّته إلى المهدي ليشهد فيها، وقد جاء في بنودها:

« ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَكَامُ ﴾ (١)، يشهد بذلك، ويشهد أن محمداً الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (١)، يشهد بذلك، ويشهد أن محمداً

<sup>(</sup>١) أل عمران ٣: ١٨ و ١٩.

عبده ورسوله ، وأنّ عليّ بن أبي طالب النِّلِا وصيّ رسول الله عَيْبَالِلهُ ، ووارث الإمامة من بعده ».

فلمًا قرأ المهدي الفقرات الأخيرة من الوصيّة رماها من يده ، ونظر إليه نظرة غضب ، فقال له القاسم: أليس على هذا كان خروجنا على بني أميّة ؟ فأجابه المهدي بأنّهم قد عدلوا عن ذلك بعد أن استتبّ لهم الأمر وصفا لهم الملك.

وهذه البادرة تدلّ بوضوح على أنّ الدعوة كان من صميمها التبشير بأنّ الإمام أمير المؤمنين المنظِ وصيّ رسول الله عَيَّظِ وخليفته من بعده على أمّته ، وأنّه مع أعلام ذرّيته ورثة علم النبي عَيَظِ وسفن نجاة هذه الأمّة ، فلابد أن تكون قيادة الأمّة لهم ، وأن ترجع لهم السلطة العليا في الإسلام.

## ٣- الاضطراب العامّ

وشاع الاضطراب، وانتشرت الفتن في جميع أنحاء العالم الإسلامي، فقد ساد عليه الخوف والفزع من الحكم القائم، وقد وصف الشاعر الشهير الحارث بن عبدالله الجعدي الحالة الراهنة في عموم البلاد بقوله:

أَبِيتُ أَرْعَى النَّجومَ مُرتَفِقاً (١) مِنْ فِتنَةٍ أَصْبَحَتْ مُجَلِّلَةً (٢) مَنْ بِخُراسانَ وَالعِراقِ وَمَنْ فَالنَّاسُ مِنْها في لَونِ مُظلِمَةٍ يُمْسي السَّفيةُ الَّذي يُعَنَّفُ بِالجَه

إذا اسْتَقَلَّتْ تَجرِي أُوائِلُها قَدْ عم أَهلَ الصَّلاةِ شامِلُها بِالشَّامِ كُلُّ شَجاهُ شاغِلُها (٣) وَهُلُها مَلْهَا دَهْمَاءَ مُلِلتَجَّةٍ غَلِياطِلُها دَهْمَاءَ مُلتَجَّةٍ غَلياطِلُها للسَواءً فيها وَعاقِلُها للسَواءً فيها وَعاقِلُها

<sup>(</sup>١) **المرتفق: ا**لواقف الثابت.

<sup>(</sup>٢) **مجلّلة**:أي شاملة.

<sup>(</sup>٣) شجاه:أي حزنه.

إِنْ يَا إِذْ كُورِ كُلِي مِنْ عِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِي الْمُعَالِقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعَلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِينِ الْمُعِلِقِينِ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلِمِينِي الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّ الْمُعِلِمِينِ الْمُعِلَّ عِلْمِي الْمُعِلِي مِلْمِينِ ا

وَالنّاسُ في كُرْبَةٍ يَكادُ لَها يَخدونَ مِنْها في كُلِّ مُبْهَمَةٍ لا يَنظُرُ النّاسُ في عَواقِبِها كَرَغُوةِ الْبِكرِ أَوْ كَصيحَةِ حُبْ فَحجاءً فِينا أَزْرَى بِوجْهَتِهِ

تَسنْبِذُ أَوْلادَها حَسوامِلُها عَمْياءَ تُسمنىٰ لَهُمْ غَوائِلُها إلَّا الَّستي لا يَسبينُ قسائِلُها سلى طَرَقَتْ حَولَها قَوابِلُها فيها خُطوبٌ حُمْرٌ زَلازِلُها (١)

وقد جاء هذا الوصف رائعاً دقيقاً لحالة المواطنين ، فقد ألم بما منوا به من الفتن والاضطراب.

ووصف حالة المجتمع شاعر آخر وهو العبّاس بن الوليد بقوله:

إِنَّ الْسَرِيَّةَ قَدْ مَلَتْ سِياسَتَكُمْ إِللهِ مِنْ فِتَنِ إِنَّ الْسَرِيَّةَ قَدْ مَلَتْ سِياسَتَكُمْ لا تُلحِمُنَّ ذِئابَ النّاسِ أَنْفُسَكُم لا تَسبْقُرُنَّ بِأَيْديكُمْ بُطونَكُمُ لا تَسبْقُرُنَّ بِأَيْديكُمْ بُطونَكُمُ

مِثْلِ الْحِبالِ تَسامىٰ ثُمَّ تَندَفِعُ فَاستَمسِكُوا بِعَمودِ الدّينِ وَارْتَدِعُوا إِنَّ النَّائِابَ إِذَا ما الحِمَتْ رَتَعُوا فَتُمَّ لَا حَسرةٌ تُغْنِي وَلَا جَزَعُ (٢)

لقد انصبت الفتن على المجتمع كالجبال -كما يقول ابن الوليد - من جرّاء سياسة الأمويّين التي بنيت على العسف والتنكيل بجميع المواطنين ، وكان من الطبيعي أن تحدث تلك الفتن انفجاراً عامّاً لا تقف في وجهه أي قوّة في العالم .

#### الثورة الكبرى

وانتفضت جميع الشعوب الإسلاميّة من أقصاها إلى أدناها كالمارد الجبّار وهي تحطّم جميع القيود والحواجز التي وضعت عليها، وهي تهتف بسقوط الحكم

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٩: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ١٠٥.

الأموي ، وتدعو للرضا من آل محمّد عَيَّالَهُ ، وقد عجزت السلطات المحلّية عن إخماد نار الثورة التي أخذت بالتوسّع والازدياد .

ونعرض فيما يلي بإيجاز إلى بعض فصول تلك الثورة الكبرى ، وما رافقته من أحداث.

#### مؤسسو الثورة

والشيء المحقق هو أنّ أوّل من صمّم الثورة ، ووضع مناهجها وأساليبها هم العلويّون ، وذلك لما عانوه من ظلم الأمويّين وجورهم ، فانطلقوا يعملون جميع الوسائل لقلب الحكم الأموي ، وليس للعبّاسيّين في بداية الأمر أي ضلع في ذلك ، فقد كانوا بمعزل عن الاشتراك في أي عمل سياسي ، وإنّما كانوا مسالمين للدولة ، ومساندين لسياستها ، وكان الأمويّون يمنحونهم الهبات ، ويوفّرون لهم المزيد من العطاء لكسب ودّهم ، وإضعاف كيان العلويّين ، وكان المسلمون ينظرون إليهم نظرة عادية ، وذلك لعدم قيامهم بأي عمل إيجابي كان في صالح المجتمع الإسلامي .

وأمّا تبنّي العبّاسيّين للثورة فإنّما كان بعد ما بدا الضعف والانهيار في الحكم الأموي، واطمئنّوا بنجاح الثورة فانضمّوا إلى العلويّين، وقد اختلف المؤرّخون في كيفيّة انضمامهم إلى الثورة، فذهب فريق منهم إلى أنّ أبا هاشم ابن محمّد بن الحنفيّة الزعيم البارز في العلويّين لمّا خشي سليمان بن عبدالملك أمره أخذ يستميله بالدعوة إليه، فأجابه إلى ذلك، ولمّا قدم عليه أظهر له الودّ، وقابله بمزيد من التبجيل والتكريم، ولكنّه دبر قتله، فدسّ له السمّ وهو في طريقه إلى الحميمة التي يقطن بها العبّاسيّون.

ولمّا شعر بدنو أجله عهد بأمره إلى محمّد بن عليّ ، وأفضى بأسراره إليه ، وعرّفه بأسماء الدعاة في الأقطار ، وذهب بعض المؤرّخين إلى أنّ أبا هاشم لم يعهد بأمره إلى محمّد بن عليّ ، ولكنّه لمّا حلّ عنده ورأى ما فيه من ثقل حاله أخذ يستدرجه

إِنْ يَا أُولِكُ كُورًا لِهُمُوعِي ...... لِنَهُ يَا أُولِكُ كُورًا لِهُمُوعِي .....

حتّى أخبره بما عنده ، ولمّا توفّي عثر على الملفّات التي كانت فيها أسرار الدعوة وأسماء الدعاة (١).

وعلى أي حال ، فقد تبنّى العبّاسيّون منذ تلك اللحظة الأمر ، وأخذوا يعملون على تنسيق الثورة وتنظيمها .

#### مركز الثورة

وانعقدت في يثرب الدعوة إلى الثورة على الحكم الأموي، وبعد اغتيال أبي هاشم انتقلت إلى الحميمة ببلقاء الشام، فصارت مركز الدعوة، فبها كانت توضع المخطّطات، وتصمّم المناهج الثوريّة، وترسل إلى الدعاة في الكوفة التي هي الوطن الأمّ للدعوة العلويّة، وترسل أيضاً إلى الدعاة في خراسان التي عرفت بالنصب والعداء للأمويّين بسبب اضطهادهم للفرس، ولميلهم إلى التشيّع.

وقد أرسلت الدعاة إلى خراسان في زيّ التجّار، فقاموا ينشرون مساوئ الحكم الأموي، ويذكرون ما حلّ بأهل البيت من الخطوب والنكبات، وقد استجاب الخراسانيّون للدعوة وانضمّوا إليها (٢).

وقد وصف خراسان محمّد بن عليّ للدعاة ، وأكّد عليهم ببذل المزيد من النشاط فيها قائلاً لهم: «عليكم بخراسان ، فإنّ هناك العدد الكثير ، والجلد الظاهر ، وهناك صدور سليمة ، وقلوب فارغة لم تتقسّمها الأهواء ، ولم تتوزّعها النحل ، وهم جند لهم أبدان وأجسام ومناكب وكواهل وأصوات هائلة .. وبعد فإنّي أتفاءل إلى المشرق ، وإلى مطلع سراج الدنيا ومصباح الخلق »(٣).

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ٢: ١٤٠ و ١٤١.

<sup>(</sup>٢) الفخري: ١٢٢ و ١٢٣.

<sup>(</sup>٣) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ٢٩٣ و ٢٩٤.

ويذل الدعاة المزيد من نشاطهم في خراسان حتّى تبلورت فيها الدعوة ، وقامت على سوقها عبلة الذراع ، مفتولة الساعد ، فقد تفانى الخراسانيّون في حمايتها وصيانتها ، واعتقدوا جازمين أنها تقوم بحمايتهم من جور الأمويّين واستغلالهم .

## مؤتمر الأبواء

وعقد الهاشميّون مؤتمراً لهم في الأبواء تداولوا فيه شؤون الدعوة، وتعيين المرشّح للخلافة من بينهم، وقد حضره كلّ من إبراهيم الإمام، والسفّاح، والمنصور، وصالح بن عليّ، وعبدالله بن الحسن، وابناه محمّد وإبراهيم، ومحمّد ابن عبدالله بن عمرو، وغيرهم، وقام فيهم صالح بن عليّ خطيباً، فقال: «إنّكم القوم الذين تمتد أعين الناس إليهم، فقد جمعكم الله في هذا الموضع فاجتمعوا على بيعة أحدكم، فتفرقوا في الآفاق، وادعوا الله لعلّ الله أن يفتح عليكم وينصركم».

فانبرى أبو جعفر المنصور، فقال: «لأي شيء تخدعون أنفسكم، والله لقد علمتم ما الناس أميل أعناقاً، ولا أسرع إجابة منهم إلى هذا الفتى \_وأشار بيده إلى محمّد بن عبدالله بن الحسن \_».

فانطلقوا جميعاً يؤيّدون مقالته قائلين: صدقت ، إنّا لنعلم هذا.

وقاموا فبايعوا محمداً ، وبايعه إبراهيم الإمام ، والمنصور ، والسفّاح ، وسائر من حضر ذلك الاجتماع (١).

ولم يف العبّاسيّون بهذه البيعة ، فقد خاسوا بعهدهم ، ونقضوا ميثاقهم ، فأخذوا يعملون بالخفاء لأنفسهم ، فأفهموا الدعاة بذلك ، وأوصوهم بالسرّ والكتمان خوفاً من انتفاضة العلويّين عليهم ، وعدم استجابة الناس لهم ، إذ لم تكن لهم أي ركيزة اجتماعيّة ، ولم يكن لهم تاريخ ناصع ، فلذا أوصوا الدعاة بالكتمان ، وأمروهم بأن

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٢٥٦.

إِنْ يَا إِذَا كُلِي كُورُ وَمُونِي ...... ٢٣٩ ....

يدعوا الناس للرضا من آل محمّد عَلَيْظِهُ.

وعلى أي حال ، فقد اتّخذ الله عبّاسيّون الدعوة إلى العلويّين شعاراً لهم لينالوا ثقة الأمّة ، ويكسبوا ود أهل البيت الميّليّ وعطفهم .

# انتخاب أبى مسلم

وانتخب إبراهيم الإمام عميد الأسرة العبّاسيّة غلامه أبا مسلم الخراساني قائداً عامّاً للحركة الانقلابيّة ، وألزم الدعاة والشيعة بطاعته ، فقد جاء في كتابه الذي كتبه إلى مَن في الكوفة وخراسان من الشيعة : « إنّي قد أمرت أبا مسلم بأمري ، فاسمعوا له وأطيعوا ، وقد أمرته على خراسان وما غلب عليه »(١).

وكان عمر أبي مسلم يومئذ تسعة عشر سنة حسب ما أجمع عليه المؤرّخون، وكان يقظاً، حسّاساً، حديدي الإرادة، فاتكاً، غادراً، لا يعرف الرحمة والرأفة، وكان من أمهر السياسيّين في حياكة المؤامرات والدسائس.

وقد دهش الجميع لترشيح أبي مسلم لهذا المنصب الخطير ، نظراً لحداثة سنه ، وقلة تجاربه ، وقد أبى جمع من الدعاة طاعته ، والانصياع لأوامره ، إلا أنّ إبراهيم الإمام ألزمهم بالسمع والطاعة له (٢). فلم يجدوا بدّاً بعد ذلك من متابعته (٣).

# وصيّة إبراهيم لأبي مسلم

وأوصى إبراهيم الإمام غلامه بهذه الوصيّه الحافلة بالإثم والمنكر والخروج عن الدين ، فقد جاء فيها:

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك \_أحداث سنة ١٢٨هـ.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٤: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٣) لقد قتل أبو مسلم جميع من عارض في اختياره حسب ما نص عليه المؤرّخون.

«يا عبدالرحمن، إنّك منّا أهل البيت، فاحفظ وصيّتي: انظر هذا الحيّ من اليمن، فأكرمهم، وحلّ بين ظهرانيهم، فإنّ الله لا يتمّ هذا الأمر إلّا بهم، وانظر هذا الحيّ من ربيعة، فاتّهمهم في أمرهم. وانظر هذا الحيّ من مضر، فإنّهم العدوّ القريب الدار، فاقتل من شككت في أمره، ومن وقع في نفسك منه شيء، وإن استطعت أن لا تدع بخراسان من يتكلّم بالعربيّة فافعل، فأيّما غلام بلغ خمسة أشبار فاقتله »(١).

وإن صحّت هذه الوصيّة فإنّها تدلّ على أنّ الرجل لا عهد له بالمثل الإنسانيّة ، ولا علاقة له بالإسلام الذي احتاط بالدماء وحرّم سفكها بغير حقّ.

لقد أخذ أبو مسلم بوصية إبراهيم فأسرف في إراقة الدماء ، وانتهاك الحرمات ، فقتل ستّمائة ألف عربي بالسيف صبراً ، عدا من قتل في الحرب حسب ما نصّ عليه المؤرّخون فأشاع الحزن والحداد والثكل في بلاد المسلمين ، وهو أمر لا يقدم عليه من كانت له أي نزعة دينيّة أو إنسانيّة .

## في خراسان

وبعد أن تمّ ترشيح أبي مسلم زعيماً للقيادة العسكريّة من بني العبّاس توجّه من فوره إلى خراسان ليقود المناضلين إلى ساحة الحرب للإجهاز على الحكم الأموي، وحين وصوله التقى بالدعاة والزعماء، فخطب فيهم قائلاً:

« اشعروا قلوبكم الجرأة ، فإنّها من أسباب الظفر ، وأكثروا ذكر الضغائن ، فإنّها تبعث على الإقدام ، وألزموا الطاعة ، فإنّها حصن المحارب »(٢).

وأخذ ينظم الحركة تنظيماً رائعاً دقيقاً ، يصوّر للنّاس فساد الحكم الأموي وما يسومهم به من الظلم والارهاق ، وأنّه سوف ينشر العدل والدعمة والرفاهية فيما

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٤: ٢٩٥.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ١٥٨.١

بينهم ، حتى استجابت له القلوب ، ورحبت به جماهير الخراسانيين والتفوا حوله ، ويذلك فقد تكوّنت النواة الأولى لجيوش بني العبّاس .

والشيء الوحيد الذي استطاع أن يحرز به أبو مسلم النصر، ويتغلّب به على الأحداث هو استغلاله للعصبيّة القبليّة في خراسان، فقد كان اليمانيّون على خلاف مع المضريّين، وأخذ أبو مسلم يغذّي هذه الظاهرة العدائيّة ويوقدها، فكلّما أوشك شملهم أن يجتمع على حربه أوغر صدور طائفة على الأخرى، وأثار الموتور بطلب الثأر من واتره، وبذلك فقد شغلهم عن مناجزته حتّى تم له الأمر.

#### مع نصربن سيّار

ولمًا رأى نصر بن سيّار قوّة أبي مسلم ، واستحكام نفوذه ، أرسل إلى العاهل الأموي مروان رسالة يستنهضه فيها إلى مساعدته ، ويستمدّ منه العون قبل أن تحترق حكومته بنار الثورة ، وكتب في رسالته هذه الأبيات الحماسيّة :

أَرَى بَيْنَ الرَّمادِ وَمِيضَ نارٍ فَإِنَّ النَّارَ بِالعِيدانِ تُذْكئ فَإِنْ لَمْ يُطْفِها عُقلاءً قَوْمٍ فَإِنْ لَمْ يُطْفِها عُقلاءً قَوْمٍ أقول مِنَ التَّعَجُّبِ لَيتَ شِعْري فَإِنْ كَانُوا لِحِينِهِمُ نِياماً

وَيُوشَكُ أَنْ يَكُونَ لَهُ ضِرامُ وَإِنَّ الحَسربَ أَوَّلُسها كَلامُ يَكُونُ وَقُودَها جُثَتُ وَهامُ يَكُونُ وَقُودَها جُثَتُ وَهامُ أَأَيْسقاظٌ أَمَسيَّةُ أَمْ نِسيامُ فَقُلْ قُوموا فَقَدْ حانَ القِيامُ

وعجز مروان عن إجابته ، فكتب إليه يخبره بضعفه وعجزه عن إخماد تلك النار بقوله : « يرى الشاهد ما لا يراه الغائب ».

ولمًا يئس نصر من نجدته استنجد بوالي العراق يزيد بن عمرو بن هبيرة ، وكتب اليه رسالة ، وختمها بهذه الأبيات :

أَبْلِغْ يَنْ يِنَدُ وَخَيْرُ الْقُولِ أَصْدَقُهُ وَقَدْ تَبَيَّنْتُ أَنْ لَا خيرَ في الكَذِبِ

بِأَنَّ أَرضَ خُراسانٍ رَأَيتُ بِها فِراخُ عامينِ إِلَّا أَنَّها كَبُرَتْ فِلا فَإِن يَطِرْنَ وَلَمْ يُحْتَلُ لَهُنَّ بِها فَإِن يَطِرْنَ وَلَمْ يُحْتَلُ لَهُنَّ بِها

بَيضاً إِذَا أَفْرَخَتْ حُدَّثْتَ بِالعَجَبِ وَلَمْ يَطِرْنَ وَقَدْ سُرْبِلْنَ بِالزَّغَبِ يُلْهِبْنَ نِيرانَ حَربٍ أَيَّما لَهَبِ

فقال يزيد لحامل الرسالة: «قل لصاحبك: لا غلبة إلّا بكثرة ، فليس له عندي رجل »(١).

وفكّر نصر في الخروج من الأزمة ، فأرسل إلى كلّ من الكرماني وشيبان الخارجي هذه الأبيات يقول:

أَسْلِغْ رَسِيعةً في مَرْوٍ وَفي يَمَنٍ وَلْيَنْصِبوا الْحَرْبَ إِنَّ الْقَوْمَ قَدْ نَصَبوا مَا بِالْكُمْ تُسْشِبُونَ الْحَربَ بَيْنَكُمُ مَا بِالْكُمْ تُسْشِبُونَ الْحَربَ بَيْنَكُمُ وَتَسْرُكُونَ عَدُوّاً قَدْ أَحِاطَ بِكُمْ لا عُرْبُ مِثْلُكُمُ في النّاسِ نَعْرِفُهُمْ لا عُرْبُ مِثْلُكُمُ في النّاسِ نَعْرِفُهُمْ قَوْمٌ يَقُولُونَ قَولاً ما سَمِعْتُ بِهِ قَوْمٌ يَقُولُونَ قَولاً ما سَمِعْتُ بِهِ مَنْ كَانَ يَسْأَلُني عَنْ أَصْلِ دِينِهِمُ مَنْ كَانَ يَسْأَلُني عَنْ أَصْلِ دِينِهِمُ مَنْ كَانَ يَسْأَلُني عَنْ أَصْلِ دِينِهِمُ

أَنِ اغْضَبوا قبلَ أَنْ لا يَنْفَعَ الغَضَبُ حَرْباً يُحَرَّقُ في حافاتِها الحَطَبُ كَأَنَّ أَهْلَ الْحِجىٰ عَنْ رَأْيِكمْ غَيْبُ كَأَنَّ أَهْلَ الْحِجىٰ عَنْ رَأْيِكمْ غَيْبُ مِحَمَّنَ تَجَمَّعَ لا دِيْنٌ وَلَا حَسَبُ ولا صَرِيحٌ مَوالٍ إِنْ هُمُ نُسِبُوا عَنِ النَّبِيِّ وَلا جَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ فَلِ جَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ فَلَا عَنِ النَّبِيِّ وَلا جَاءَتْ بِهِ الْكُتُبُ فَا أَنْ يُعَتَلُ الْعَرَبُ (٢) فَا لَا عَرَبُ (٢)

ولم تجدِ محاولات نصر في التغلّب على الأحداث، فقد أخذت الثورة تتّسع، وحواضر خراسان تسقط واحدة إثر أخرى، وكان أبو مسلم يطرب من النصر الذي أحرزه وينشد:

أُدركْتُ بِالحَزْمِ وَالكِتمانِ ما عَجِزَتْ ما زِلْتُ أَسْعى بِجُهدِي في دِمائِهِمُ

عَنهُ مُلوكُ بَني مَروانَ إِذْ حَشَـدُوا وَالقَومُ في غَفلَةٍ بِالشَّامِ قَـدْ رَقَـدوا

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٤: ٣٠٥.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٣٦٧.

إِنْ يَا أَزْ كُنِّ كُورِ يَا لِأَمْوِي ...... ٢٤٣

حـتّى طَرَقْتُهُمُ بِالسَّيفِ فَانْتَبَهُوا مِنْ نَومَةٍ لَمْ يَنَمْها قَبلَهُمْ أَحَدُ وَمَنْ رَعَى غَنَماً في أَرضِ مُسْبِعَةٍ وَنامَ عَنْها تَولّىٰ رَعْيَها الأسَدُ(١)

وانبرت جيوش أبي مسلم تحتل المدن والحصون، وتلحق بالعدو الخسائر الفادحة في الأرواح والأموال، ولم يستطع نصر الوقوف أمام تلك القوى الهائلة، فانهزم راكباً جواده وسلك المفازة بين الريّ وهمذان، فمات في مجاهلها كمداً (٢).

واحتل أبو مسلم خراسان وما والاها من المدن والقرى ، واتّب بعد ذلك إلى تحرير العراق ، وسارت جيوشه كالموج تخفق عليها الرايات السود التي هي شعار بني العبّاس ، فقامت باحتلال العراق من دون أن تلقى أي مقاومة ، وقد برزت بذلك حكومة بنى العبّاس على يدي أبى مسلم .

أمّا الحديث عن سقوط الدولة الأمويّة ، ومقتل عاهلها مروان ، وما لاقاه الأمويّون من صنوف الجهد والتنكيل من بني العبّاس ، فسوف نتحدّث عنه عند البحث عن عهد السفّاح .

إنّ الحديث عن العوامل التي أدّت إلى سقوط الدولة الأموية أمر تقتضيه ضرورة البحث عن حياة الإمام موسى المنيلاً، فقد قطع شوطاً من حياته وهو يسمع بتلك الأزمات الاجتماعيّة التي غيّرت مجرى الحياة العامّة، فقد بلغ عمره الشريف حين سقوط الدولة الأمويّة إحدى عشرة سنة وهو دور يسمح لصاحبه أن ينقل إلى دخائل نفسه كثيراً من المشاهدات والصور التي تمرّ عليه.

وقد رأى انحراف الثورة عن مجراها ، فقد كان باعثها إرجاع الحكم لأهل البيت المولاً حتى تنعم الأمّة بالعدل والرفاهية والدعة والاستقرار ، ولكنّها مع الأسف

<sup>(</sup>١) وفيات الأعيان: ١: ٢٨٢.

<sup>(</sup>٢) مروج الذهب: ٢: ٢٠٤.

قد حملت الخلافة إلى بني العبّاس ، وإذا بهم يمعنون في قتل العلويّين ومطاردتهم ، والتنكيل بهم ، وإذا ببيوت العلويّين يعمّها الأسى والثكل والحداد ، ومن الطبيعي أنّ لذلك أثراً بالغاً في نفس الإمام موسى للنِّلْا ، فقد أترعت نفسه بالأسى الشديد والحزن العميق .

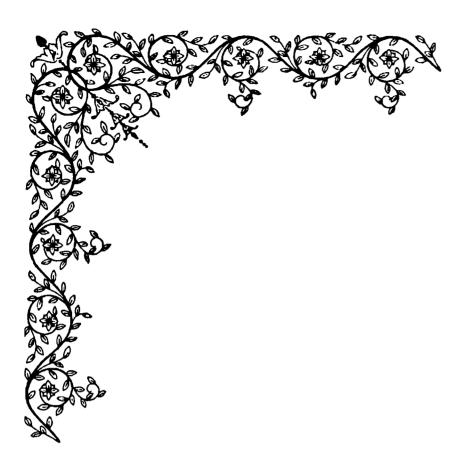

# وعها الشفاح.

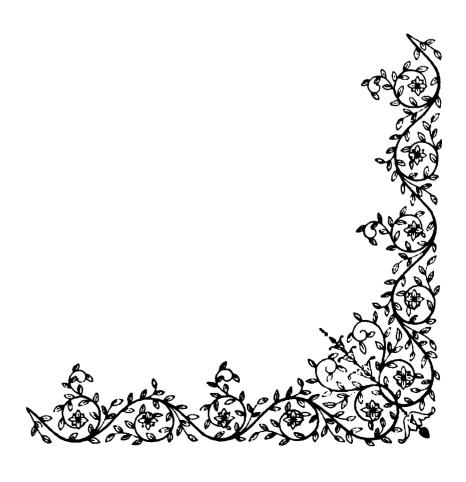

واستقبلت الكوفة بيعة أبي العبّاس السفّاح بكثير من الوجوم والقلق والاضطراب، لأنّ الدولة الأمويّة لا تزال قائمة، وهي تسيطر على أغلب الأقاليم الإسلاميّة، والعاهل الأموي مروان معسكر على نهر الزاب في جيش ضخم يزيد على مائة ألف من فرسان الجزيرة والشام والموصل، وليس مع الخليفة العبّاسي سوى خراسان وأطرافها والكوفة، ولم تدخل البصرة ولا واسط في إطار البيعة.

مضافاً إلى أنّ الدعوة للخلافة إنّما كانت للرضا من آل محمّد عَيَّرُ ، ولم يرد ذكر لبني العبّاس ، فإنّ الجماهير إنّما خاضت التيّارات النضاليّة من أجل العلويّين الذين هم الركيزة الأولى للعدل الاجتماعي ، وضمان مصالح الأمّة .

ولم يدر في خلد أحد أنّ الخلافة تؤول إلى بني العبّاس لأنّ النفوس كانت مترعة بالشكوك والريبة منهم ، فإنّ منهم من عرف بالغدر والخيانه للأمّة في أدقّ ظروفها ، وأحرج ساعاتها ، كعبيد الله بن العبّاس الذي خان الله ورسوله بانضمامه إلى معسكر معاوية في غلس الليل البهيم بعد أن قبض الرشوة ، وترك سبط النبيّ عَيَالِيَّ .

وممًا زاد في ارتياب المسلمين منهم ، أنّهم كانوا مسالمين للحكم الأموي في جميع فتراته ، ولم يقوموا بأي عمل إيجابي في مناهضة جور الأمويّين وظلمهم .

وعلى أيّ حال ، فقد استقبلت الكوفة في يوم الجمعة ١٢ ربيع الأوّل سنة ١٣٢هـ موكب أبي العبّاس السفّاح وهو متّجه إلى الجامع ، وبعد أداء فريضة الصلاة ارتقى أبو العبّاس أعواد المنبر، وكان موعوكاً، فخطب الناس خطبة رائعة بليغة أثنى فيها على بني العبّاس، وقد جاء فيها:

«يا أهل الكوفة ، أنتم محلّ محبّتنا ، ومنزل مودّتنا ، أنتم الذين لم تتغيّروا عن ذلك ، ولم يثنكم عنه تحامل أهل الجور عليكم ، حتّى أدركتم زماننا ، وأتاكم الله بدولتنا ، فأنتم أسعد الناس بنا ، وأكرمهم علينا ، وقد زدتكم في أعطياتكم مائة درهم ، فأنا السفّاح المبيح ، والثائر المنيح »(١).

وانبرى من بعده عمّه داود بن عليّ ، فخطب في الناس خطاباً بليغاً أثنى فيه على بني العبّاس ، وذمّ فيه بني أميّة ، وجاء فيه :

«أيّها الناس، إنّا والله ما خرجنا في طلب هذا الأمر لنكثّر لجيناً (٢) ولا عقياناً (٣)، لا نحفر نهراً، ولا نبني قصراً، وإنّما أخرجتنا الأنفة من ابتزازهم حقّنا، والغضب لبنى عمّنا، وماكرهنا من أموركم، فلقد كانت أموركم ترمضنا (٤) ونحن على فرشنا.

ويشتد علينا سوء سيرة بني أميّة فيكم ، واستنزالهم (٥) لكم ، واستئثارهم بفيئكم وصدقاتكم ومغانمكم عليهم ، لكم ذمّة الله تبارك وتعالى وذمّة رسوله عَلَيْهُ وذمّة العبّاس الله ، ونعمل فيكم بكتاب الله ، ونسير في العبّاس الله ، ونحم فيكم بما أنزل الله ، ونعمل فيكم بكتاب الله ، ونسير في العامّة والخاصّة بسيرة رسول الله عَلَيْهِ الله ».

وأخذ يمنّي أهل الكوفة بالصلة والعطاء، ويكيل لهم الوعود، وقد اشرأبّت إليه الأعناق، وأصغت إليه الأسماع، وهو يؤكّد لهم أنّ الدولة الجديدة ستحقّق لهم

<sup>(</sup>١) في تاريخ الأمم والملوك: « والثائر المبير ».

<sup>(</sup>٢) اللجين:الفضّة.

<sup>(</sup>٣) **العقيان**: الذهب الخالص.

<sup>(</sup>٤) **ترمضنا**:أي تحرقنا.

<sup>(</sup>٥) في تاريخ الأمم والملوك: « واستذلالهم ».

يفَحَهُ إِنَّا لِلْيَفَاخِ ..... يَخْتُهُ إِنَّا لِلْيَفَاخِ .....

العدل السياسي والاجتماعي ، وتسير فيهم بسياسة قوامها الحقّ المحض.

ثمّ نزل أبو العبّاس من المنبر ومعه عمّه داود بن عليّ حتّى دخل قصر الإمارة ، وبقي أبو جعفر المنصور في المسجد يأخذ البيعة فيه على الناس ، فلم يزل يأخذها عليهم حتّى صلّى بهم العصر ثمّ المغرب والعشاء إلى ساعة متأخّرة من الليل (١).

ولم يطل أبو العبّاس الإقامة في الكوفة التي هي مقرّ العلويّين ، فخرج منها وأقام بمعسكر أبي سلمة الخلّال في حمام أعين ، ويعدها أخذ في بناء ( الهاشميّة ) لتكون عاصمة لدولته .

#### وقعة الزاب

وحينما تولّى أبو العبّاس السفّاح منصب الخلافة أرسل قوّاته المسلّحة بقيادة محمّد بن عبدالله بن عليّ لقتال العاهل الأموي مروان الحمار، وسار عبدالله يطوي البيداء بجيشه الضخم، فالتقى بجيش العدوّ بالزاب قرب الموصل، وكانت رايات بني العبّاس تحملها الرجال على الجمال البخت (٢)، وقد جعل لها بدلاً من القنا خشب الصفصاف والغرب، فلمّا رآها مروان ذهل وقال لمن حوله: «أما ترون رماحهم كأنّها النخل غلظاً!! أما ترون أعلامهم فوق هذه الإبل كأنّها قطع الغمام السود!».

وبينما هو ينظر إليها ، وقد طار قلبه رعباً وفزعاً إذ نفرت قطع كبيرة من الغربان السود ، فنزلت على أوّل عسكر عبدالله بن عليّ ، فاتّصل سوادها بسواد تلك الرايات فصارت كالليل البهيم ، فازداد فزع مروان ، وانبرى يقول : «أما ترون إلى السواد قد اتّصل بالسواد حتّى صار الكلّ كالسحب السود المتكاثفة !».

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٤: ٣٢٥.

<sup>(</sup>٢) البخت : نوع من الإبل ، الواحد بختي .

وأقبل مروان على رجل إلى جانبه فقال له بنبرات تقطر فزعاً وخوفاً: ألا تعرّفني من صاحب جيشهم ؟

- عبدالله بن على بن العبّاس بن عبدالمطّلب.
  - ويحك! أمن ولد العباس هو؟
    - ـ نعم.
- والله لوددت أنّ عليّ بن أبي طالب مكانه في هذا الصفّ.

لقد أيقن مروان بالمصير المحتوم، وتمنّى أن يكون الفاتح الإمام عليّ التَّلِا للهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اللهُ على اللهُ اله

- ويحك! إنّ عليّاً مع شجاعته صاحب دين ، وإنّ الدين غير الملك ، وإنّا نروي عن قديمنا أنّه لا شيء لعلى ولا ولده في هذا (١).

واندلعت نار الحرب بين الفريقين ، وما عتمت جيوش الأمويين أن تحطّمت شرّ تحطيم ، فانهزم مروان وولّى منكسراً مع بعض فلول جيشه حتى أتى الموصل ، فمنعه أهلها من الدخول إليها خوفاً من نقمة الجيش العبّاسي المنتصر ، وولّى منهزماً نحو حران ، ولكنّه لم يستطع البقاء فيها ، فانحدر نحو مدينة حمص والجيش العبّاسي يلاحقه ، والتحق بدمشق فأراد واليها نصرته إلّا أنّه لم يستطع لضيق الوقت ، فقد زحف العدو وراءه ، فتوجّه إلى الأردن فوجدها قد رفعت أعلام بني العبّاس ، فعاد عنها ونزل في فلسطين ، وعلم مروان أنّ دمشق قد سقطت بأيدي العبّاسيين ، فاستولى عليه الرعب ، فترك مقامه في فلسطين واتّجه إلى مصر ، فنزل في قرية (بوصير) ، وأقام في كنيسة كانت فيها ، فأدركته كتائب صالح بن عليّ في ليلة مظلمة ، ودارت بين الفريقين معركة دامية قتل فيها مروان ، وانبرى إليه شخص

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٧: ١٣٤.



من أهل الكوفة فاحتزّ رأسه واستخرج لسانه ، فجاءت هرّة فاختطفته منه (١).

وانتهت بذلك الدولة الأمويّة التي حكمت بالظلم والجور، وعاثت فساداً في الأرض، فاتّخذت مال الله دولاً، وعباد الله خولاً، وقد انتقم الله منهم أمرّ الانتقام وأشدّه، فجعل ملكهم هباءاً، ونصرهم جفاءاً، وكتب لهم الخزي والعار على مرّ العصور الصاعدة.

وحمل رأس مروان إلى أبي العبّاس السفّاح ، فلمّا رآه سجد وأطال السجود ، ثمّ رفع رأسه وقال : « الحمد لله الذي لم يبق ثأرنا قبلك وقبل رهطك ، الحمد لله الذي أظفرنا بك ، وأظهرنا عليك ، ما أبالي متى طرقني الموت وقد قتلت بالحسين الطّي ألفاً من بني أميّة ، وأحرقت شلو هشام بابن عمّى زيد كما أحرقوا شلوه ، ثمّ تمثّل :

لَوْ يَشْرِبُونَ دَمِي لَمْ يُرْوَ شَارِبُهُمْ وَلَا دِمَاؤُهُمُ جَمْعاً تُمرَوِّيني وحوّل وجهه إلى قبلة المسجد ثانية وتمثّل:

أَبِىٰ قَوْمُنا أَنْ يُنْصِفُونا فَأَنْصَفَتْ قَواطِعُ في أَيْمانِنا تَقْطُرُ الدِّما إِذا خَالَطَتْ هَامَ الرِّجَالِ تَرَكْنها كَبَيضِ نَعامِ في الثَّرى قَدْ تَحَطَّما (٢)

والتفت إلى حضّار مجلسه فقال لهم: أمّا مروان فقتلناه بأخي إبراهيم ، وقتلنا سائر بني أميّه بحسين ومَن قتل معه ، وبعده من بني عمّنا أبي طالب<sup>(٣)</sup>.

وقد رسخ بذلك ملك بني العبّاس وأصبح السفّاح ملكاً على المسلمين في جميع أقطارهم .

<sup>(</sup>١) الأنباء في تاريخ الخلفاء: ١٤.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٤٢٧.

<sup>(</sup>٣) شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٧: ١٣١.

## هرب الأمويّين

ولمّا انهارت الدولة الأمويّة فزع الأمويّون، وامتلأت قلوبهم بالذعر والهلع، فهام بعضهم على وجهه في البيداء، ومن الهاربين عبدالله وعبيدالله ابنا مروان، ومعهما لمّة من نسائهم وأصحابهم، فوافوا بلاد (النوبة)، فأكرمهم عظيمها، وأرادوا اللجوء إلى بلاده، فأبى خوفاً من سلطة العبّاسيّين، فخرجوا خائفين حتّى انتهوا إلى (بجاوة) فقاتلهم عظيمها، وانصرفوا يريدون اليمن، وقد أترعت نفوسهم بالجزع والذعر، فعرض لهم طريقان بينهما جبل، فسلك كلّ واحد منهما في طريق، وهما يعتقدان أنّهما يلتقيان بعد ساعة.

الجئ للنام والعشور

فسارا تمام اليوم فلم يلتقيا ، وراما الرجوع فلم يمكنهما ذلك ، فسارا أيّاماً ، فلقي عبيدالله (منسراً) من مناسر الحبشة ، فقاتلهم وأخيراً قُتل عبيدالله واستأسر أصحابه ، ونهب الحبشيّون جميع ما عندهم من الأمتعة وتركوهم عراة حفاة حتّى هلكوا من العطش ، فكان الرجل منهم يبول في يده ويشربه ، ويبول ويعجن به الرمل ويأكله ، حتّى لحقوا عبدالله بن مروان ، وقد ناله من العناء والشدّة أكثر ممّا نالهم ، ومعه عدّة من حرمه وهنّ عراة حفاة قد تقطّعت أقدامهنّ من المشي ، وشربن البول حتّى تقطّعت شفاههن ، وقد وافوا (المندب) ، فأقاموا به شهراً وجمع الناس لهم شيئاً ثمّ خرجوا يريدون مكّة وهم في زي الحمّالين (۱).

لقد صبّ الله عليهم هذا العذاب الشديد والخوف المرهق فجعلهم من أعظم العظات والعبر لأعداء الشعوب.

#### الإبادة الشاملة

وأخذت الحكومة العباسية تطارد الأمويين وتستأصل شأفتهم بلاهوادة

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي: ٣: ٨٤ و ٨٥. العقد الفريد: ٣: ١٩٨ و ١٩٩٠.

يغَهُ إِنَا لِيَسَفَاحُ ..... ٢٥٣

ولا رحمة ، فأشاعت فيهم القتل وأبادتهم تحت كلّ حجر ومدر ، وفيما يلي بعض ما لاقوه من الإبادة والتنكيل :

## ١ ـ في البصرة

وقام سليمان بن عليّ في البصرة بقتل الأمويّين والتنكيل بهم ، فأعدم منهم جماعة ، ثمّ أمر بهم فجرّوا بأرجلهم وألقوا في الطرق حتّى أكلتهم الكلاب ، وقد اختفى كثير منهم كعمر بن معاوية ، فقد بقي وقتاً طويلاً خائفاً متستّراً حتّى ضاقت به الأرض ، فالتجأ إلى سليمان بن عليّ ، فوقف على رأسه وهو لا يعرفه ، فقال له وقد بدت عليه الذلّة والانكسار : لفظتني البلاد إليك ، ودلّني فضلك عليك ، فأمّا قتلتني فاسترحت ، وإمّا رددتني سالماً فأمنت .

من أنت؟

فعرّفه بنفسه ، فرقٌ له وقال له : مرحباً بك ، ما حاجتك ؟

- إنّ الحرم اللواتي أنت أوْلي الناس بهنّ ، وأقربهم إليهنّ قد خفن لخوفنا .
  - حقن الله دمك ووفر مالك.

ثمّ آمنه وكتب بذلك إلى السفّاح ، فأقرّ أمنه (١).

# ٢ ـ في مكّة والمدينة

وقتل داود بن علي جماعة منهم بمكّة والمدينة ، وقد أنشده إبراهيم بن هرمة أبياتاً يحفّزه فيها على الاستمرار في تتبّعهم والقضاء عليهم قائلاً:

فَلَاعَهُ اللهُ عَنْ مَروانَ مَظْلِمَةً وَلا أُمَيَّةً بِنْسَ المَجْلِسُ الْبادِي كَانُوا كَعادٍ فَأَمْسَى اللهُ أَهْلَكَهُمْ بِمثلِ ما أَهْلَكَ الغاوينَ مِنْ عادِ

(١) الكامل في التاريخ: ٥: ٢٠٦.

فَلَنْ يُكَلِّبُنِي مِنْ هَاشِمٍ أَحَدٌ فيما أَقُولُ وَلَوْ أَكثَرْتُ تِعْدادي(١)

وقد تأسّف الشيخ محمّد الخضري على ما صنعه بهم داود بن عليّ ، فقال : «حتّى لم يبق منهم أحد إرضاء لشهوة الانتقام التي تمسّكت في قلوب بني العبّاس ، ولم تخجلهم تلك الوحشيّة القاسية »(٢).

لقد تأسف الخضري على مقتل الأمويين، ولم يأسف على ما فعلوه بعترة النبيّ الأعظم من القتل والسبي، وبما أنزلوه بأحرار المسلمين من التنكيل والإرهاق والتعذيب، وغير ذلك من الفظائع والفضائح، وكان من المحتّم أن يلاقوا ذلك، فقد كتب الله على الظالمين اللعنة والخزي، وأجرى في قضائه أنّه لا بدّ أن يلاقوا مصيرهم الحافل بالخسران وسوء المصير، ولكنّ الخضري لا ينظر إلى الواقع إلا بمنظار أسود، قد أكلت العصبيّة قلبه، فهام بحبّ أسياده الأمويّين، فبكى لحالهم وتألّم على مصيرهم.

## ٣ في الحيرة

ولمّا استتبّ الأمر إلى أبي العبّاس أخذ يتتبّع الأمويّين، فلم يظفر بأحد منهم حتّى نفّذ فيه حكم الإعدام لأجل تدعيم ملكه وسلطانه، وإرضاء لأبناء عمومته العلويّين، ورعاية لعواطف أكثر المواطنين الذين نكبتهم السلطة الأمويّة، وقد استأمنه سليمان بن هشام بن عبدالملك فآمنه، فدخل عليه في الحيرة ومعه جماعة من الأمويّين، وبينما هم جلوس إذ دخل عليه حاجبه فقال له: «يا أمير المؤمنين، رجل حجازي أسود، راكب على نجيب، متلثّم، يستأذن ولا يخبر باسمه، ويحلف أن لا يحسر اللثام عن وجهه حتّى يراك!».

<sup>(</sup>١) مختصر أخبار الخلفاء: ٤.

<sup>(</sup>٢) المحاضرات: ٤٩.

يَعُهُانِ السِّفَاخِ ...... ٢٥٥

هذا مولاي سديف ، فليدخل .

فدخل سديف ، فلمّا رأى السفّاح وحوله بنوأميّة قد جلسوا على النمارق والكراسي تحرّق قلبه من الغيظ وانبرى مستأذناً منه ليتلو عليه أبياته الحماسيّة ، فأذن له ، فاندفع قائلاً وهو مغيظ محنق:

أَصْبَحَ المُلكُ ثابِتَ الآساسِ بِالصَّدورِ المُعَقَدَّمينَ قَديماً يا أَميرَ المُطَهَّرينَ مِنَ الذَّمِّ وَيا أَميرَ المُطَهَّرينَ مِنَ الذَّمِّ وَيا أَنتَ مَهدِيُ هاشِمٍ وَهُداها لا تُقيلنَّ عَبدَ شَمسٍ عِثاراً أَنسزلوها بِحَيثُ أَنسزلها اللهُ خَوفُهُمْ أَظْهَرَ التَّودُدَ مِنْهُمْ وَاذْكُروا مَصرَعَ الحُسَيْنِ وَزَيْداً وَالإِمامَ الَّذي بِحَرّانَ أَمْسىٰ وَالإِمامَ الَّذي بِحَرّانَ أَمْسىٰ وَالإِمامَ الَّذي بِحَرّانَ أَمْسىٰ

بِالبَهاليل مِنْ بَني العَبَاسِ وَالرُّوْوسِ القَصماقِمِ الرُّوْاسِ رَأْسَ مُصنْتَهىٰ كُلِّ رَأْسِ مُصنْتَهیٰ كُلِّ رَأْسِ كُمْ أَناسٍ رَجَوكَ بَعدَ إِياسِ وَاقْطَعَنْ كُلِّ رَقْلَةٍ وَغِراسِ وَاقْطَعَنْ كُلِّ رَقْلَةٍ وَغِراسِ بِسدارِ الهَوانِ وَالإِنْعاسِ وَيِهِمْ مِنكُمُ كَحَرِّ المَواسي وَيِهِمْ مِنكُمُ كَحَرِّ المَواسي وَقِيهِمْ مِنكُمُ كَحَرِّ المَواسي وَقَييلاً بِجانِبِ المِهراسِ وَقَيناسي وَقَير ذي غُربَةٍ وَتَناسي رَهْنَ قَبرٍ ذي غُربَةٍ وَتَناسي

وألهبت هذه الأبيات قلب السفّاح ، فأخذ الغيظ منه مأخذاً عظيماً حتّى بان على سحنات وجهه ، فشعر بذلك بعض الأمويّين ، فانطلق يقول : قتلنا والله العبد .

وأخذ السفّاح يتحرّق قلبه غيظاً وموجدة ، وصاح بالخراسانيّين: خذوهم ، فانبرى إليهم الخراسانيّون بالدبابيس فضربوهم ضرباً بالغاً حتى سقطوا على وجوههم ، وأمر السفّاح أن يمدّ عليهم خوان الطعام ، ففرش عليهم الخوان ، ووضع عليهم الطعام ، وجلس السفّاح مع حاشيته يتناولون الغذاء وهم يسمعون أنينهم حتى هلكوا عن آخرهم ، وبدا الفرح على وجه السفّاح ، فقال : ما أكلت في عمري أكلة أهنأ من هذه الأكلة .

ثمّ رفع الطعام عنهم ، وسحبت جثثهم فرميت بالطرق ، فأكلت الكلاب

أكثرها (١).

وأطلّ عليهم سديف وهو مثلوج القلب ، ناعم الفكر ، فانبرى قائلاً:

عَنْها وَيَذْهَبُ زَيدُها وَحُسَيْنُها حَتَىٰ يَبيدَ كُفورُها وَخَوْونُها (٢)

طَمَعَتْ أُمَيَّةُ أَنْ سَيَرضى هاشِمُّ كَلَمَةً وَإِلْسَهِهِ

ولمًا فرغ السفّاح من قتل الأمويّين، ومحاهم من دنيا الوجود اندفع وهو جذلان مبتهج يقول:

فَكَيفَ لي مِنكُمُ بِالأَوَّلِ الماضِي عُوِّضْتُمُ مِنْ لَظاها شَرَّ مُعْتاضِ بِلَيثِ غابِ إلى الأَعْداءِ نَهَاضِ مُنيتُ مِنكُمْ بِما رَبِّي بِهِ راضِي<sup>(٣)</sup> بَنِي أُمَيَّةً قَدْ أَفنَيتُ جَمعَكُمُ يُطَيِّبُ النَّفْسَ أَنَّ النَّارَ تَجْمَعُكُمْ يُطيِّبُ النَّفْسَ أَنَّ النَّارَ تَجْمَعُكُمْ مُسنيتُمُ لا أقسالَ اللهُ عَنْرَتَكُمْ إِنْ كَانَ غَيْظي لِفُوتٍ مِنكُمُ فَلَقَدْ

وهكذا كانت نهاية الظالمين وأعداء الشعوب القتل والدمار والخزي والعار.

# نبش قبور الأمويين

وتتبّع العبّاسيّون خصومهم الأمويّين أحياءً فأبادوهم ـكما ذكرنا ـ وانعطفوا على أمواتهم فنبشوا قبورهم ، وأحرقوا ما تبقّى من عظامهم النخرة ، وجرى ذلك بعد ما احتلّت الجيوش العبّاسيّة دمشق ، فأمر عبدالله بن عليّ القائد العامّ للقوّات المسلّحة بنبش قبورهم ، فنبشوا قبر الطاغية معاوية بن أبي سفيان فلم يجدوا فيه إلّا خيطاً مثل الرماد ، ونبشوا قبر عبدالملك بن مروان ، فوجدوا فيه جمجمة ، ونبشوا قبر يزيد بن

<sup>(</sup>١) مختصر أخبار الخلفاء: ١٠.

<sup>(</sup>٢) العقد الفريد: ٣: ٢٠٧.

<sup>(</sup>٣) تاريخ دمشق: ٣١: ٥٧. الكامل في التاريخ: ٥: ٤٣١. الوافي بالوفيات: ١٧: ١٧٤.

فِي السِّيفَاخِ ..... فَعَهُ إِنَّ السِّيفَاخِ .....

معاوية فوجدوا فيه حطاماً كأنه رماد، وأخرج جسد هشام بن عبدالملك فضرب بالسياط، وصلب، ثمّ أحرق وذرّ في الهواء(١).

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن الأمويّين، وما جرى عليهم من الاندحار والدمار.

## السفّاح والعلويّون

ولم يكن من المتوقع عند أحد أن يفوز العبّاسيّون بالخلافة لأنّ الثورة الكبرى التي أطاحت بالحكم الأموي إنّماكانت من أجل العلويّين ، فقد كانت هتافات المتظاهرين بالدعوة «إلى الرضا من آل محمّد» ، وكانت هذه الدعوى شعار الثوّار الذين بذلوا المزيد من التضحيات في سبيلها ، وكان العبّاسيّون أنفسهم لا يحلمون بذلك ، فقد بايع السفّاح وأخوه المنصور محمّداً ذا النفس الزكيّة ، ولكنّ الأقدار قد حوّلت الأمر عن العلويّين وحملته إلى العبّاسيّين .

ولمّا صفا الملك لأبي العبّاس جهد في إرضاء العلويّين ، فمنحهم العطاء الجزيل ، وقابلهم بشتّى ألوان التبجيل والتكريم ، وقضى على خصومهم الأمويّين ، وكانت العلاقة فيما بينهما ظاهراً علاقة ودّ وصفاء ، وأمّا في الواقع فإنّ العلويّين قد انطوت نفوسهم على الحزن العميق ، والأسى الشديد وذلك لمكيدة العبّاسيّين بهم ، واستئثارهم بالخلافة من دون أن يأخذوا رأيهم في الأمر .

وعلى أي حال ، فإن العلويّين قد وفدوا على أبي العبّاس وهو في الأنبار يهنّئونه بالخلافة ، ولم يفد عليه محمّد وإبراهيم فرابه ذلك ، والتفت إلى أبيهما عبدالله فقال له: ما منعهما أن يفدا مع مَن وفد علَىً من أهل بيتهما ؟

- ماكان تخلّفهما لشيء يكرهه أمير المؤمنين.

فقبل السفّاح العذر على مضض وكره ، وممّا زاد في قلق السفّاح واضطرابه من

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٥: ٢٠٥.

محمّد وأخيه أنّه لمّا بنى مدينة الأنبار التي اتّخذها عاصمة له دخلها مع أخيه أبي جعفر وعبدالله بن الحسن وهو يسير بينهما ، ويطلعهما على ما في المدينة من المصانع والقصور ، فظهرت من عبدالله فلتة فجعل يتمثّل بهذين البيتين :

أَلَمْ تَرَ جَوشَناً قَدْ صارَ يَبْني قُصوراً نَفْعُها لِبَني نُفَيلَة (١) يُؤمِّلُ أَنْ يُعَمَّرَ عُمرَ نُوحٍ وَأَمْرُ اللهِ يَحدَثُ كُلَّ لَيلَة (٢)

فتغيّر وجه أبي العبّاس ، فالتفت أبو جعفر المنصور إلى عبدالله ، فقال له : أتراهما ابنيك والأمر صائر إليهما لا محالة ؟

- لا والله ، ما ذهبت ولا أردته ، ولا كانت إلّا كلمة جرت على لساني لم ألق لها بالاً.

وقد أوحشت هذه الكلمات قلب السفّاح ، فلمّا عزم العلويّون على الخروج إلى يثرب أجزل لهم العطاء ، وبعث معهم رجلاً من ثقاته ، فقال له : قم بإنزالهم ولا تأل في ألطافهم ، وكلّما خلوت معهم فأظهر الميل إليهم ، والتحامل علينا وعلى ناحيتنا ، وإنّهم أحقّ بهذا الأمر منّا ، واحص لي ما يقولون وما يكون منهم في مسيرهم ومقدمهم .

وحينما وصل عبدالله إلى يثرب اجتمع به وُلده ، وسألوه عن كلّ صغيرة وكبيرة ، فأخذ يشرح لهم الحالة ، وحفّزهم على الثورة ، وكان ذلك الرجل حاضراً ، فحفظ جميع ما دار بينهم ، فلمّا عاد إلى أبي العبّاس أطلعه على جميع ما شاهده من بني الحسن ، فوغر صدره عليهم ، واشتدّ غضب المنصور عليهم .

وأخذ الذين يتزلُّفون إلى السلطة يختلقون السعايات، ويفتعلون الوشايات بـأنّ

<sup>(</sup>١) في زهر الآداب: «ألم تر حوشباً لمّا تبنّي ».

<sup>(</sup>٢) في المقاتل: «أن يعمر ألف عام».

فِي السِّيفَاخِ .....فَعَهَا إِنَّ السِّيفَاخِ .....

العلويّين يدعون الناس إلى خلع بيعة السفّاح ، فضاق السفّاح بذلك ذرعاً ، وكتب إلى عبدالله كتاباً شفّعه بهذا البيت :

أريد تُحياتَهُ وَيُريدُ قَتلِي عَذيرُكَ مِنْ خَلِيلِكَ مِنْ مُرادِ فَاجابه عبدالله برسالة فنّد فيها تلك المزاعم، وكتب في آخرها هذه الأبيات:

وَكَيفَ يُسريدُ ذَاكَ وَأَنْتَ مِنْهُ بِسمَنزلَةِ النِّياطِ مِنَ الفُوادِ وَكَيفَ يُسريدُ ذَاكَ وأَنْتَ مِنْهُ وزَنْدُكَ حينَ يَقْدَحُ مِنْ زِنادِ وكيفَ يُسريدُ ذَاكَ وأَنتَ مِنْهُ وَأَنتَ لِسهاشمِ رَأْسٌ وَهادِ (١)

واطمأن بذلك أبو العبّاس ، وسكن روعه ، إلّا أنّ أبا جعفر المنصور كان يحثّه ويدفعه إلى الإيقاع بمحمّد وإبراهيم ، فزجره السفّاح وقال له: «من شدّد نفر ، ومن لان تأسّف ، والتغافل من سجايا الكرام »(٢).

وسلك مع العلويين مسلك السياسي المحنّك، فلم يقابلهم بأذى ولا مكروه، بل كان يتظاهر بالودّ والعطف عليهم.

## موقف الإمام الصادق لمظلِهُ

وتميّز موقف الإمام الصادق الله بالحياد ، والالتجاء إلى الدعة والسكون ، وعدم القيام بأي نشاط سياسي ، فإنّه كان يعلم بإخفاقه ، وعدم عائدته على الأمّة بأي مكسب سوى الضرر الشامل الذي يفتك بالمجتمع ويجرّ له كثيراً من النكبات والخطوب.

وقد أصرَ الإمام على هذه الخطبة السليمة في موقفه مع العلويّين تارة ، ومع دعاة

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ٣: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) شذرات الذهب: ١: ٩٥٩.

الدولة العبّاسيّة أخرى ، وفيما يلى إيضاح ذلك :

#### ١ ـ مع العلويين

واستشفّ الإمام الصادق المنظِر من وراء الغيب أنّ الخلافة بعد سقوط الدولة الأمويّة لا بدّ أن تؤول إلى العبّاسيّين، وليس للعلويّين فيها أي نصيب، وكان يمعن في نصحهم وتحذيرهم من التصدّي لطلب الحكم.

وقد روى المؤرّخون بوادر كثيرة ممّا أثر عنه في هذا المجال ، فقد رووا أنّ العلويّين والعبّاسيّين أيّام الحكم الأموي اجتمعوا واتّفقوا على أن يبايعوا محمّداً ذا النفس الزكيّة ، فأرسلوا خلف الإمام الصادق المنظِ وعرضوا عليه ذلك ، فنهاهم عنه ، وقال لهم: « لا تَفْعَلوا فَإِنَّ الأَمْرَ لَمْ يَأْتِ بَعْدُ ».

فغضب عبدالله بن الحسن وحسب أنّ ذلك حسد لابنه ، فنظر إليه الامام نظرة رحمة وإشفاق وقال له: « لا وَاللهِ ما ذاكَ يَحْمِلُني ، وَلكِنَّ هذا \_ وأشار إلى أبي العبّاس السفّاح \_ وَإِخْوَتَهُ وَأَبْناءَهُمْ دونَكُمْ ».

ونهض الإمام النِّلِ متأثّراً ، فتبعه عبدالصمد وأبوجعفر المنصور ، فقالا له : يا أبا عبدالله ، أتقول ذلك ؟

وبالغ النِّلِا في نصحه لعبدالله في أن يعزب عن هذا الأمر ، ولا يورّط نفسه وابنيه فيه ، وقد قال النَّلِا له : «إِنَّها أي الخلافة والله ما هِيَ إِلَيْكَ ، وَلَا إِلَى ابْنَيْكَ ، وَلَكِنَّها لِهِ وَلَا إِلَى ابْنَيْكَ ، وَلَكِنَّها لِهِ وَلَا إِلَى ابْنَيْكَ ، وَلَكِنَّها لِهُ لَاءٍ وأشار إلى بني العبّاس وَإِنَّ ابْنَيْكَ لَمَقْتُولان »(٢).

إنّ هذا العلم وهذا الايحاء مستمدّ من علم رسول الله عَيْنِيلُهُ ، فهم أوصياؤه ، وورثة علم ، وسدنة حكمته ، وموطن أسراره .

<sup>(</sup>١) و (٢) مقاتل الطالبيّين: ٢٢٦.

فِعَهُ إِنَّا لِيَفَاخِ ٢٦١ ....

لقد منح الله أبناء عمّه النصيحة ، وأشار عليهم بما فيه نجاتهم ، وأعلمهم بأنّهم لن ينالوا هذا الأمر ، ولو تابعوه لجنّبوا نفوسهم المهالك والمصاعب ، وما فجعوا الأمّة برزاياهم ، ولكنّهم رضي الله عنهم لهم عذرهم في ذلك ، فقد لاقوا المزيد من الذل والهوان من تلك السلطات المستهترة التي لم تألّ جهداً في قهرهم وإرغامهم على ما يكرهون ، فانطلقوا إلى ساحات الجهاد أحراراً وماتوا كراماً تحت ظلال الأسنة ، وسوف نعرض ذلك بمزيد من التفصيل عند البحث عن عهد الطاغية أبي جعفر المنصور .

# ٢ ـ مع أبي سلمة

ولمّا أشرفت الدولة الأمويّة على الانهيار تحت وطأة الجيوش العبّاسيّة وضرباتها المتلاحقة لها، رأى أبو سلمة الذي لقّب بوزير آل محمّد أن يحوّل الخلافة إلى العلويّين، وسواء أكان ذلك عن جدّ وإخلاص منه أم عن مكيدة وخديعة لهم فقد كتب إلى ثلاثة منهم يعرض عليهم ما فكّر به، وهم: الإمام جعفر بن محمّد المنيّلا، وسلّم رسائله إلى وعبدالله المحض، وعمر الأشرف ابن الإمام زين العابدين النيّلا، وسلّم رسائله إلى مولى من مواليهم الذين يقطنون الكوفة، وأوصاه بقوله: «اقصد أوّلاً جعفر بن محمّد الصادق النيّلا، فإن أجاب فأبطل الكتابين الآخرين، فإن لم يجب فالق عبدالله المحض، فإن أجاب فأبطل كتاب عمر الأشرف، وإن لم يجب فالق عمر».

وانطلق الرسول حتى إذا انتهى إلى ينثرب بدأ بمقابلة الإمام أبي عبدالله الصادق للطلق الرسول حتى إذا انتهى إلى ينثرب بعد ما عرض عليه حديث أبي الصادق للطلخ فسلمه الكتاب ليلاً، فتناول للطلخ الكتاب بعد ما عرض عليه حديث أبي سلمة ، فقال للطلخ : ما أنا وَأبو سَلَمَةَ وَهُوَ شيعَةٌ لِغَيْرى .

وانبرى الرسول قائلاً للإمام: اقرأ الكتاب، وأجب عليه بما ترى.

فقال الإمام لخادمه: ادْنِ السِّراجَ مِنْي، فأدناه، فوضع الكتاب على النار حتّى احترق.

فقال له الرسول: ألا تجيبه؟

قَدْ رَأَيْتَ الْجَوابَ.

وتمثّل الإمام علي ببيت للكميت:

فَ يَا مُوقِداً نَاراً لِغَيرِكَ ضَوْؤُها ويا حاطِباً في غَيرِ حَبْلِكَ تَحطِبُ

فخرج الرسول من عنده ، وأتى عبدالله بن الحسن ، ودفع إليه الكتاب فقرأه وابتهج ، فلمّا كان الغد من ذلك اليوم ركب عبدالله حتّى أتى منزل أبي عبدالله الصادق المثيلة ، فقام المثيلة تكريماً له وقابله بمزيد من الحفاوة وقال له : يا أبا مُحَمّد ما أتى بك ؟

- هو أجل من أن يوصف.
  - ـ ما هُوَ؟

هذا كتاب أبي سلمة يدعوني إلى الخلافة ، وقد قدمت عليه شيعتنا من أهل خراسان.

فتأثّر الطِّلِا منه ، وقال له : يا أَبا مُحَمَّدٍ ، وَ مَتى كَانَ أَهْلُ خُراسانَ شيعَةٌ لَكَ ؟ أَنْتَ بَعَثْتَ أَبا مُسْلِم إِلَىٰ خُراسانَ ، وَأَنْتَ أَمَرْتَهُمْ بِلِبْسِ السَّوادِ ، هَلْ تَعْرِفْ أَحَداً مِنْهُمْ بِاسْمِهِ أَوْ بِصورَتِهِ ؟ فَكَنْفَ يَكُونُونَ شيعَةً لَكَ ، وَأَنْتَ لَا تَعْرِفُهُمْ وَهُمْ لَا يَعْرِفُونَكَ .

فأخذ عبدالله يحاججه ويجادله ، فقطع علي حديثه ، وقال له :

قَدْ عَلِمَ اللهُ أَنِّي أَوْجِبُ النَّصْحَ عَلَىٰ نَفْسَى لِكُلِّ مُسْلِمٍ ، فَكَيْفَ أَدَّخِرُهُ عَنْكَ ، فَلَا تُمَنِّ نَفْسَكَ الْأَباطيلَ ، فَإِنَّ هَـٰذِهِ الدَّوْلَةَ سَتَتِمُّ لِهؤُلاءِ \_يعني بني العبّاس \_ وَقَدْ جاءَني مِثْلُ هَـٰذا الْكِتابِ الَّذي جاءَكَ (١).

لقد كشف الإمام في حديثه المشرق صفحة من صفحات الغد المجهول فأنارها

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ١٨٤. الفخري في الآداب السلطانيّة: ١٣٧.

في السيفاخ .....

بعلمه ، ولم يبق بها أي خفاء والتباس ، من حتميّة مصير الخلافة لبني العبّاس ، وعقم المعارضة لهم ، وما انتهت حفنة من السنين حتّى تحقّق تنبّؤه وصدقه في ذلك .

وعلى أي حال ، فقد كان رفض الإمام لدعوة أبي سلمة يحمل جانباً كبيراً من الأصالة والعمق في مجريات الأحداث ، فإنّ دعوة أبي سلمة إن كان جاداً فيها لم تكن بداعي الإيمان بحق أهل البيت الميلا ، وإنّما كانت ناشئة عن دواع أخرى من ضياع مصالحه وآماله ، وإلا فلماذا لم يراسلهم قبل هذا الوقت الحافل بالأخطار ، فإنّ الجيوش العبّاسية التي زحفت إلى احتلال العراق لم تكن شيعة للعلويّين ، وإنّما هي شيعة لبني العبّاس قد صهرتهم دعوتهم ، فكيف يستجيب الإمام لدعوة أبي سلمة أو يسير في مجاهل هذه التيّارات القاتمة المحفوفة بالمهالك والأخطار . على أنّ عبدالله بن الحسن قد استجاب له ، فماذا جناه منه غير الدمار الشامل له ولأسرته .

ولم يخف أمر هذه الدعوة على بني العبّاس، فقد أوجبت قلقهم واضطرابهم وتصميمهم على قتله، فقد روى المؤرّخون أنّ أبا العبّاس وأبا جعفر المنصور قد اتّفقا على أن يخرج المنصور إلى خراسان لزيارة أبي مسلم ويحدّثه في أمر أبي سلمة، ويطلب منه القيام باغتياله. فخرج المنصور حتّى انتهى إلى أبي مسلم فعرض عليه الأمر، فقال له: أفعلها أبو سلمة ؟ أنا أكفيكموه.

ثمّ دعا أحد قوّاده مراربن أنس الضبي ، وقال له: انطلق إلى الكوفة فاقتل أبا سلمة حيث لقيته ، وانته في ذلك إلى رأي الإمام ، فسار مرار مع جماعة من جنده إلى الكوفة ، وكان أبو سلمة يسمر عند السفّاح الذي تظاهر بإعلان العفو والرضا عنه ، فجلس مرار مع جماعته في طريقه ، فلمّا خرج أبو سلمة في منتصف الليل بادر إلى قتله ، وأشاعوا في الصباح أنّ الخوارج هي التي قتلته (١).

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٦٠٢ و ١٠٣ ـ أحداث سنة ١٣٢هـ، وقتل أبو سلمة في ١٥ من شهر رجب ، وذلك بعد هزيمة مروان بشهر واحد.

وانتهى بذلك أمر أبي سلمة في فجر مولد الدعوة العبّاسيّة.

# ٣ مع أبي مسلم

ولمّا استبان لأبي مسلم واقع العبّاسيّين وغدرهم حاول أن ينقل الأمر إلى أهل البيت المبيّلاً ، فكتب إلى الإمام الصادق المبيّلاً رسالة جاء فيها: « إنّي قد أظهرت الكلمة ، ودعوت الناس عن موالاة بني أميّة إلى موالاة أهل البيت ، فإن رغبت فلامزيد عليك ».

فكتب الإمام على جواباً له تمثّلت فيه الحكمة والوعي والإدراك لحقائق الأمور، وقد جاء فيه: « ما أَنْتَ مِنْ رِجالى ، وَلا الزّمانُ زَمانى » (١).

أجل كيف يكون أبو مسلم من رجال الإمام أبي عبدالله الصادق المُلِلِّ الذي هـو الثقل الأكبر في الإسلام؟

إنّ أصحاب الإمام ودعاته إنّما هم الأخيار المتحرّجون في دينهم الذين يؤثرون طاعة الله على كلّ شيء.

كيف يرضى الإمام أن يتسلّم السلطة من أبي مسلم الذي استحلّ جميع ما حرّم الله ، وسفك دماء المسلمين بغير حقّ ؟

# ندم أبي مسلم

لقد ندم أبو مسلم في آخر الأمر على ما اقترفه من الموبقات والآثام ، وعزا جميع ما فعله إلى السفّاح ، وقد جاء ذلك في رسالته التي رفعها إلى أبي جعفر المنصور ، فقد جاء فيها: «كنت اتّخذت أخاك إماماً ، وجعلته على الدين دليلاً لقرابته ، والوصيّة التي زعم أنّها صارت إليه ، فأوطأ بي غشوة الضلالة ، وأوهقني في ربقة

<sup>(</sup>١) الملل والنحل: ١: ٢٤١.

فِي السِّيفَاخِ ..... يَعُمَّا لِأَلْسِيفًا خِي السَّيفَاخِ ....

الفتنة ، وأمرني أن آخذ بالظنّة ، وأقتل على التهمة ، ولا أقبل المعذرة ، فهتكت بأمره حرمات حتم الله صونها ، وسفكت دماءاً فرض الله حقنها ، وزويت الأمر عن أهله ، ووضعته منه في غير محلّه ، فإن يعف الله عنّي فبفضل منه ، وإن يعاقب فبماكسبت يداي ، وما الله بظلّم للعبيد »(١):

لقد كشف أبو مسلم في رسالته عن ندمه وبربرية السفّاح وقسوته ، وأنّ جميع ما فعله من سفك الدماء ، وهتك الحرمات ، وإذاعة الرعب ، ونشر الارهاب كلّ ذلك مستند إلى أوامر السفّاح .

وأدلى أبو مسلم بتصريح آخر يقرب من ذلك رفعه إلى أبي جعفر المنصور ، وقد جاء فيه : « أمّا بعد : فإنّي اتّخذت رجلاً إماماً ، ودليلاً على ما افترض الله على خلقه ، وكان في محلّه العلم نازلاً ، وفي قرابته من رسول الله عَيَّاللهُ قريباً ، فاستجهلني بالقرآن فحرّفه عن مواضعه طمعاً في قليل قد تعافاه الله إلى خلقه ، وكان كالذي أدلى بغرور ، وأمرني أن أجرر السيف ، وأرفع المرحمة ، ولا أقبل المعذرة ، ولا أقبل العثرة ، فعلت توطيداً لسلطانكم ، حتّى عرفكم من كان يجهلكم ، وأطاعكم من كان عدوّكم ، وأظهركم الله بعد الخفاء والذلّ والحقارة »(٢).

وأعرب أبو مسلم بهذا التصريح الخطير عمّا اتّصف به السفّاح من الخداع والتضليل ، وعدم الإيمان بالقيم الإنسانيّة.

وقد بلغ به وخز الضمير والندم على ما ارتكبه من عظيم الإثم أنّه كان لا يرجو مغفرة الله له ، فكان يدعو بعرفات: اللّهم إنّي تائب إليك ممّا لا أظنّك أن تغفر لي . فقيل لة: أفيعظم على الله غفران ذنبك ؟

فقال: إنّي نسجت ثوب ظلم ما دامت الدولة لبني العبّاس، فكم من صارخة

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ۱۰: ۲۰۸.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ١٠: ٦٤.

تلقني عند تفاقم الظلم فكيف يغفر لمن هذا الخلق خصماؤه (١).

لقد أفسد أبو مسلم أمر آخرته ، وياع دينه في سبيل توطيد الملك لبني العبّاس ، وقد ندم حيث لا يجديه الندم ، فما كان الله ليتلطّف بالعفو والغفران على من أراق بحوراً من دماء الأبرياء بغير حقّ ، وأشاع في بلاد المسلمين الثكل والحزن والحداد .

## وفاة السفّاح

ومرض السفّاح مرضه الذي توفّي فيه ، ويقى أيّاماً يعاني أشدّ الآلام وأقساها.

ولمّا ثقل حاله ، واشتدّ به المرض أرسل إلى ابن أخيه عيسى بن موسى ، وفي رواية إلى عمّه عيسى بن عليّ ، فناوله كتاباً مغلقاً ، وكتب على غلافه : « من عبد الله وليّه إلى آل رسول الله عَيَالُمُ والأولياء وجميع المسلمين » ، وأوصاه بكتمان أمره إذا خرجت نفسه حتّى يقرأ الكتاب على الناس ، ولم يكن أحد يدري لمن أوصى بالخلافة من بعده (٢).

وفي ليلة الأحد الموافق ١٢ ذي الحجّة سنة ١٣٦ه توفّي السفّاح (٣)، وانتقل إلى الله فسجّاه عيسى بن عليّ بثوبه، وكتم على الناس موته، فلمّا أصبح الصبح جمع رجال بني العبّاس، وكبار رجال الدولة، فنعى إليهم السفّاح، وأخرج إليهم كتاب البيعة مغلقاً، ففض الكتاب أمامهم، وإذا به يوصي بالخلافة لأخيه أبي جعفر، وبولاية العهد إلى ابن أخيه عيسى بن موسى بن محمّد، وأخذ البيعة على الحاضرين لأبى جعفر المنصور، ثمّ قام بعد ذلك بمواراته، فدفن في قصره حسب وصيّته (٤).

<sup>(</sup>١) الكنى والألقاب: ٢: ١٥١، نقلاً عن ربيع الأبرار.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٣: ٣٤٨.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٣: ١٨١.

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ: ٤: ٣٤٧.

وانتهت بذلك حياة السفّاح الحافلة بسفك الدماء ، وهتك الحرمات ، وقد ختم حياته بفرض أخيه المنصور خليفة على المسلمين ، وهو من أشرّ خلق الله ، وأخبث حاكم في الإسلام لؤماً وانحرافاً عن العدل ، فقد جهد في فقر المسلمين ، وإشاعة الذعر والخوف في جميع أنحاء العالم الإسلامي ، كما سنذكره بالتفصيل .

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن الإمام موسى عليه في عهد السفّاح ، فرأى وهو في غضون الصبا وريعان العمر محنة المجتمع الإسلامي وشقاء وبتلك الأدوار الرهيبة التي اجتازت عليه ، فإنّه لم ينتقل من جور الأمويّين وظلمهم حتّى وقع تحت وطأة الحكم العبّاسي ، فأخذ يعاني الجور والاستبداد والعسف والارهاق ، وأخذت السلطة العبّاسية تمعن في إفقار المسلمين ، ونهب ثرواتهم ، وصرفها بسخاء على المجون والدعارة ، كما كان الحال أيّام الحكم الأموي ، ومن الطبيعي أنّ لذلك أثراً في حياة الإمام موسى بن جعفر عليه وانطوائها على الحزن والأسى .

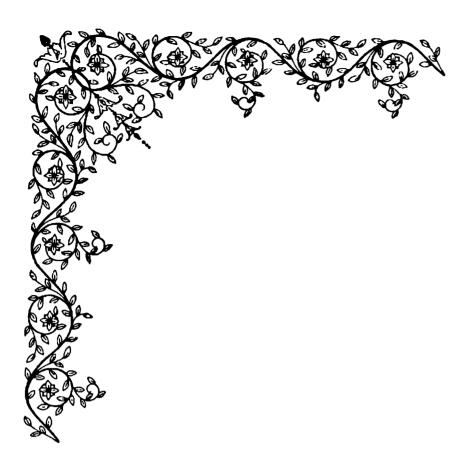

# في عهال المحوي

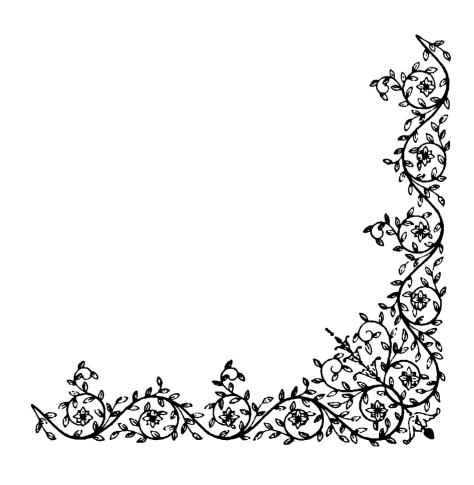

ولم تكن للمنصور أية سابقة من السوابق، أو مأثرة من المآثر حتى يستحقّ الخلافة التي هي من أعظم المراتب في الإسلام، فلم يكن يملك أي نزعة إنسانية أو صفة شريفة تؤهّله للقيام بشؤون المسلمين، فقد أجمع المؤرّخون أنّه تسربل باللؤم والبخل، وخسّة الطبع، ودناءة النفس، وكان الغدر والفتك من أبرز منظاهر شخصيّته، وقد ساس المسلمين سياسة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فأشاع بينهم الخوف والارهاق، وسلبهم جميع مقوّماتهم الاقتصاديّة، حتى تمنّوا رجوع الحكم الأموي، وعودة أيّامهم على ما فيها من قسوة وعذاب.

يقول أحد مخضرمي الدولتين:

يا لَيْتَ جَوْرُ بَنِي مَروانَ دامَ لَنا وَلَيتَ عَدْلُ بَنِي العبّاسِ في النّارِ

وقال الثائر العظيم محمّد ذوالنفس الزكيّة في حديثه الذي أدلى به عن جور العبّاسيّن وظلمهم: «لقد كنّا نقمنا على بني أميّة ما نقمنا، فما بنو العبّاس إلّا أقلّ خوفاً لله منهم، وإنّ الحجّة على بني العبّاس لأوجب منها عليهم، ولقد كانت للقوم مكارم وفواضل ليس لأبى جعفر»(١).

وقد أفرط في سفك الدماء إلى حدّ لا يوصف ، فقتل على الظنّة والتهمة ،وتنكّر

<sup>(</sup>١) الأغاني: ١٠٦: ١٠٦.

لجميع الناس، فلم تسلم منه حتّى أسرته، فأباد أعلامها، وقطع رؤوسها، ويعزى ذلك إلى حقده وطيشه.

وقد وصفه الأستاذ السيّد مير عليّ بقوله: «كان المنصور خدّاعاً لا يتردّد البتّة في سفك الدماء، وتعزى قسوته إلى حقده البالغ حدّ الإفراط، في حين كان خلفه لا يفتك بأحدٍ إلّا بعد كثير من التروّي والإمعان، وعلى الجملة كان أبو جعفر سادراً في بطشه، مستهتراً في فتكه »(١).

وتعتبر معاملته لأولاد عليّ صفحة من أسوأ صفحات التاريخ العبّاسي.

ويقول السيوطي: «كان المنصور أوّل من أحدث ثغرة الخلاف بين العبّاسيّين والعلويّين بعد أن كانا كتلة واحدة »(٢).

ووصفه ابن هبيرة (٣) وهو من معاصريه بقوله: «ما رأيت رجلاً في حرب أو سلم أمكر ولا أنكر ولا أشد تيقظاً من المنصور، حتّى لقد حاصرني في تسعة شهور ومعي فرسان العرب، فجهدنا كلّ الجهد على أن ننال من عسكره شيئاً، فما قدرنا لشدّة ضبطه لعسكره، وكثرة تيقظه »(٤).

هو عمر بن سعد بن عدي الفزاري ، ولي العراقين ليزيد بن عبدالملك ستّ سنين ، وكان يكنّى أبا المثنّى ، ويقول الفرزدق مخاطباً لعبدالملك في أمر ابن هبيرة:

أَوَلَّـيتَ العِـراقَ ورافِدَيهِ فَـزادِيّاً أَحَذَّيَدِ القَـميصِ تَفَتَّقَ بِالعِراقِ أَبُو المُـثنّى وَعَلَّمَ قَومَهُ أَكْلَ الخَبيصِ

والمراد بقوله: «احذيد القميص» أنّه خفيف اليد كناية عن خيانته. الكنى والألقاب: ١ ٤٣٤، نقلاً عن المعارف / ابن قتيبة: ٤٠٨.

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ٢٦١.

<sup>(</sup>٢) مختصر تاريخ الأدب: ١٨٤.

<sup>(</sup>٣) ابن هبيرة:

<sup>(</sup>٤) تاريخ اليعقوبي: ٢: ٣٩٩.

في عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ اللَّهِ

وقد استطاع ببطشه وكيده أن يؤسّس الدولة العبّاسيّة ، ويسيطر على جميع أجهزة الحكم سيطرة كاملة .

وكان من أقسى ما قام به من الظلم جوره البالغ على العلويين، ومعاملتهم بما لا يوصف من العنف والاضطهاد، فقد صبّ عليهم جام غضبه، فنكّل بهم أفظع التنكيل، ولم يرع فيهم أواصر الرحم، وقربهم من الرسول عَيَيْنَهُ، وقد شاهد الإمام موسى عليه ما حلّ بأسرته من صنوف المحن والارهاق، فكان لذلك أثره الكبير في نفسه، فقد صارت موطناً للآلام والأحزان.

لقد قطع الإمام موسى على عقدين من سنيّ حياته في دور المنصور ، فرأى تلك السياسة النكراء التي تحمل شارات الموت والفناء لجميع المواطنين ، ولا بدّ من البحث عن مظاهر شخصيّة المنصور ، وسياسته وأعماله ، فإنّ البحث عن ذلك يرتبط ارتباطاً وثيقاً بحياة الإمام موسى على لأنه يصوّر لنا العصر الذي عاش فيه ، وما لاقى فيه المسلمون من جهد وعناء ، فإنّ لذلك أثراً في انطباعاته عن كثير من الأحداث ، وفيما يلي عرض موجز للتعريف بشخصيّة المنصور:

#### مظاهر شخصية المنصور

أمًا الخصائص التي عُرف بها المنصور ، وكانت من مقوّماته وذاتيّاته ، فهي :

## أوّلاً: البخل

وممّا لا شبهة فيه أنّ البخل هو المنبع الوحيد لجميع الرذائل النفسيّة ، فصاحبه قد انمحت عن أعماق نفسه جميع ألوان الأريحيّة والنبل ، وقد تحمل هذه الصفة على التمادي في الإثم ، وتلقيه في شرّ عظيم .

وكانت هذه النزعة الشريرة من أبرز صفات المنصور، فقد كان مضرب المثل في بخله، وقد عرض الدولة الإسلامية للمجاعة الشاملة والبؤس والحرمان، ونظراً

لبخله الشديد فقد لقّب بالدوانيقي.

قال ابن الأثير: « إنّما سُمّي المنصور بالدوانيقي لبخله ، وذلك لمّا حفر الخندق بالكوفة قسّط على كلّ منهم دانقاً ، وصرفه على الحفر ، والدانق سدس الدرهم » .

ثمّ قال: وفي سنة ١٥٥ه عمل المنصور للكوفة والبصرة سوراً وخندقاً ، وأمر لمن عمل بالسور والخندق لكلّ واحد خمسة دراهم ، فلمّا فرغوا أمر بجمعهم ، وأخذ من كلّ واحد أربعين درهماً .

وفي ذلك يقول الشاعر:

يا لَقَومي ما لَقينا مِنْ أَميرِ الْمُؤْمِنينا قَسَمَ الخَمْسةَ فِينا وَجَبانا الأَرْبَعِينا (١)

ولمّا فرغ من بناء بغداد حاسب أمراء جيشه وألزمهم بما بقي عندهم حتّى استوفى من بعضهم ما اقتضاه الحساب خمسة عشر درهماً (٢).

وكان يحاسب العمّال ولو كان بقدر الدانق والحبّة (٣).

ونقد م عرضاً وأمثلة من شحه وبخله ، فهي كما يلي :

#### حرمانه لنفسه

وقد حمله بخله ولؤمه على حرمان نفسه من التمتّع بلذائذ الحياة ، فكان يتحاشى النعم ، ويلبس ما خشن من الثياب ، وربّما رقع قميصه بيده ، وقد قال الإمام الصادق عليلا فيه : « الْحَمْدُ لِلهِ الَّذي ابْتَلاهُ بِفَقْرِ نَفْسِهِ في مُلْكِهِ » (٤).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٢٩٨. البداية والنهاية: ١٠: ١٢١.

<sup>(</sup>٢) الفخري: ١١٨.

<sup>(</sup>٣) عنوان المجد: ١٦١.

<sup>(</sup>٤) الفخري: ١١٥.

في عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِولُ لِي اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى ع

ورأته إحدى جواريه وعليه قميص مرقّع فقالت ساخرة منه: أخليفة وثوب مرقوع ؟ فضحك وقال لها: ويحك! أما سمعت قول الشاعر ابن هرمة:

قَدْ يُدرِكُ الشَّرِفَ الْفَتِي وَرِداؤُهُ خَلِقٌ وَجَيْبُ قَميصِهِ مَرقُوعُ (١)

إنّه لم يدرك الشرف، وإنّما انتهى إلى قرار سحيق من الخسّة واللؤم وضعة النفس.

## الشحّ على الأصدقاء

وكان المنصور ضنيناً بالمال على نفسه وأصدقائه ، فلم يجد بشيء عليهم ، ولم يفكر في صلتهم ، فقد كان له زميل أيّام فقره وفاقته وهو الوضين بن عطاء ، فاستدعاه حينما استولى على دست الحكم ، فلمّا مثل عنده أخذ يسأله عن حاله وشؤونه قائلاً له : يا أبا عبدالله ، ما مالك ؟

- الخير الذي يعرفه أمير المؤمنين.
  - ما عيالك؟
  - ثلاث بنات وامرأة وخادم لهن .
    - أربع بنات في بيتك ؟
      - ـ نعم.

وأخذ يردد ذلك عليه ويستفهم عن كميّة عياله حتّى اعتقد الوضين أنّه سيصله ويمنحه العطاء، ثمّ إنّه رفع رأسه إليه بعد تفكير طويل قائلاً: أنت أسير العرب، أربع مغازل يدرن في بيتك (٢).

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ٢٦٧. تاريخ بغداد: ١: ٥٥.

<sup>(</sup>٢) عصر المأمون: ١: ٢٩٤.

بهذه الكيفيّة المخجلة كانت نفسه الوضيعة التي تسربلت بالبخل واللؤم، فليس فيها بصيص من نور الرأفة والرحمة.

## حرمانه الأدباء

كانت الدولة الأمويّة تغدق الأموال الطائلة على الشعراء والأدباء حتّى ازدهر الأدب وراج سوقه ، وكانت الأوساط الاجتماعيّة تنظر إلى هذه الطبقة ببالغ الأهتمام نظراً لاعتناء الدولة واحتفائها بها .

ولمّا انتهى الدور إلى المنصور بالغ في إذلالهم وتحطيمهم وحرمانهم من الصلة والدخول عليه ، فكان لا يؤذن لهم إلّا بعد جهد كثير ، وقد وفد عليه أبو نحيلة ، فوقف بباب بلاطه مستأذناً فلم يأذن له بالدخول والخراسانيّون وغيرهم يدخلون ويخرجون بلا عناية ، وهم يستهزئون به ويسخرون منه ، وراّه بعض أصدقائه وهو بتلك الحالة من الذلّ والهوان فقال له : كيف ترى ما أنت فيه من هذه الدولة ؟

فانبرى مجيباً بهذه الأبيات التي ارتجلها وهو يصور ما هو فيه:

أَكَثَرُ خَلْقِ اللهِ مَنْ لَا يُدرى مِنْ أَيِّ خَلْقِ اللهِ حِينَ يُلقَى وَحُلِقَ اللهِ حِينَ يُلقَى وَحُلِقً اللهِ حِينَ يُلقَى وَحُلِقًة تُسِنشَرُ ثُمَّ تُطوَى وَطَلِيلُسانٌ يُشْتَرى فَيُغْلَى لِيَسْتَرى فَيُغْلَى لِيَسْتَرى فَيُغْلَى لِيَعْبُدِ عَبْدٍ أَو لِمَولَى مَولَى يَا وَيْحَ بَيْتِ المالِ ماذا يَلْقَى (١)

إنّ الذي دعا المنصور إلى الاستهانة بهذه الطبقة المثقّفة هو البخل والشحّ.

وروى المؤرّخون من شحّه وقطيعته للشعراء: أنّ المؤمل بن أميل قدم على المهدي وليّ عهد المنصور ، فمدحه بقصيدة رائعة ملكت مشاعره ، فأعطاه عشرين ألف درهم ، ورفع صاحب البريد رسالة إلى المنصور يحيطه علماً بالأمر ، فلمّا انتهت

<sup>(</sup>١) الأغاني: ١٨: ١٤٨.

في على المنظمة المنظمة

إليه وعلم بالحال تميّز غيظاً ، ورفع من فوره رسالة إلى ولده يندّد فيها بفعله ، وقد جاء فيها: « إنّما كان ينبغي لك أن تعطي الشاعر بعد أن يقيم ببابك سنة أربعة آلاف درهم ».

وكتب إلى كاتب المهدي أن يبعث إليه الشاعر فوراً ، فطلبه الكاتب ، فلم يظفر به ، فأخبره أنّه توجّه إلى مدينة السلام ، فبعث أحد ضبّاط جيشه مع دوريّة من الشرطة وأمرهم بإلقاء القبض عليه ، فأقاموا بجسر النهروان فلا يجتاز عليهم أحد إلّا سألوه عن اسمه ، فاجتاز عليهم المؤمّل فسألوه عن اسمه فأخبرهم به ، فألقوا عليه القبض ، فكادت روحه أن تزهق من الخوف والذعر ، وجاءوا به إلى الربيع حاجب المنصور ، فانبرى إلى المنصور فأخبره بالعثور عليه ، فأمر بإدخاله ، فلمّا مثل بين يديه التفت إليه وهو مغيظ محنق قائلاً: أنت المؤمل بن أميل ؟

- نعم ، أصلح الله أمير المؤمنين.
- هيه، أتيت غلاماً غرّاً فخدعته!
- نعم، أصلح الله أمير المؤمنين، أتيت غلاماً كريماً فخدعته فانخدع، فهدأت ثورة المنصور، وسكن غضبه، ثمّ أمره بأن يتلو عليه قصيدته، فانبرى منشداً:

هُسوَ المَهْدِيُّ إِلّا أَنَّ فيهِ تَسَابَهَ ذَا وَذَا فَهُما إِذَا مَا فَهُمَا إِذَا مَا فَهَنْذَا فِي الظَّلامِ سِراجُ لَيلٍ فَهَنْذَا فِي الظَّلامِ سِراجُ لَيلٍ وَلكِنْ فَضَّلَ الرَّحْمنْ هنذا وَلكِنْ فَضَّلَ الرَّحْمنُ هنذا وَمِنْذَا وَمِنْذَا وَمِنْدُا فَي وَنَقْصُ الشَّهرِ يُخْمِدُ ذَا وَهنذا فَميرٌ فَنَقْصُ الشَّهرِ يُخْمِدُ ذَا وَهنذا فَميرً فَنَابِنَ خَليفَةِ اللهِ المُصَفَىٰ فَيابِنَ خَليفَةِ اللهِ المُصَفَىٰ لَيْنُ فِتَ المُلوكَ وَقَد تَوافَوا لَيُنْ فِتَ المُلوكَ وَقَد تَوافَوا

مُشابِه صورة القَمرِ المُنيرِ أنارا مُشْكِلانِ عَلى البَصيرِ وَهذا في النَّهارِ سِراجُ نورِ عَلى ذا بِالمَنابِرِ وَالسَّريرِ وَما ذا بِالأَميرِ وَلا الوَزيرِ مُنيرٌ عِندَ نُقصانِ الشُّهورِ مُنيرٌ عِندَ نُقصانِ الشُّهورِ بِهِ تَعْلُو مُنفاخَرَةُ الفُخورِ إليَّه وَالوعُورِ السُّهولَةِ وَالوعُورِ إليَّه وَالوعُورِ السُّهولَةِ وَالوعُورِ السُّهولَةِ وَالوعُورِ إليَّه وَالوعُورِ إليَّه وَالوعُورِ السَّهولَةِ وَالوعُورِ السَّهولَةِ وَالوعُورِ

لَقَدْ سَبَقَ المُلوكَ أَبوكَ حَتَىٰ وَجِئْتَ وَراءَهُ تَـجْري حَـثيثاً فَـ عَلَيْ فَـ فَـ فَـ عَلَيْ النّاسُ ما هـٰ ذانِ إِلّا لَئِنْ سَبَقَ الكَبيرُ فَـ أَهلُ سَبْقٍ لَئِنْ سَبَقَ الكَبيرُ فَـ أَهلُ سَبْقٍ وَإِنْ بَلَغَ الصَّعْيرُ مَـدىٰ كَبيرِ وَإِنْ بَلَغَ الصَّعْيرُ مَـدىٰ كَبيرِ

بَقُوا مِنْ بَينِ كَابٍ أَوْ حَسيرِ وَمَا بِكَ حَينَ تَجْرِي مِنْ فُتورِ بِمَنْزِلَةِ الخَليقِ مِنَ الجَديرِ لَهُ فَضُلُ الكَبيرِ عَلى الصَّغيرِ لَهُ فَضُلُ الكَبيرِ عَلى الصَّغيرِ لَقَدْ خُلِقَ الصَّغيرُ مِنَ الكَبيرِ

فلم يملك المنصور إعجابه بهذه المقطوعة الرائعة التي احتوت على أجمل آيات المدح والثناء فقال له: والله لقد أحسنت! ولكنّ هذا لا يساوي عشرين ألف درهم، أين المال؟

فأجابه بالحضور وهو يرعد من الخوف والذعر، فأمر حاجبه بقبضها وإعطائه أربعة آلاف درهم، فامتثل الحاجب ذلك (١).

ودلّت هذه البادرة على ضعة نفسه وحرصه الذي ينمّ عن نفس لا عهد لها بالأريحيّة والنبل.

وروى المؤرّخون من بخله أنّه كان في طريقه إلى مكّة فطلب أن يؤتى له بحادٍ يحدو به ، فجيء له بسلم الحادي فحدا به ، فطرب حتّى كاد أن يسقط من الراحلة ، فأجازه بنصف درهم ، فأنكر عليه ذلك وقال له : يا أمير المؤمنين ، لقد حَدَوْتُ بهشام بن عبدالملك فأجازنى بعشرة آلاف درهم .

فنظر إليه المنصور بحنق وقال له: ماكان له أن يعطيك من بيت المال.

وأمر حاجبه الربيع أن يقبضها منه ، فأخذ سلم يتوسّل إليه ويحلف له أنّه لم يبق من تلك الأموال شيء ، وما زال يتوسّل بالمنصور حتّى تركه وشرط عليه أن يحدو به

<sup>(</sup>١) الأغاني: ١٦: ١١٠. تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣١٨ و ٣١٩. تـاريخ بـغداد: ١٧: ١٧٧ و ١٧٨ باختلاف بسيط.

فعلله فيكوك

ذهاباً وإياباً بغير ثمن »(١).

ويقول بشر المنجّم: « دعاني أبو جعفر يوماً عند المغرب فبعثني في بعض الأمر ، فلمًا رجعت رفع ناحية مصلّاه فإذا دينار ، فقال : خذ هذا واحتفظ به ، فأخذته فهو عندي إلى الساعة مخافة أن يطالبني به لأنّه لم يقل خذه لك «(٢).

ولمًا أصدر المرسوم الملكي الذي يقضى بأن تلبس الرعيّة القلاس الطوال المفرطة ، اندفع الشاعر الفكهي أبو دلامة يعرض ببخل المنصور قائلاً:

فَزادَ الْإمامُ الْمُصطَفَى في القَلابِسِ تَـراهـا عـلى هـام الرِّجـالِ كَأَنَّها ونانُ يَـهودٍ جُلِّكَتْ بِالبَرانِسِ (٣)

وَكُنَّا نُرَجِّي مِن إمام زِيادَةً

لقد جهد المنصور في احتكار أموال الأمّة وكنزها ، وعدم إنفاق أي شيء منها على المصلحة العامّة ، ممّا أشاع الفقر والبؤس في جميع أنحاء البلاد .

## مع المهدي

كان المهدي آثر الناس عند المنصور ، وأقربهم إليه ، حتى جعله ولي عهده ، وقد قابله بالجفاء على أبسط قضيّة مادّية ، فقد حدّث واضح مولاه ، قال : « إنّى لواقف يوماً على رأس أبى جعفر إذ دخل عليه المهدى وعليه قباء أسود جديد ، فسلم وجلس ، ثمّ قام منصرفاً ، فاتبعه أبو جعفر ببصره لحبّه له ، وإعجابه به ، فلمّا توسّط الرواق عثر بسيفه فتخرّق سواده ، فقام ومضى لوجهه غير مكترث به ، فلمّا نظر المنصور إلى ذلك فقد صوابه ، فأمر برده ، فاندفع إليه بشراسة وقد استولى عليه الغيظ ، فهاجمه قائلاً: يا أبا عبدالله ، استقلالاً للمواهب ، أم بطراً بالنعمة ، أم قلة علم

<sup>(</sup>١) تاريخ الخلفاء: ٢٦٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٠٢، أحداث سنة ١٥٨هـ.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء: ٢٦٢.

بالمصيبة ، كأنّك جاهل بما لك وما عليك ؟ »(١)

لقد ساق لولده هذا اللون من العتاب المرّ من أجل أمر زهيد لا يحفل به أغلب الناس.

وروى واضح أنّه دخل على المنصور فقال له: انظر ما عندك من الثياب الخلقان فاجمعها، فإذا علمت بمجيء المهدي فجئني بها قبل أن يدخل، وليكن معها رقاع، ففعلت، فدخل المهدي فوجد أباه يقدر الرقاع على خروق الثياب فضحك، وقال له: يا أمير المؤمنين، من هاهنا يقول الناس: انظروا في الدينار والدرهم ولم يقل الدانق لئلا يثير عواطفه.

فقال له المنصور: إنّه لا جديد لمن لا يصلح خَلفَه، وهذا الشتاء قـد حـضر، ويحتاج إلى كسوة للعيال والولد.

فقال المهدي: علَى كسوة أمير المؤمنين وعياله وولده.

فتبسّم المنصور وقال: دونك فافعل  $^{(7)}$ .

وروت جاريته خالصة ، قالت : « دخلت على المنصور فإذا هو يتشكّى وجع ضرسه ، فلمّا سمع حسّي قال : ادخلي ، فدخلت ، وإذا هو واضع يده على صدغيه ، فسكت ساعة ، ثمّ قال لى : يا خالصة ، كم عندك من المال ؟

- ـ ألف درهم.
- ضعي يدك على رأسي واحلفي .

فخافت منه ، وقالت : عندى عشرة آلاف دينار .

فقال: احمليها إلى ، فدخلت على المهدي والخيزران فأخبرتهما بما حدث ،

<sup>(</sup>١) عصر المأمون: ١: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣١٧ و ٣١٨.

في عَمَالُ الْبُصِولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

فركلها المهدي برجله وقال لها: ما ذهب بك إليه ، ما به من وجع ، ولكنّي سألته بالأمس مالاً فتمارض ، احملي إليه ما قلتِ له .

ولمّا جاء المهدي وجّه إليه عتاباً مرّاً وقال له: يا أبا عبدالله ، تشكو الحاجة وهذا المال عند خالصة »(١).

لقد قابل ولده المهدي بكثير من الجفاء، وهو آثر الناس عنده، وسبب ذلك حرصه وخساسة طبعه.

### مع الفقيه ابن السمّان

وكان الفقيه أزهر السمّان صديقاً للمنصور قبل أن يلي الخلافة ، فلمّا صارت إليه قصده ، فقال له المنصور : ما حاجتك ؟

- علَيً دين أربعة آلاف درهم ، وداري مستهدمة ، وابني يريد البناء بأهله . فأمر له بمبلغ من المال ، ونهاه عن المجيء إليه ، فقال له : لا تأتنا طالب حاجة بعد هذا .

ـ افعل.

ومضت أشهر معدودة فعاد ابن السمّان إليه ، فنظر إليه المنصور بنظرات تـقطر غيظاً وغضباً وقال له: ما جاء بك ؟

- لم أجئ طالب حاجة ، ولكن مسلماً .
- أظنّك أتيتنا لما أتيتنا له في المرّة الأولى ، لا تأتنا طالب حاجة ولا مسلّماً.

ثمّ أمر له بصلة ، وخرج ابن السمّان ولكنّه لم يلبث أن عاد إليه ثالثة ، فـقال له المنصور: ما جاء بك ؟

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣١٧.

- لم آتِ طالب حاجة ولا مسلماً ، ولكن دعاء سمعته منك قبلاً أحببت أن آخذه عنك.
- لا تأخذه فإنّه غير مستجاب لأنّي قد دعوت الله أن يريحني من خلقتك فلم يفعل ، فصرفه ولم يعطه شيئاً »(١).

#### مع عمّاله

وقابل المنصور عمّاله بمزيد من الحرمان والضيق ، وقد ذكر المؤرّخون بوادر كثيرة من عسفه معهم ، فقد رووا أنّه ولّى رجلاً عملاً في ناحية فأتمّه ، ودخل عليه فقدم له الحساب ، وقام لينصرف .

فقال له المنصور: أشركتك في أمانتي ، وولّيتك فيئاً من فيء المسلمين فخنته.

- أعيذك بالله يا أمير المؤمنين ، ما صحبني من ذلك شيء إلا درهم في كمّي ، صررته لكي أكتري به بغلاً يوصلني إلى عيالي ، فأدخل بيتي ، وليس معي شيء من مال الله ولا مالك .

فقال له المنصور: ما أظنّك إلّا صادقاً ، هلم درهمنا ، فأخذه منه ووضعه تحت ليده (٢).

ورفع إليه عامله زياد بن عبدالله الحارثي رسالة يسأله فيها الزيادة في عطائه، وكانت الرسالة في منتهى البلاغة والفصاحة فأعجب بها المنصور، ووقع عليها: «إنّ الغنى والبلاغة إذا اجتمعا في رجل أبطراه، وأمير المؤمنين يشفق عليك من ذلك، فاكتف بالبلاغة »(٣).

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٢١، أحداث سنة ١٥٨هـ.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الخلفاء: ٢٦٧.

في عَمَالُهُ مِنْ فَي عُلِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ م

لقد انتهى المنصور في بخله إلى حضيض من الشحّ واللؤم ما له من قرار ، فكان به من سيّئات الدنيا ومساوئ الملوك.

#### أسباب حرصه

إنّ هذا البخل البالغ حدّ الافراط في نفس المنصور ناشئ عن خبث ذاته وخسّة طبعه، وعدم إيمانه بالله.

وتحدّث المنصور أمام حاشيته وخواصّه عن الأسباب التي دعته أن يمعن في إفقارالرعيّة والضيق عليها قائلاً: «صدق ابن الأعرابي حيث يقول: أجع كلبك يتبعك.

فانبرى إليه أبو العبّاس الطوسي فردّ عليه قائلاً: يا أمير المؤمنين ، أخشى أن يلوّح له غيرك برغيف فيتبعه ويدعك »(١).

حفنة من التراب على المنصور وعلى كلّ حاكم يستهين بحقوق الشعب، لقد جعل الطاغية الجبّار إخضاع الشعب منحصراً في جوعه وفاقته لا بنشر العدل والرفاهية بين أبنائه.

وهكذا كانت فكرته الخاطئة مبنيّة على ادّخار الأموال، وعدم إنفاقها على المسلمين، إنّه من دون شكّ من أبرز من عناهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ المسلمين، إنّه من دون شكّ من أبرز من عناهم الله تعالى بقوله: ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ اللهِ اللهِ فَبَشّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا الذَّهَبَ وَالْفِضّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَبَشّرُهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ \* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا

<sup>(</sup>١) عصر المأمون: ١: ٩٣.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٣: ١٢١.

فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكُوىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَاكُنتُمْ تَكْنِزُونَ ﴾ (١).

### ثانياً: الاستبداد

كان المنصور في جميع ما يتعلّق بمملكته مستبدّاً لا يستشير أحداً فيما يتصرّف فيه ، وإذا أدلى عليه أحد برأي خالفه ، فقد روى المؤرّخون أنّه أحضر ابن أخيه عيسى بن موسى وأمره بقتال محمّد بن عبدالله فقال له عيسى : يا أمير المؤمنين ، شاور عمومتك .

فزجره قائلاً له: أين قول إبراهيم بن هَرْمَة:

تَرَونَ امْرَءاً لا يُمحِضُ القَومَ سِرَّهُ ولا يَنْتَجي إِذَا ما أَتَى شَيْئاً مَضَى كَالَّذي أَبِي وَإِنْ قَالَ إِنَّــ

ولا يَنْتَجِي الأَدْنَينَ فيما يُحاولُ وَإِنْ قَالَ إِنِّي فَاعِلٌ فَهُوَ فَاعِلُ

ثمّ قال: امضِ أيّها الرجل ، فوالله ما يراد غيري وغيرك ، وما هو إلّا أن تشخص أو أشخص أنا (٢).

بمثل هذا الاعتزاز بالنفس كان يتحكّم في رقاب المسلمين، وفي جميع إمكانيّاتهم، وكان يتمثّل دوماً بقول الهيثم بن عدي لينوّه عن طغيانه واستبداده:

إِنَّ قَــناتي لَــنَبِعٌ لا يُــؤيسُها غَـمزُ الثِّقافِ ولا دُهن ولا نارُ متى أجِرْ خائِفاً تَأْمَنْ مَسارِحُهُ وَإِنْ أُخِـفْ آمِـناً تَقْلَقْ بهِ الدّارُ سِيروا إِليَّ وَغُضُوا بَعضَ أَعيُنِكُمْ إِنِّي لِكُلِّ امرئ مِنْ جارِهِ جارُ(٣)

<sup>(</sup>١) التوبة ٩: ٣٤ و ٣٥.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيّين: ٢٦٦ و ٢٦٧. تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٣٨.

في عَمَالُ الْبُصِولُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

ودل ذلك على مدى ما يحمله من طيش وغرور واستبداد بشؤون المسلمين، وقد أدّت هذه السياسة الملتوية إلى نشر الرعب وإذاعة الفزع بين جميع الناس.

#### ثالثاً: الفتك والتنكيل

كان الفتك والاغتيال من عوامل الاستمتاع النفسي عند المنصور ، فكان ألذ شيء عنده سفك الدماء ، وقد تمادى في ذلك بقسوة وجفاء لم يعرف لهما نظير في تاريخ المجازر البشريّة : إنّه لم يلج في دخائل نفسه بصيص من نور الرأفة والرحمة ، فكان يطريه عويل اليتامى ، ونوح الأيامى ، وأنين الجرحى .

لقد عمد هذا الطاغية السفّاك إلى اغتيال جماعة من رؤوس دولته ، ويناة سلطانه ممّن كان يحذر منهم ، ويخشى بأسهم ، ونعرض فيما يلي لبعضهم :

## ١ ـ أبو مسلم

ولم تقم الدولة العبّاسيّة إلّا على أكتاف أبي مسلم ، فهو باعثها ومؤسّسها وغارس بذرتها ، ولولا جهوده لم يرفع لبني العبّاس علم ، ولم يذكر لهم اسم ، وقد تنكّر له المنصور فجازاه جزاء سنّمار ، فاستدعاه وآمنه وقابله بمزيد من الحفاوه والتكريم ، وأنزله قصراً من قصوره ، ودعا رئيس حرسه عثمان بن نهيك ، وشبيب بن واج ، وأبو حنيفة حرب بن قيس وقال لهم : تكونوا خلف الرواق إذا دخل عليّ أبو مسلم ، فإذا صفقت بيدي دخلتم فقتلتموه ، وأقبل أبو مسلم على عادته ، فأجلس في الحجرة المجاورة ، وأخبر بأنّ المنصور في شغل ، فجلس مليّاً ، ثمّ أذن له بالدخول ، فدخل وسلّم عليه ، فنظر إليه نظرة انتقام وغيظ ، وقال له : أخبرني عن تقدّمك إيّاي بطريق مكة ؟

- كرهت اجتماعنا على الماء ، فيضرّ ذلك بالناس.

وأخذ يعدّد عليه أعماله المنكرة ويعاتبه ، وأبو مسلم يعتذر عن ذلك ، ولمّا طال

عتابه له قال أبو مسلم: لا يقال هذا لي بعد بلائي ، وماكان منّي!

فصاح به المنصور: يابن الخبيثة ، والله لو كانت أمة مكانك لأجزأت إنّما عملت في دولتنا ، فلو كان ذلك إليك ما قطعت فتيلاً ، وأبو مسلم يعتذر منه ، ولم يجد معه الاعتذار ، وصفّق عالياً بيده ، فدخل القوم عليه وبأيديهم السيوف ، وشعر أبو مسلم بالموت يدنو منه فقال متوسّلاً بالمنصور: استبقني لعدوّك.

وأيّ عدو أعدى لى منك.

وأجهز عليه القوم فقتلوه ، وأخذ المنصور يرتجل :

زَعَـمْتَ أَنَّ الدَّينَ لا يُقْتَضى فَاسْتَوفِ بِالكَيلِ أَبا مُجْرِمِ فَاسْتَوفِ بِالكَيلِ أَبا مُجْرِمِ سُقِيتَ كَأْساً كُنتَ تَسقي بها أَمرَّ في الحَلْقِ مِنَ العَلْقَم (١)

وأمر أن ترمى جثّته في نهر دجلة ، فألقيت فيه (٢) ، وطويت بذلك حياة أبي مسلم غدراً على يد المنصور ، وقد خسر بذلك أمر آخرته ودنياه ، وذلك هو الخسران المبين .

## ٢ ـ عبدالله بن على

وأعطى المنصور عمّه عبدالله بن عليّ أماناً بأن لا يفتك به بعد ما ثار عليه ، ولكنّه خاس بعهده ، فقد دعا وليّ عهده عيسى بن موسى ، وقال له : خذ إليك عبدالله بن عليّ ريثما أعود من مكّة ، ولا تثقل عليه ، فإنّه عمّي ، وأخو الحاضرين من شيوخ آل بيتك .

ثمّ دعاه سرّاً ، وقال له : يا عيسى ، إنّ هذا أراد أن يزيل الخلافة عنّي وعنك ،

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٣٧.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٢: ٣٩٩.

في النَّا الْمُعِنَّانُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللْعِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَا عَلَى الْعَلَى الْعَلِي عَلَى الْعَلَى الْع

وأنت وليّ عهدي ، والخلافة صائرة إليك ، فخذه واضرب عنقه ، وإيّاك أن تخور وتضعف ، فتنقض علَيّ أمري الذي دبّرت ، ثمّ مضى إلى الحجّ (١).

وشاور عيسى بن موسى كاتبه يونس بن أبي فروة ، وأخبره بالأمر ، فقال له يونس : إنّ هذا الرجل قد دفع إليك عمّه علناً أمام ذويه ، وأوصاك سرّاً بقتله ، فهو يريد أن يقتله على يدك ، ثمّ يقيدك به فيقتلك ، والرأي أن تستره في منزلك ، فلا تطلع على أمره أحداً ، وترسل إلى المنصور أنّك قد قتلته ، فإن طالبك به علانية دفعته علانية ، وإيّاك أن تأتي به سرّاً (٢).

وفعل عيسى ذلك ، وشاع بين العبّاسيّين أنّه قد قتله ، ولمّا عاد المنصور من مكّة ، توافد عليه بنو العبّاس ، وكلّموه في شأن عمّه ، فقال لهم : إنّي أعطيته أمامكم إلى وليّ عهدي ، وأوصيته به ، وقد سألته فقال : قد مات ، ودعا بعيسى ، فلمّا مثل عنده صاح به : لِمَ قتلت عمّى ؟

- أنت أمرتني بقتله.
  - لم آمرك بقتله.
- هذا كتابك إلى فيه.
  - لم أكتبه.

ولمّا رأى الجدّ من المنصور خاف على نفسه ، فقال له : هو عندي ، فقال : ادفعه إلى أبي الأزهر المهلّب بن أبي عيسى ، فدفعه إليه ، ولم يزل عنده محبوساً ، وأوعز إلى أبي المنصور بقتله ، فقتله ، وكانت معه جارية فقتلها ، ووضعها معه على الفراش ، وأدخلت يدها تحت جنبه ، ويده تحت جنبها كالمعتنقين ، ثمّ أمر بالبيت فهدم عليهما ، وأحضر القاضي ابن علّم مع جماعة للاطّلاع على الأمر ، وأخرجت

<sup>(</sup>١) و (٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٢٦٦.

الجثَّتان فدفنتا في مقرّهما الأخير(١).

# ٣- محمّد بن أبي العبّاس

واتّخذ المنصور طبيباً نصرانياً استعان به على قتل من لا يحب أن يتجاهر بقتله ، وكان الطيب فظا غليظ القلب ، قد اغتال جملة من الأبرياء في وصفاته الطبية حسب أمر المنصور له ، وممن اغتالهم محمّد بن أبي العبّاس فقد أوعز إليه المنصور بذلك فصنع له سمّاً قاتلاً ، وانتظر علّة تحدث فيه ، فعرضت له حرارة في بدنه ، فراجعه ، فأعطاه ذلك السمّ ، فلمّا تناوله تقطّعت أمعاؤه ، وهلك من فوره ، فرفعت أمّه شكواها إلى المنصور ، فأمر بضربه ثلاثين سوطاً ، وسجنه أيّاماً ، ثمّ أطلق سراحه ، ووهبه ثلاثمائة دينار .

هذه بعض اغتيالات المنصور، وهي تدلّ على نفس شريرة لا عهد لها بالعفو والرحمة، فقد كان بإمكانه أن يقابلهم بالإحسان، ويجعلهم تحت الرقابة إن خاف منهم الخروج على سلطانه، ولكنّ ذلك بعيد عن نزعاته المترعة بالحقد والقسوة.

## رابعاً: موبقاته

وحفل تاريخ هذا الطاغية السفّاك بسجلٌ من الجرائم والموبقات ، فقد تفجّرت سياسته بكلٌ ما خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ، فروّع المسلمين ، وأشاع الرعب والفزع والخوف في جميع أنحاء البلاد ، وقضى على الحياة الفكريّة والاجتماعيّة في الإسلام ، ونعرض فيما يلى إلى بعض موبقاته :

## ١ ـ ترويع المدنيين

وقابل المنصور أهالي يثرب بمزيد من الاضطهاد والعنف والجور، وسلبهم

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٢٣٠.

جميع مقوّماتهم الاقتصاديّة ، فقطع عنهم الميرة في البرّ والبحر (١) ، وأراد بهذه الحرب الاقتصاديّة أن يشغلهم بالبؤس والمجاعة عن مناهضته والانكار على سياسته ، وقد ولّى عليهم رباح بن عثمان المرّي ، وكان فظاً ، غليظ القلب ، تنفر منه النفوس لشراسة طبعه ، وحينما ولاه المنصور جمع الناس ونزا على المنبر فأعلن لهم سياسته الارهابيّة الحاملة لشارات الموت والعذاب قائلاً: «يا أهل المدينة ، أنا الأفعى ابن الأفعى ، ابن عثمان بن حيّان ، وابن عمّ مسلم بن عقبة ، المبيد خضراءكم ، والمفنى رجالكم ، والله لأدعها بلقعاً لاينبح فيهاكلب ».

إنه الطغيان الفاجر، والاستهتار بحياة الناس وكراماتهم، فالإبادة الشاملة وإخلاء الوطن من أهله هو الشعار الذي يسوس به البلاد، وساعد الله المسلمين على هذه المحن والخطوب التي تذيب لفائف القلوب، وتذوب النفوس لهولها أسى وحسرات.

ولم ينه هذا الوحش الكاسر هذه الكلمات القاسية حتّى اندفع جمع من الأحرار الذين غامروا بحياتهم فردّوا عليه بأعنف القول قائلين بلسان واحد: والله يابن المجلود حدّين، لتكفن أو لنكفنك عن أنفسنا.

ورفع هذا الوغد الأثيم بالفور رسالة إلى العاهل العبّاسي يعرّفه فيها بخروج أهل المدينة عن الطاعة ، وإصرارهم على التمرّد والعصيان .

ولمّا انتهى إليه الكتاب كتب لأهل المدينة رسالة ملأها بالإنذار والوعيد، وأمر عامله أن يتلوها عليهم، فلمّا وصلت إليه جمعهم وقرأها عليهم وقد جاء فيها: «يا أهل المدينة، إنّ واليكم كتب إليّ يذكر غشّكم وخلافكم، وسوء رأيكم، واستمالتكم على بيعة أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يقسم بالله لئن لم تنزعوا ليبدّلنكم بعد أمنكم خوفاً، وليقطعن البرّ والبحر عنكم، وليبعثن عليكم رجالاً غلاظ

(١) الكامل في التاريخ: ٥: ٢٦١.

الأكباد ، وبعاد الأرحام ، بنو (١) قعر بيوتكم ، يفعلون ما يؤمرون ، والسلام » .

واندفع جمع من الغياري والأحرار إلى معارضته قائلين: كذبت يابن المجلود حدّين.

ثمّ إنّهم رموه بالحصا من كلّ جانب، فولّى خائفاً إلى مقصورته فأغلقها عليه، واعتصم بها، ودخل عليه أيّوب بن سلمة المخزومي، أحد أذناب السلطة، وهو يدعوه إلى التنكيل بالثائرين قائلاً: أصلح الله الأمير، إنّما يصنع هذا رعاع الناس، فاقطع أيديهم، واجلد ظهورهم.

وأشار عليه بعض من حضر من الهاشميّين بعدم الاعتناء بمقالة هذا العبد الذي تنكّر لوطنه وأبناء بلاده ، وأشاروا عليه أن يرسل خلف الوجوه والأشراف فيقرأ عليهم رسالة المنصور ليرى رأيهم فيها ، فاستجاب لذلك ، فأرسل خلفهم وقرأ عليهم كتاب المنصور ، فانبرى إليه حفص بن عمر بن عبدالله بن عوف الزهري ، وأبو عبيدة ابن عبدالرحمن الأزهر فقالا له : كذبت والله ما أمرتنا فعصيناك ، ولا دعوتنا فخالفناك .

ثمّ التفتا إلى ممثّل المنصور ورسوله: أتبلغ المنصور عنّا ؟

- ما جئت إلّا لذلك.
- قل له: أمّا قولك: إنّك تبدّل المدينة وأهلها بالأمن خوفاً ، فإنّ الله عز وجلّ وعدنا غير هذا. قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَلَيْبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْناً يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئاً ﴾ (٢) . (٣)

وهكذا عامل المنصور أهالي المدينة بهذه القسوة والجفاء ، فلم يحترم جوارهم

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ، وفي الهامش: «ينوون» ، ولعلّ الصحيح: «يثورون في قعر بيوتكم».

<sup>(</sup>٢) النور ٢٤: ٥٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٣: ١١٠ و ١١١.

في على المنظم ال

لرسول الله عَيَا الله عَيَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَمَا الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَي

#### ٢ ـ الاستهانة بالكعبة

وكفر المنصور بالإسلام ، وتنكّر لجميع مبادئه وأهدافه ، فقد حاول نقل الكعبة المقدّسة من محلّها إلى دار السلام ، كما بنى بناية ضخمة في عاصمته بغداد سمّاها بالقبّة الخضراء استهانة بالكعبة الشريفة (١) ، ويذلك فقد كشف عن كفره ومروقه من الدين .

## ٣ ـ اختلاس الأموال

وجهد المنصور في إنهاك الرعيّة واضطهادها، فقد عمد إلى نهب الأموال واختلاسها، فقد روى المؤرّخون أنّه أخذ أموال الناس حتّى ما ترك عند أحد فضلاً، وكان مبلغ ما أخذه منهم ثمانمائة ألف ألف درهم (٢)، وهو يعادل في يومنا هذا أربعة آلاف مليون دينار حسب قيمة العملة (٣).

وجاء في وصيّته الأخيرة إلى ولده المهدي: « وقد جمعت لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلي »(٤).

لقد كانت سياسته الماليّة مبنيّة على النهب والسلب ، واصطفاء الأموال وأخذها بغير حقّ ، وقد ترك البؤس والفقر مخيّمين على جميع المناطق الإسلاميّة.

(١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٨٨.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٢: ٣٨٧.

<sup>(</sup>٣) أبو جعفر المنصور: ٤١٦.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٤٥.

#### ٤ - التنكيل بالعلويين

ومحنة العلويين في عهد الطاغية المنصور من أقسى المحن وأفجعها ، فقد صبّ عليهم جميع أنواع العذاب ، وقابلهم بمزيد من العنف والجور ، فأباد شيوخهم وشبابهم ، ولم يرحم أحداً منهم ، وكان ما حلّ بهم من التنكيل أضعاف ما واجهوه أيّام الحكم الأموي ، حتّى قيل في ذلك :

تَاللَّهِ مَا فَعَلَتْ أُمَيَّةُ فِيهِمُ مِعْشَارَ مَا فَعَلَتْ بَنُو الْعَبَّاسِ

وصوّر مدى ما حلّ بهم من الرزايا والخطوب شاعر العقيدة دعبل الخزاعي بقوله:

وَلَيسَ حَيِّ مِنَ الأَحياءِ نَعْلَمُهُ إِلّا وهُ مِ شُركاءٌ في دِمائِهِمُ أَلَّ وهُ مِ شُركاءٌ في دِمائِهِمُ قَـتُلُ وأَسْرٌ وتَحرِيقٌ ومَنْهَبَةٌ أَرى أميةً مَـعذورينَ إنْ قَـتُلُوا أَرى أميةً مَـعذورينَ إنْ قَـتُلُوا

مِنْ ذي يَمانٍ ومِنْ بَكْرٍ ومِنْ مُضَرِ
كَـما تَشـاركَ أَيْسـارٌ على جَزرِ
فِعلُ الغُراةِ بِأَرْضِ الرومِ والخَزرِ
وَلا أَرى لِبَني العبّاسِ مِنْ عُذُر (١)

لقد واجهوا أعنف المشاكل ، وأقسى الرزايا والخطوب في سبيل تحرير المجتمع الإسلامي ، وإنقاذه من الجور والاستبداد .

واندفعوا بكلّ اعتزاز وفخر إلى ساحات الجهاد والنضال، فماتوا كراماً أحراراً، فأضاءوا الطريق للأحرار والمناضلين، وفتحوا لهم أبواب الكفاح والجهاد، ورسموا لهم طريق الخلاص من حكم الذلّ والعبوديّة.

وقبل أن نتحدّث عمّا جرى عليهم في عهد المنصور نستعرض أسباب ثوراتهم ونضالهم.

<sup>(</sup>١) ديوان دعبل: ١٠٥.

في عَمَالُ الْبُصِولُ عُلِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّاعِقِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَ

#### بواعث الثورة

أمّا الأسباب التي حفّزتهم إلى الثورات العارمة ، سواء في حكم بني أميّة أو في حكم بني أميّة أو في حكم بني العبّاس ، فهي :

#### ١ ـ الشعور بالمسؤولية

والعلويون بحكم نسبهم الوضّاح يرون أنّهم مسؤولون عن صيانة المجتمع ، ودفع الويلات والخطوب عنه ، وقد كشف الإمام أمير المؤمنين البيلا في بعض كلماته عن السرّ في إحجامه عن مبايعة أبي بكر بقوله:

«اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنِ الَّذي كَانَ مِنَا مُنافَسَةً في سُلْطَانٍ ، وَلَا الْتِماسَ شِيْءٍ مِنْ فُضُولِ الْحُطَامِ ، وَلٰكِنْ لِنَرِدَ الْمَعَالِمَ مِنْ دِينِكَ وَنُنظْهِرَ الْإِصْلَاحَ فِي بِلَادِكَ ، فَيَأْمَنَ الْمَطْلُومُونَ مِنْ عِبَادِكَ ، وَتُقامَ الْمُعَطَّلَةُ مِنْ حُدُودِكَ (١).

لقد امتنع الإمام من بيعة أبي بكر من أجل هذه الأهداف النبيلة ، فكان يرى نفسه مسؤولاً عن رعاية الأمّة وإقامة الإصلاح الشامل في رحابها ، فلذا انطلق يعلن سخطه على من سبقه من الخلفاء .

وقد رأى العلويون أنّ الشعوب الإسلاميّة في تلك العهود المظلمة ترزح تحت كابوس ثقيل من الظلم والجور والفقر، فانطلقوا إلى ساحات الجهاد والكفاح في سبيل تحريرها، وقد وافى محمّد بن إبراهيم العلوي الكوفة يسأل عن أخبار الناس ويتحسّسها، ويتأهّب لأمره.

وبينما هو يسير في بعض شوارع الكوفة إذ وقع بصره على عجوز تتبع أحمال الرطب فتلقط ما يسقط منها، وتجمعه في كساء رثّ كان عليها، فلم يستطع أن

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة / محمّد عبده: ٢: ١٨.

يسير ، وبادر يسألها عن صنعها فقالت له : إنّي امرأة لا رجل لي يقوم بمؤونتي ، ولي بنات لا يعدن على أنفسهنّ بشيء ، فأنا أتبع هذا الطريق ، وأتقوّته أنا وولدي .

فجمد دمه ، وانفجر بالبكاء ، وقال لها : أنت والله وأشباهك تخرجوني غداً حتّى يسفك دمي (١).

لقد دفعهم هذا الشعور الفيّاض بالرحمة والعطف على الفقير والمحروم إلى مناجزة الظالمين، ومناهضة الطغاة الحاكمين الذين استأثروا بأموال الأمّة وقوتها، فانبروا إلى ميادين الجهاد لمكافحة ذلك الطغيان والاستبداد.

## ٢ ـ الشمم والإباء

وفُطرت نفوس العلويّين على العزّة والكرامة ، وجُبلت على النبل والشهامة ، وقد جهدت السلطات الجائرة في عصورهم على إذلالهم فلم يطيقوا صبراً ، وتسابقوا إلى الشهادة لينعموا بالكرامة ، ولمّا حاول يزيد بن معاوية إرغام سبط النبيّ عَيَيْنِهُ وريحانته الإمام الحسين عليه على البيعة له ، والدخول في طاعته ، انبرى عليه إلى ساحات الجهاد ، وأعلن يوم الطفّ كلمته الخالدة التي رسم فيها الإباء بما له من معنى مشرق .

قال على الله الله وَإِنَّ الدَّعِيَّ ابنَ الدَّعِيِّ قَد رَكَزَ بَينَ اثْنَتَينِ بَينَ السَّلَةِ وَالذَّلَةِ ، وَهَيهَاتَ مِنَّا الذَّلَةَ ، يَأْبَى الله لَنَا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرتْ ، وَأُنُوفُ مِنَّا الذَّلَة ، يَأْبَى الله لَنَا ذَلِكَ وَرَسُولُهُ وَالمُؤْمِنُونَ ، وَحُجُورٌ طَابَتْ وَطَهُرتْ ، وَأُنُوفُ مَنَا الذَّلَة ، وَنُفُوسٌ أَبِيةٌ مِنْ أَنْ نُؤثِرَ طَاعَةَ اللَّنَامِ عَلَىٰ مَصَارِعِ الكِرَامِ ... ، (٢).

ودارت هذه الكلمات النيرة مع الفلك، وارتسمت فيه، فكانت درساً رائعاً

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٥٢١.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٢٤١ ـ ٢٤٢. اللهوف في قتلى الطفوف: ٥٩. بحار الأنوار: ٤٥: ٨ ـ ٩. مستقل الحسين التيلام مستقل الحسين التيلام المستقل الحسين التيلام الخوارزمي: ٢: ٧. شرح نهج البلاغة / ابن أبي الحديد: ٣: ٢٤٩ ـ ٢٥٠.

في النَّا في اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

للمجاهدين من أبنائه .

يقول زيد بن عليّ ـلمّا جهد الطاغية هشام في إذلاله ـ: « ماكره قوم حرّ الجلاد إلّا ذلّوا » .

ولمًا عذله جماعة عن الثورة وخوّفوه القتل أجابهم:

بَكَرَتْ تُحَوِّفُني المَنونَ كَأَنَّني أصبحتُ عن عَرَضِ الحياةِ بِمَعْزِلِ فَكَرَتْ تُحَبِّقُهَا إِنَّ المَنهَلِ المَنْهَلِ المَنْهَلِ (١)

ولمّا أمعن الأمويّون على إرغام يحيى بن زيد على الهوان والذلّ ، اندفع إلى الثورة ، وأخذ يخاطب نفسه الكبيرة قائلاً:

يابْنَ زَيدٍ أَلَيسَ قَدْ قَالَ زَيدٌ مَنْ أَحَبُ الحَياةَ عَاشَ ذَليلا كُونَ وَاتَّخِذْ في الجِنانِ ظِلاً ظَليلا (٢)

أنت والله يا يحيى مهجة زيد ، وأنت قطعة من كبد جدّك الرسول عَلَيْظِاللهُ ، قد حملت في أعماق نفسك الكبيرة الشمم والإباء ، فأبيت أن تعيش ذليلاً مضاماً ، فترجّلت إلى ساحة الحرب برغبة وشوق لتموت حرّاً كريماً .

لقد ملأ العلويون بثوراتهم المقدّسة تاريخ الإسلام بالفخر والشرف والمجد، ورسموا للشعوب الإسلاميّة في جميع مراحل حياتها طريق الكفاح والنضال في سبيل الحريّة والكرامة.

#### ٣- حرمانهم من حقوقهم

وأمعنت السلطات الحاكمة في ظلم العلويّين، وحرمانهم من جميع حقوقهم

<sup>(</sup>١) الروض النضير: ١: ٧٥. الكامل في التاريخ: ٥: ٣٣٣.

<sup>(</sup>٢) عقائد الزيدية / المؤلف.

الطبيعيّة ، فأشاعت فيهم الحاجة والفقر ، وقد قوبلوا بالاضطهاد والحرمان منذ وفاة النبيّ عَيَالِيُهُ ، فقد حرموا من الخمس الذي فرضه الله لهم ، وصودرت منهم فدكاً لئلا تقوى شوكتهم ، واستبد القوم بشؤون الخلافة والحكم ، وأعرضوا عن عترة النبيّ عَيَالِهُ ، وبالغوا في الحط من شأنهم ، وقد أبدى الإمام أمير المؤمنين حزنه العميق في خطبته (الشقشقيّة) على ضياع حقّه .

وفي (نهج البلاغة) قطع كثيرة من كلامه تهزّ أعماق النفوس قد أعلن فيها سخطه على نهب تراثه وسلطانه.

وقد تشبّعت بهذه الفكرة نفوس أبنائه ، فجاهدوا طويلاً في إرجاع هذا الحقّ لهم ، ولمّا تلا دعبل الخزاعي قصيدته على الإمام الرضا للبّلةِ وبلغ إلى هذا البيت :

أَرىٰ فَينَهُمْ في غَيرِهِمْ مُتَقَسِّماً وَأَيْديهِمُ مِنْ فَيئِهِمْ صَفِراتِ

أثار ذلك أحزان الإمام، وجعل يقلّب يده الشريفة ويـقول بـنبرات تـقطر أسـى وحزناً: نعم والله إنّها لصفرات.

وهكذا نجد هذا الشعور المرهف بالأسى عند أئمة أهل البيت المنظم وعند شيعتهم ، فراحوا يناضلون في سبيله ، وقد قدّم العلويّون مع شيعتهم المزيد من التضحيات حتّى ملئت بهم السجون والقبور ، وواجهوا أعنف المشاكل وأقساها .

هذه بعض العوامل التي حفّزت العلويّين على الانتفاضة والثورة على الحكّام الظالمين من بني أميّة أو بني العبّاس.

## كلمة الإمام ابن الساعي

وتحدّث الإمام الفقيه ابن الساعي عن أسباب ثورات العلويّين، وقد حفل حديثه بالاستدلال الوثيق على ما ذهب إليه، وهذا نصّه:

« إنّ من يمعن النظر كلّ الإمعان بتاريخ الإسلام يعلم علماً يقيناً أنْ كلّ من خرج

من آل بيت النبئ عَيْنِ ما كان ذلك منه إلا عن مصيبة نابتة ، وضنك مسه ، وفاقه لحقته ، وذلّ أهانه ، فإنّ الأمويّين كانوا يمنّون على الموالى وصعاليك العرب بمئات ألوف من الدنانير، ويعطونهم الاقطاع والضيعات، ويستعملونهم على الممالك، ويستوزرونهم ويقترون على الفاطميين حتى يصير الفاطمي في ضيق ومحنة شديدة بحيث لا يجد ثمن جارية زنجيّة يصون بها عفّته ، ولا ثمن كسوة يستر بها بدنه ، ويرى أنّ المخازي الذين يفرطُون لبني أميّة ، ويتمسخرون لهم في مجالسهم ، ويشاركونهم في شرابهم وفسقهم وفجورهم في النعم والعزّ، يتقلّبون في أنواع الرفاهة ، فهنالك يهزّ الجماعة الفاطميّة شرفهم ونخوتهم ، فيخرجون لا خروجاً عن الطاعة ، ولا نقضاً للبيعة ، ولكن يقولون إنّ أرض الله واسعة ، فيهاجر أحدهم إلى ناحية من الأرض فيها قوم من أمّة جدّه عَيْنِاللهُ ، فإذا وصلهم حركتهم نخوة الدين فاحترموه وأكرموه، وألفته قلوبهم، واجتمعوا عليه، فمتى بلغ خبره الأمويّين قالوا خرج وربّ الكعبة، وساقوا عليه القوّاد والجنود، ولا يزالون حتّى يتركوه شهيداً، وكذلك بنو العبّاس، وما ذاك إلّا لأنّ الله تعالى اختار لآل نبيّه المحنة في هذه الدار الفانية ، والنعيم في الآخرة الباقية ، وقد جعلهم الله في كلّ زمان مرآة حال أهل ذلك الزمان مع الله تعالى ، فالزمان الذي يكرم به أهل البيت المنظير ويحمى بـ لائـذهم ، ويؤمن خائفهم، ويعطي سائلهم، ويقضى به حوائجهم، فحال أهله مع الله تعالى حسن، والعكس بالعكس، ولهم رضى الله عنهم عند الله تعالى المكانة الرفيعة، والمنزلة العظيمة ، ويهم هدى الله الأمّة ، وأزال عنها الظلمة ، وجدّهم عَيَّا لله الأمّة المناس كافّة هو الرحمة .

مَـحَبَّتُهُمْ دينٌ وَوُدُّهُمُ هُـدىٰ وَبُغضُهُمُ كُفرٌ وَنَصرُهُمُ تَقُوىٰ (١) ورأي الإمام ابن الساعي رأي وثيق للغاية ، فإنّ حرمان العلويين من حقوقهم

<sup>(</sup>١) مختصر أخبار الخلفاء: ٢٦.

الطبيعيّة ، والمبالغة في التضييق عليهم ماديّاً بحيث لا يجد الفرد منهم سدّ رمقه ، وستر بدنه ، كان ممّا حفّزهم إلى الثورة ، والموت تحت ظلال الأسنّة أحراراً كراماً . ونعود بعد هذا العرض الموجز لأسباب ثورة العلويّين إلى ما عانوه من جور المنصور وإرهاقه .

#### التجسس على العلويين

كان المنصور يعلم بإجماع المسلمين على حبّ العلويّين وذلك لما اتّصفوا به من سجاحة الخلق ، وطيب الأعراق ، وبسط الكفّ ، والغزارة في العلم ، إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق التي تؤهّلهم إلى مركز الخلافة الإسلاميّة وقيادة الأمّة . كما كان يعلم ببغض الناس له وكراهيّتهم لملكه نظراً لما اتّصف به من الشحّ والبخل والقسوة والجفاء والمكر وغيرها من رذائله ومساوئه ، مضافاً إلى مساوئ أسرته التي عرفت بالخيانة للأمّة .

لقد أنفق المنصور لياليه ساهراً يفكر في البغي على العلويين والكيد لهم، فأجمع رأيه على أن يبعث عيناً له ليقف على أمورهم وشؤونهم، ويتعرّف على محمّد وأخيه إبراهيم، فاختار رجلاً وكتب معه كتاباً على ألسنة الشيعة إلى محمّد يذكرون طاعتهم ومسارعتهم، وبعث بمال وألطاف، وقدم الرجل إلى المدينة، فدخل على عبدالله بن الحسن، فسأله عن ابنه محمّد فكتم خبره، وأخذ الرجل يتردّد، ويلح عليه في المسألة، فانخدع عبدالله به، وقال له: إنّه في جبل جهينة، وأمره بأن يمرّ بعلى الذي يدعى بالأغرّ، فهو يرشده إلى مكانه.

وكان للمنصور كاتب يتشيّع ، فكتب إلى عبدالله بن الحسن يخبره بذلك العين ، ولمّا قدم كتابه ارتاعوا منه ، فبعثوا أبا هبّار إلى محمّد وعليّ بن الحسن يحذّرهما الرجل ، فخرج أبو هبّار حتّى وافى محمّداً في موضعه فإذا هو جالس في كهف ومعه جماعة من أصحابه ، وذلك العين معهم وهو أعلاهم صوتاً ، وأشدّهم انبساطاً .

في عَمَالُ الْبُصِولُ لِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى

فلمّا رأى أبا هبّار خافه ، وعرف أنّ أمره قد انكشف للقوم ، وقال أبو هبّار لمحمّد : لى إليك حاجة .

فقام معه فأخبره بأمر الرجل ، وأشار عليه بقتله ، إلّا أنّ محمّداً لم يستجب لذلك ، وأشار عليه ثانياً بأن يوثقه ويو دعه عند بعض أرحامه ، فاستجاب لذلك ، ولمّا شعر الرجل بما دبّر له انهزم وتوارى عنهم ، ففتشوا عنه فلم يظفروا به ، وانطلق متوارياً حتّى وافى المنصور وأخبره بالأمر .

واستدعى المنصور عقبة بن سلم الأزدي ، وقال له : إنّي أريدك لأمر أنا معني به لم أزل أرتاد له رجلاً عسى أن تكونه ، وإن كفيتنيه رفعتك . . .

فقال عقبة: أرجو أن أصدق ظنّ أمير المؤمنين فيّ ، فأمره المنصور بأن يخفي شخصه ، ويستر أمره ، ويلتقي به في وقت عيّنه له ، ولمّا حان ذلك الوقت خفّ إليه .

فقال له المنصور: إنّ بني عمّنا هؤلاء قد أبوا إلّا كيداً لملكنا، واغتيالاً له، ولهم شيعة بخراسان بقرية كذا يكاتبونهم، ويرسلون إليهم بصدقات أموالهم، وألطاف من ألطاف بلادهم، فاخرج بكسي وألطاف وعين حتّى تأتيهم متنكراً بكتاب تكتبه عن أهل هذه القرية، ثمّ تسير ناحيتهم، فإن كانوا قد نزعوا عن رأيهم فأحبب، والله بهم وأقرب، وإن كانوا على رأيهم علمت ذلك، وكنت على حذر فاشخص حتّى تلقى عبدالله بن الحسن متخشّعاً ومتقشّفاً، فإن جبهك \_وهو فاعل \_فاصبر وعاوده حتّى يأنس بك، ويلين لك ناحيته فإذا أظهر لك ما قبله فاعجل على على على عنى .

وشخص عقبة إلى يثرب فقدم على عبدالله فناوله الكتاب فأنكره ونهره ، ولم يزل يتردد عليه حتى قبل كتابه وألطافه ، وأنس به ، فسأله عقبة الجواب .

فقال: إمّا الكتاب فإنّي لا أكتب إلى أحد ولكن أنت كتابي إليهم ، فاقرأهم السلام ، وأعلمهم أنّني خارج (١) ، وعيّن له وقت الخروج ، ورجع عقبة إلى المنصور فأخبره

<sup>(</sup>١) في تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٥٧: « وأخبرهم أنّ ابني خارجان ».

بالأمر (١)، فاضطرب أشد الاضطراب، وأخذ يمعن في التفكير فلم يرَ وسيلة أنجع من سفره إلى يثرب ليتولّى بذاته قمع الحركة والقضاء على خصومه العلويّين (٢).

#### القبض على العلويين

وانتظر المنصور موسم الحجّ ، فلمّا حلّ سافر هو وحاشيته إلى بيت الله الحرام ، وبعد انتهائه من مراسيمه قفل راجعاً إلى يثرب ، وقد صحب معه عقبة بن سلم الذي كان عيناً له على العلويّين ، وقد أوصاه قبل سفره بقوله : إذا لقيني بنو الحسن وفيهم عبدالله فأنا مكرمه ورافع محلّته (٣) ، وداع بالغداء ، فإذا فرغنا من طعامنا فلحظتك فامتثل بين يديه قائماً ، فإنّه سيصرف عنك بصره ، فاستدر حتّى ترمز ظهره بإبهام رجلك ، حتّى يملأ عينه منك ، ثمّ حسبك وإيّاك أن يراك ما دام يأكل .

ولمّا انتهى المنصور إلى يثرب استقبله الحسنيّون وفيهم عبدالله بن الحسن فقابله بالعناية والتكريم ، وأجلسه إلى جانبه ، ودعا بالغداء فأصابوا منه ، ثمّ رفع بصره فقام عقبة ، وقام بما عهد إليه المنصور ، ثمّ وثب وجلس أمام المنصور ففزع عبدالله وارتاع منه ، وقال للمنصور : أقلنى يا أمير المؤمنين أقالك الله .

فصاح به الخبيث الدنس: لا أقالني الله إن أقلتك (٤).

وأمر بأن يكبّل بالحديد، ويزجّ في السجن، فكبّل مع جماعة من العلويّين وحبس في بيت مروان، وألقيت تحته ثلاث من حقائب الإبل محشوّة بالتبن، ودخل عليه جماعة بعثهم والي المدينة إليه، فأخذوا بحذّرونه من بطش المنصور

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٤: ٣٧٠ و ٣٧١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) في تاريخ الأمم والملوك: « ورافع مجلسه ».

<sup>(</sup>٤) الكامل في التاريخ: ٤: ٣٧١.

ونقمته ، وطلبوا منه أن يخبرهم بمكان ولديه لينجو من السجن ، فالتفت عبدالله إلى الحسن بن زيد (١) قائلاً له : يابن أخي ، والله لبليّتي أعظم من بليّة إبراهيم الميّلاً . إنّ الله عزّ وجلّ أمر إبراهيم أن يذبح ابنه وهو لله طاعة . فقال إبراهيم : ﴿ إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ ﴾ (٢) ، وإنّكم جئتموني في أن آتي بابني هذا الرجل فيقتلهما ، وهو لله جلّ وعزّ معصية ، فوالله يابن أخي لقد كنت على فراشي فما يأتيني النوم ، وإنّي على ما ترى أطيب نوماً » (٣) .

لقد كانت محنة عبدالله في ولديه من أشق المحن وأقساها، فقد وقع بين مصيبتين لا منجاة له من أحدهما، إمّا أن يبقى في ظلمات السجون يعاني الآلام، وإمّا أن يخبر بولديه فيعرضهما للموت، ولكنّه اختار أن يضحّي بنفسه ليقوما بأداء رسالتهما فينقذا الأمّة من حكم المنصور وطغيانه.

## حملهم إلى العراق

وأقام العلويون في سجن الطاغية السفّاك في يثرب ثلاث سنين، وهم يعانون أهوال الخطوب وأشدّها محنة وقسوة، وقد أثار سجنهم سخط الأخيار والمتحرّجين

(١) الحسن بن زيد بن الحسن ابن أمير المؤمنين عليلا:

روى عن أبيه وابن عمّه عبدالله بن الحسن ، وروى عنه جماعة ، وذكره ابن حبّان في الثقات ، ولاه المنصور المدينة خمس سنين ، ثمّ غضب عليه وحبسه إلى أن أخرجه المهدي ولم يزل معه ، وقال الزبير: كان الحسن فاضلاً شريفاً ، وقد مدحه عليّ بن هرمة بعدة قصائد ، وهو والد السيّدة الجليلة نفيسة . توفّي سنة ١٦٨هبطريق مكة بالحاجز \_كما ذكره الخطيب \_ وهو ابن خمس وثمانين سنة ، وصلّى عليه عليّ بن المهدي . تهذيب التهذيب : ٢ : ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٢) الصافّات ٢٧: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٢١٦.

في دينهم ، وأخذت الأندية تتحدّث عن محنتهم وما سيجري عليهم في عهد هذا الطاغية الجبّار ، وقد نقلت إليه الاستخبارات تذمّر العامّة ونيلهم منه ، فقرّر أن يمضي إلى الحجّ ، ويبحث عن أمر العلويّين ليتّخذ معهم التدابير اللازمة .

وفي سنة ١٤٢ه سافر إلى الحج ، وبعد ما قضى مناسكه رجع وجعل طريقه على الربذة ، فأقام فيها ، واستقبله رباح واليه على يثرب فردة إليها ، وأمره بإشخاص العلويين إليه ، فقفل رباح راجعاً إلى يثرب ، ومضى إلى السجن فأخرج العلويين ، وقد وضع في أيديهم الحديد ، وجيء بهم إلى مسجد النبي عَيَالِيُهُ ، وقد ازدحم عليهم الناس وهم ما بين باك وواجم ، قد أذهلهم الخطب ، وجعل رباح يوسعهم شتماً وقذفاً ، وطلب من الناس شتمهم ، إلا أنهم أخذوا يسبونه ويشتمون المنصور .

# لوعة الإمام الصادق الطلا

وفجع الإمام الصادق الله بما حلّ بأهل بيته من الرزء القاصم، فقد بلغ به الحزن الى وادٍ ما له من قرار. لقد أطلّ عليهم حينما حملوا فأرسل ما في عينيه من دموع، والتفت إلى الحسن بن زيد قائلاً له: «يا أبا عَبْدِاللهِ، وَاللهِ لَا تُحْفَظُ لِلهِ حُرْمَةٌ بَعْدَ هذا (١)، وَاللهِ ما وَفَتِ الْأَنْصارُ وَلَا أَبْناءُ الْأَنْصارِ لِرَسولِ اللهِ عَيْدِاللهِ بِما أَعْطوهُ مِنَ الْبَيْعَةِ عَلَى الْعَقَبَة ».

وَأَخِذَ عَلِيْ يَذَكُرُ لَهُ قَصَّةَ الْعَقَبَةَ قَائِلاً: « إِنَّ النَّبِيِّ عَلَيْهِمُ الْبَيْعَةَ الْبَيْعَةَ بِالْعَقَبَةِ .

فَقَالَ: كَيْفَ آخُذُ عَلَيْهِمْ ؟

فَ قَالَ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ أَنْ يَمْنَعُوا رَسُولَ اللهِ عَيَّاللهُ وَذُرِّيَّتَهُ مِمَّا يَمْنَعُونَ مِنْهُ أَنْفُسَهُمْ وَذَرارِيَهُمْ ».

<sup>(</sup>١) في تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٧٤: « بَعْدَ هؤُلاءِ ».

في عَمَالُ أَنْ صِينُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّالِمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَل

وسكت هنيهة ونفسه الشريفة قد ذابت حزناً ، ثمّ قال بنبرات ملؤها الأسى : «اللّٰهُمَّ فَاشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى الْأَنْصارِ »(١).

وروى عبدالله بن إبراهيم الجعفري عن السيّدة خديجة بنت عمر بن علي : أنّهم لمّا أوقفوا عند باب المسجد ـ الباب الذي يقال له باب جبرئيل ـ اطّلع عليهم الإمام أبو عبدالله وعامّة ردائه مطروح بالأرض ، ثمّ اطّلع من باب المسجد ، فقال :

«لَعَنَكُمُ اللهُ يَا مَعْشَرَ الأَنْصَارِ ـ ثلاثًا ـ مَا عَلَىٰ هذا عاهَدْتُمْ رَسُولَ اللهِ عَيَاللهُ وَلَا بايَعْتُمُوهُ ، أَمَا وَاللهِ إِنْ كُنْتُ حَرِيصاً ، وَلكِنّي غُلِبْتُ ، وَلَيْسَ لِلْقَضَاءِ مَدْفَعٌ ، ثَمّ قام وأخذ إحدى نعليه فأدخلها رجله والأخرى في يده ، وعامّة ردائه يجرّه في الأرض ، ثمّ دخل بيته فحم عشرين ليلة لم يزل يبكي فيها الليل والنهار (٢).

لقد ذاب قلب الإمام من الحزن، وهامت نفسه في تيّار من الهواجس والآلام، فخلد إلى البكاء يخفّف به لوعة المصاب والحزن.

#### رسالته علي إلى عبدالله

وأرسل الإمام الصادق المن الله إلى عبدالله بن الحسن يعزّيه فيها على ما حلّ به من المصاب الأليم ، وهذا نصّها:

## بني ألنه الجمز الحب

«إِلَى الْخَلَفِ الصّالِحِ ، وَالذُّرِّيَّةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ وُلْدِ أَخيهِ وَابْنِ عَمِّهِ وَالْخَلْفِ الصّالِحِ ، وَالذُّرِيَّةِ الطَّيِّبَةِ مِنْ وُلْدِ أَخيهِ وَابْنِ عَمِّلَ مَعَكَ أَمَّا بَعْدُ . . فَلَئِنْ كُنْتَ قَدْ تَفَرَّدْتَ أَنْتَ وَأَهْلُ بَيْتِكَ مِمَّنْ حُمِلَ مَعَكَ بِما أَصابَكُمْ ، ما انْفَرَدْتَ بِالْحُزْنِ وَالْغَيْظِ وَالْكَابَةِ وَأَليمٍ وَجَعِ الْقَلْبِ دوني ،

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ٢١٩ و ٢٢٠.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٧: ٢٨٣.

وَلَقَدْ نَالَنِي مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْجَزَعِ وَالْقَلَقِ، وَحَرِّ الْمُصيبَةِ مِثْلُ ما نَالَك، وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَى ما أَمَرَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ بِهِ الْمُتَّقِينَ مِنَ الصَّبْرِ وَحُسْنِ الْعَزاءِ وَلَكِنْ رَجَعْتُ إِلَى ما أَمَرَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ بِهِ الْمُتَّقِينَ مِنَ الصَّبْرِ وَحُسْنِ الْعَزاءِ حِينَ قَالَ لِنَبِيِّهِ عَيَالِيْ : ﴿ وَاصْبِرْ لِحُكْم رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ (١).

وَحينَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ: ﴿ فَاصْبِرْ لِحُكُم رَبِّكَ وَلَاتَكُن كَصَاحِبِ الْحُوتِ ﴾ (٢). وَحينَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ حينَ مُثِّلَ بِحَمْزَةَ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ وَحينَ يَقُولُ لِنَبِيِّهِ حينَ مُثِّلَ بِحَمْزَةَ: ﴿ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٣) ، فَصَبَرَ رَسُولُ اللهِ يَيَالِلهُ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٣) ، فَصَبَرَ رَسُولُ اللهِ يَيَالِلهُ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٣) ، فَصَبَرَ رَسُولُ اللهِ يَيَالِلهُ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُو خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ ﴾ (٣) ، فَصَبَرَ رَسُولُ اللهِ يَيَالِلهُ وَلَئِن مَا يَعْدِينَ هُونَ مَنْ اللهِ يَعْلِلْهُ اللهِ يَعْلِيلُهُ إِلْمُ يُعْلِقُهُ إِلَيْنَ اللهِ يَعْلِيلُهُ إِلَيْنَ مَا يُعْلِقُونُ مَنْ اللهِ عَلَيْلُهُ اللهِ اللهِ يَعْلِيلُهُ اللهِ يَعْلِيلُهُ اللهِ يَعْلِيلُهُ اللهُ اللهِ يَعْلِيلُهُ اللهُ اللهُ اللهِ يَعْلِيلُهُ اللهُ اللهُ يَعْلِيلُهُ اللهُ اللهُ اللهُ يَعْلِيلُهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ ﴾ (١٠).

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا شِهِ وإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٥). 

\* أُولٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾ (٥). 

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ (١). 
وَحينَ يَقُولُ لُقُمانُ لابْنِهِ: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْم 
وَحينَ يَقُولُ لُقُمانُ لابْنِهِ: ﴿ وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ إِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْم

<sup>(</sup>١) الطور ٥٢: ٤٨.

<sup>(</sup>٢) القلم ٦٨: ٨٤.

<sup>(</sup>٣) النحل ١٦: ١٢٦.

<sup>(</sup>٤) طه ۲۰: ۱۳۲.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ١٥٦ ـ ١٥٧.

<sup>(</sup>٦) الزمر ٣٩: ١٠.

فِي عَمَّالُهُ الْحِبُولُا الْأُمُورِ ﴾ (١).

وَحينَ يَقُولُ عَنْ مُوسَىٰ: ﴿ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلهِ يُورِثُهَا مَنْ يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ (٢).

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر ﴾ (٣).

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالطَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ ﴾ (١).

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ﴾ (٥).

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ وَكَأَيِّن مِن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَـنُوا لِـمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ ﴾ (١٠). وَحينَ يَقُولُ: ﴿ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ ﴾ (٧).

(١) لقمان ٣١: ١٧.

<sup>(</sup>٢) الأعراف ٧: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) العصر ١٠٣: ٣.

<sup>(</sup>٤) البلد ٩٠: ١٧.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢: ١٥٥.

<sup>(</sup>٦) أل عمران ٣: ١٤٦.

<sup>(</sup>٧) الأحزاب ٣٣: ٣٥.

وَحينَ يَقُولُ: ﴿ وَاصْبِرْ حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾ (١). وَأَمْثالُ ذَلِكَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثيرٌ.

وَاعْلَمْ أَيْ عَمِّ وَابْنَ عَمِّ إِنَّ اللهَ جَلَّ وَعَزَّ لَمْ يُبالِ بِضُرِّ الدُّنْيا لِوَلِيِّهِ ساعَةً قَطَّ، وَلَا شَيْءٌ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الضَّرِّ وَالْجُهْدِ وَالْبَلاءِ مَعَ الصَّبْرِ، وَإِنَّهُ تَبارَكَ وَتَعالَىٰ لَمْ يُبالِ بِنَعيم الدُّنْيا لِعَدُوِّهِ ساعَةً قَطُّ.

وَلَوْلا ذَلِكَ مَا كَانَ أَعْدَاؤُهُ يَقْتُلُونَ أَوْلِياءَهُ وَيُخَوِّفُونَهُمْ وَيَـمْنَعُونَهُمْ، وَأَعْدَاؤُهُ آمِنُونَ مُطْمَئِنُونَ، عَالُونَ ظَاهِرُونَ.

وَلَوْلا ذَلِكَ لَما قُتِلَ زَكَرِيّا وَيَحْيى بْنُ زَكَرِيّا ، ظُلْماً وَعُدُواناً في بَغِيٍّ مِنَ الْبَغايا.

وَلَوْلا ذَلِكَ لَمَا قُتِلَ جَدُّكَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ اللِهِ لَمَّا قَامَ بِأَمْرِ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ ظُلْماً ، وَعَمُّكَ الْحُسَيْنُ بْنُ فَاطِمَةَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ اضْطِهاداً وَعُدُواناً.

وَلَوْلا ذَلِكَ مَا قَالَ اللهُ جَلَّ وَعَزَّ فِي كَتَابِهِ: ﴿ وَلَوْلَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَٰنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ ﴾ (٢).

وَلَوْلا ذلِكَ لَما قالَ في كِتابِهِ: ﴿ أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُم بِهِ مِن مَّالٍ

<sup>(</sup>۱) يونس ۱۰: ۱۰۹.

<sup>(</sup>٢) الزخرف ٤٣: ٣٣.

في عَمَالُ الْبَصِولُ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ م

وَبَنِينَ \* نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَل لَّا يَشْعُرُونَ ﴾ (١).

وَلَوْلا ذلِكَ لَما جاءَ في الْحَديثِ: لَوْلا أَنْ يَحْزَنَ الْمُؤْمِنُ لَجَعَلْتُ لِلْكَافِرِ عِصابَةً مِنْ حَديدٍ فَلا يَصَدَّعَ رَأْسُهُ أَبَداً.

وَلَوْلا ذلِكَ لَما جاءَ في الْحَديثِ: إِنَّ الدُّنْيا لَا تُساوي عِنْدَ اللهِ جَلَّ وَعَزَّ جَناحَ بَعوضَةٍ.

وَلَوْلا ذلِكَ ما سَقَىٰ كَافِراً مِنْها شَرْبَةً مِنْ ماءٍ.

وَلَوْلا ذلِكَ ماجاءَ في الْحَديثِ: لَوْ أَنَّ مُؤْمِناً عَلَىٰ قُلَّةِ جَبَلٍ لا بْتَعَثَ اللهُ لَهُ كَافِراً أَوْ مُنافِقاً يُؤْذيهِ.

وَلَوْلا ذلِكَ لَما جاءَ في الْحَديثِ: إِنَّهُ إِذا أَحَبَّ اللهُ قَوْماً أَوْ أَحَبَّ عَبْداً صَبَّ عَبْداً صَبَّا ، فَلَا يَخْرُجُ مِنْ غَمِّ إِلَّا وَقَعَ في غَمِّ.

وَلَوْلا ذَلِكَ لَما جَاءَ في الْحَديثِ: ما مِنْ جُرْعَتَيْنِ أَحَبُّ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُجَرِّعَهُما عَبْدَهُ الْمُؤْمِنَ في الدُّنْيا مِنْ جُرْعَةِ غَيْظٍ كَظَمَ عَلَيْها، وَجُرْعَةِ خُرْنٍ عِنْدَ مُصيبَةٍ صَبَرَ عَلَيْها بِحُسْنِ عَزاءٍ وَاحْتِسابٍ.

وَلَوْلا ذَلِكَ لَما كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَيْنَ لَهُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَهُمْ بِطُولِ اللهِ عَيْنَ الْمَاكِ وَالْوَلَدِ. بطولِ الْعُمُر وَصِحَّةِ الْبَدَنِ ، وَكَثْرَةِ المالِ وَالْوَلَدِ.

وَلَوْلا ذَلِكَ مَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا خَصَّ رَجُلاً بِالتَّرَحُّمِ عَلَيْهِ وَالْإِسْتِغْفَارِ اسْتُشْهِدْ.

<sup>(</sup>١) المؤمنون ٢٣: ٥٥ ـ ٥٦.

فَعَلَيْكُمْ يَا عَمِّ وَابْنَ عَمِّ ، وَبَنِي عُمومَتِي وَإِخْوَتِي بِالصَّبْرِ وَالرِّضَا وَالرَّضَا وَالنَّوُولِ عِنْدَ أَمْرِهِ.

أَفْرَغَ اللهُ عَلَيْنَا وَعَلَيْكُمُ الطَّبْرَ، وَخَتَمَ لَنَا وَلَكُمْ بِالْأَجْرِ وَالسَّعَادَةِ، وَأَنْقَذَنَا وَإِيَّاكُمْ مِنْ كُلِّ هَلَكَةٍ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ. إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ، وَصَلَّى اللهُ عَلَىٰ صَفْوَتِهِ مِنْ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَأَهْلِهِ »(١).

وكانت هذه الرسالة سلوى لهم فيما عانوه من شدّة المحن والخطوب ، كما أنّها احتوت على مدحهم والثناء عليهم ، ولو كانوا في خروجهم على المنصور بغير وجه مشروع لما توجّع عليهم الإمام ، وأثنى عليهم ، فإنّ شأن الإمامة كشأن النبوّة بعيد عن المحاباة والاندفاع بأي عاطفة من عواطف الحبّ ، وممّا يدلّ على أنّهم كانوا على حقّ أنّه المظّي كان يتطلّع بلهفة إلى التعرّف على أخبارهم ، فقد روى خلاد بن عمير الكندي مولى آل حجر بن عدي ، قال : « دخلت على أبي عبدالله المليّل ، فقال : هَلْ لَكُمْ عِلْمٌ بِاللهِ الْحَسَن ؟

يقول خلاد: وكان قد اتصل بنا عنهم خبر لم نحبّ أن نبدأه به ، فقلت له: نرجو أن يعافيهم الله ، فتأثّر واندفع يقول: وَأَيْنَ هُمْ مِنَ الْعافِيَةِ ؟ ثمّ بكى حتّى علا صوته ، ويكينا معه »(٢).

ويضاف إلى ذلك ما ورد في حقّهم من المدح ، فقد روى خلاد عن أبيه ، عن فاطمة بنت الحسين على ، قالت : «سمعت أبي على يعلى يقول : يُقْتَلُ مِنْكِ أَوْ يُصابُ مِنْكَ فَوْرُ بِشَطِّ الْفُراتِ ما سَبَقَهُمُ الْأَوَّلُونَ ، وَلَا يُدْرِكُهُمُ الْآخَرونَ ، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَلَـدِها

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٧: ٣٩٩ ـ ٣٠١. الإقبال: ٤٩ ـ ٥١.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٧: ٣٠٢.

غَيْرُهُمْ )(١).

وعلى أي حال ، فإنهم لم يخرجوا على حكومة المنصور إلّا بوعي من روح الإسلام وهديه الذي ألزم بمناهضة الظلم ، ومقاومة الجور والطغيان .

## في الربذة

وسارت قافلة العلويين من يثرب، فلمًا بعدت عنها بثلاثة أميال أنزلوا عن رواحلهم، وجيء لهم بحدّادين فألقوا كلّ رجل منهم في كبل وغلّ، وقد ضاقت حلقتا القيد الذي كُبّل به عبدالله بن الحسن، فتأوّه من الألم، فأقسم عليه أخوه البارّ علي بن الحسن أن يحوّلها إليه، فحوّلت له، وبذلك ضرب المثل الأعلى للإخاء الصادق.

ولمّا انتهت القافلة إلى الربذة أنزل العلويّون عن رواحلهم وهم مكبّلون بالحديد تصهرهم الشمس، وأمر المنصور بإدخال محمّد بن عبدالله عليه (٢).

فلمّا مثل عنده قابله المنصور بالسبّ والشتم والقذف، واتّهمه بأمور أمسكنا عن ذكرها لفحشها، فإنّ هذا الخبيث الدنس الذي حفل تاريخه بالعار والخزي لم يتحرّج من الاتّهام والكذب وقول الإفك.

وأمر الباغي الأثيم بتجريد محمّد من ثيابه ، فجرّد منها حتّى بدت عورته ، وأمر جلاوزته بضربه ، فعلته الجلاوزة بالسياط ، فضرب خمسين ومائة سوط وقد بلغ به الألم كلّ مبلغ ، والمنصور جذل مسرور ، وأصاب إحدى السياط وجهه ، فقال للجلّاد: اكفف عن وجهى ، فإنّ له حرمة من رسول الله عَيْنِينَهُ ».

فانبرى المنصور إلى الجلاد قائلاً: الرأس . . الرأس .

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٧: ٣٠٢.

<sup>(</sup>٢) البداية والنهاية: ١٠: ٨١.

فضربه ثلاثين سوطاً على رأسه ، ثمّ دعا بساجور (١) من خشب شبّه به في طوله ، فشد في عنقه ، وشدّت به يداه ، وأخرج ملبّباً ، فدخل على أصحابه كأنّه زنجي قد غيّرت السياط لونه ، وأسالت دمه ، وأصاب سوط منها إحدى عينيه فسالت ، ووثب إليه مولى لأبي جعفر ، فقال له : ألا ألوثك بردائي ؟

فقال له: بلى جُزيت خيراً ، فوالله لشفوف إزاري أشد علَيً من الضرب الذي نالني .

فألقى المولى عليه الثوب (٢).

واستدعى محمّد وهو بتلك الحالة ماءً فلم يسقه أحد سوى رجل من أهالي خراسان، فانبرى إليه وسقاه الماء، ولم يلبثوا قليلاً حتّى اجتاز عليهم المنصور وهو في محلّه، فانطلق إليه عبدالله بن الحسن يذكّره بما أسداه جدّه الرسول عَلَيْقُ من الفضل والإحسان على العبّاس جدّ المنصور حينما جيء به أسيراً قائلاً له: ما هكذا فعلنا بأسراكم يوم بدر؟

فأشاح المنصور بوجهه عنه ، وقد لذعه قوله ، وأمر بحمل العلويين إلى العراق.

## فى الهاشميّة

وأخذت قافلة العلويين تطوي البيداء ، وتسرع بهم إلى القبور والسجون حتى انتهت إلى (الهاشمية) ، فأمر المنصور بزجهم في سجن لا يعرف فيه الليل من النهار ، فأودعوا فيه ، وكانوا لا يعرفون فيه وقت الصلاة لظلمته ، فجز أوا القرآن الكريم خمسة أجزاء ، فكانوا يصلون الصلاة على فراغ كل واحد منهم لحزبه (٣).

<sup>(</sup>١) الساجور: خشبة تعلّق بعنق الكلب.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٧٩.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٣: ٢٢٥.

في النَّانِ اللهُ اللهُ

وأمر المنصور بإحضار محمّد بن إبراهيم ، وكان آية في جماله وبهاء وجهه ، وكان الناس يذهبون إلى النظر لحسنه ، ولمّا حضر عند المنصور التفت إليه بسخريّة قائلاً: أنت المسمّى بالديباج الأصفر ؟

- ـ نعم.
- أما والله لأقتلنك قتلة ما قتلتها أحداً من أهل بيتك.

وأمر الطاغية الخبيث باسطوانة مبنيّة ففرّغت ، وأدخل فيها ثمّ بنيت عليه وهو حيّ (١).

لقد تفجّرت سياسة هذا الباغي الأثيم تجاه العلويّين بجميع ألوان المنكرات والموبقات، فلم يرع حرمة رسول الله عَلَيْقَ في أبنائه، وعمد إلى إبادتهم بصورة لم يعهد لها نظير في تاريخ المجازر البشريّة.

وبلغ من قساوة جلاوزته أنّ عبدالله بن الحسن شيخ العلويّين استدعى ماء فطلب بعضهم الإذن من المنصور في ذلك ، فسمح له ، فجاء إليه بماء بارد ، فبينما هو يشرب إذ وثبت إليه أبو الأزهر فضرب الإناء برجله بشدّة فألقى عبدالله ثناياه في الاناء (٢).

وبقي العلويون في سجن المنصور وهم يعانون أهوال الخطوب وأقسى المصائب، فكانوا يتوضّأون في مواضعهم حتّى اشتدّت عليهم الرائحة، واحتال بعض مواليهم فأدخل لهم شيئاًمن الغالية، فكانوا يدفعون بشمّها الروائح الكريهة، ولكنّها لم تكن تجدي شيئاً، فقد ورمت أقدامهم، وسرى الورم إلى قلوبهم، فمات أكثرهم، وأمر الطاغية بهدم السجن على من بقي، فهدم عليهم، فمات أكثرهم

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٧٩.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٢٤٣.

وفيهم عبدالله بن الحسن (١).

وحفلت هذه المأساة الخالدة في دنيا الأحزان بأنواع الرزايا والخطوب، فقد انتهكت فيها حرمة الرسول الأعظم عَلَيْظُ في ذرّيته وأبنائه، فلم يرع لهم المنصور أي حرمة، ولم يراقب الله فيهم.

ففي سبيل الله تلك النفوس الزكيّة التي وهبت أرواحها لله لتنقذ عباده من شرّ تلك الطغمة الحاكمة التي كفرت بجميع القيم الإنسانيّة.

وقد أثارت هذه المأساة الكبرى موجات من السخط على بني العبّاس وقد اندفع أبو فراس الحمداني بعد أحقاب من السنين يهجو العبّاسيّين على هذه الجريمة النكراء التى اقترفها جدّهم المنصور، قال:

بِئسَ الجزاءُ جَزَيتُمْ في بَنِي حَسَنٍ لا بَسِيعةً ردَعَتْكُمْ عَنْ دِمائِهِمُ لا بَسِيعةً ردَعَتْكُمْ عَنْ دِمائِهِمُ هلا صَفَحْتُمْ عَنِ الأَسْرِىٰ بِلا سَبَبٍ هلا صَفَحْتُمْ عَنِ الدَّيباجِ سَوطَكُمُ هما لَكُوَفَقْتُمْ عَنِ الدِّيباجِ سَوطَكُمُ مما نُوهَ مَنْ لِورَسولِ اللهِ مُهجّتُهُ ما نالَ مِنهُمْ بَنو حَرْبٍ وَإِنْ عَظُمَتْ مَا نالَ مِنهُمْ بَنو حَرْبٍ وَإِنْ عَظُمَتْ كُمْ في الدينِ واضِحَةٍ كَمْ غَدْرةٍ لَكُمُ في الدينِ واضِحَةٍ أَنْ تَمُ لَهُ شِيعةً فِيما تَرَوْنَ وَفي كَمْ في الدينِ واضِحَةٍ هَيهاتَ لا قُرْبَتْ قُربيٰ وَلا رَحِمٌ هيهاتَ لا قُرْبَتْ قُربيٰ وَلا رَحِمٌ كانَتْ مَودَةً سَلْمانٍ لَهُ رَحِماً كانَتْ مَودَةً شَلْمانٍ لَهُ رَحِماً كانَتْ مَودَةً شَلْمانٍ لَهُ رَحِماً كانَتْ مَودًةً سَلْمانٍ لَهُ رَحِماً كانَتْ مَودًةً سَلْمانٍ لَهُ رَحِماً مَانَاتُ مَودًا مَانِ لَهُ رَحِماً كانَتْ مَودًةً مَانَانٍ لَهُ رَحِماً كَانَتْ مَودًةً مَانِ لَهُ رَحِماً كَانَتْ مَودًةً مَانِهُ لَهُ رَحِماً كَانَتْ مَودًةً مَانِ لَهُ رَحِماً كَانَتْ مَودَةً مَانِهُ مَوانِ لَهُ مَوانِ لَهُ مَوانِ لَهُ مَانِ لَهُ رَحِماً كَانَتْ مَودًا مَوانِ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ لَهُ مَانِ لَهُ مَوانِ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ لَهُ مَانِ لَهُ مَانُ مَنْ مَوانِ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ لَهُ مَانِهُ لَهِ مَا تَدَوْدَ مَانَانٍ لَهُ مُنْ فَانِ لَا لَهُ مَانِهُ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ مَانَانِ لَهُ مَانِهُ مَانَانٍ لَهُ مَانِهُ فَرَانِ وَلَا مَانِ لَهُ مِنْ مَانِ لَا لَهُ مَانِهُ مَا مَانِ لَا مُونَا مَانِ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ لَهُ مَانِ لَهُ مَانِهُ مَانَ مَانِ لَهُ مَانِ مَانَانَ مَانِ لَهُ مَانِ مَانَانِ لَهُ مَانِهُ مَانَ مَانِ مَانِ مَانِ مَانَ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانَ مَانِ مَانَ مَانِ مَانِهُ مَانَانِ مَانِ مَانَانَ مَانِ مَانِ مَانِهُ مَانِ مَانَانَ مَانِ مَانِهُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِهُ مَانِهُ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِ مَانِهُ مَانِهُ مَانِهُ مَانَانَانُ مَانِ مَانِهُ مَانِ مَانَ مَانَ مَانِ مَانِهُ مَانِ مَانِ مَانَ

أب اهم العَلَم الهادِي وَأُمّهُم ولا يَسمِن ولا قُربى ولا ذِمَم ولا يَسمِن ولا قُربى ولا ذِمَم لِللهِ اللهِ عَن الله عَن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

<sup>(</sup>١) مروج الذهب: ٣: ٢٢٥.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الغدير: ٣: ٢٣٨.

في عَمَالُ الْبُصِولُ لِللَّهِ عَمَالُ الْبُصِولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّ

وفي هذا الشعر أعمق الحزن على ما أصاب العلويين من الرزايا والنكبات في عهد المنصور وسائر ملوك بني العبّاس الذين قطعوا أواصر الرحم والقربى ، وتنكّروا للإحسان الذي أسداه الرسول الأعظم على جدّهم العبّاس ، فقد قابلوا ذلك بإنزال أمر العقاب وأقساه بذرّية النبيّ وعترته .

## مصادرة أموال العلويين

وحينما اعتقل الدوانيقي العلويين وأودعهم في ظلمات السجون، عهد إلى عامله بمصادرة جميع أموالهم وبيع رقيقهم (١). وصادر أموال الإمام الصادق النيلا، ولمّا هلك المنصور أرجعها المهدي إلى الإمام موسى النبلا.

## ثورة الزكيّ محمّد

وكان محمّد بن عبدالله بن الحسن من أعلام العلويّين في علمه وفقهه وشجاعته وجوده، وقد جمع في برديه كلّ فضل موروث ومكسوب، وقد سمّي بذلك النفس الزكيّة، وصريح قريش لأنّه لم يجئ من أمّ ولد في جميع آبائه وأمّهاته، بل جاء خالصاً نقيّاً من قريش، وسمّاه الناس بالمهدي الذي بشّر به النبي عَيَالِهُ (٢).

وفي ذلك يقول الشاعر:

إِنَّ الْسَنَرُجُو أَنْ يَكُونَ مُحَمَّدٌ بِهِ يَصْلُحُ الإِسلامُ بَعْدَ فَسادِهِ وَيَملَأُ عَدْلاً أَرْضَنا بَعدَ مَلْبُها

إماماً بِهِ يَحْيا الكِتابُ المُنزَّلُ وَيَـحْيا يَـتِيمُ بائِسٌ وَمُـعَوِّلُ ضَلالاً ويَأْتِينا الذي كُنتُ آمُلُ (٣)

<sup>(</sup>١) البداية والنهاية: ١٠: ٨١.

<sup>(</sup>٢) غاية الاختصار: ١٢.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٢٤٣.

وكان يشبه جده الرسول عَلَيْقِهُ في خلقه وأخلاقه ، واعتقد أهل المدينة أنّه لو جاز أن يبعث الله نبيّاً بعد محمّد عَلَيْقِهُ لكان هو (١).

وقد رشّح للخلافة بإجماع الهاشميّين، وكان المنصور الدوانيقي يسير بخدمته، ويسوّي عليه ثيابه، ويمسك له دابّته تقرّباً إليه، كما بايعه مع أخيه السفّاح مرّتين، وبعد اختلاس العبّاسيّين للحكم تألّم محمّد أشدّ الألم وأقساه، وأخذ يدعو الناس لنفسه، فاستجابوا له، وظلّ مختفياً مع أخيه إبراهيم ودعاتهم تجوب الأقطار للدعوة إليهم، وكان أبوهما عبدالله يمجّد فيهما روح الثورة ويحفّزهما على النضال، فقد قال لهما: «إن منعكما أبو جعفر أن تعيشا كريمين، فلا يمنعكما أن تموتا كريمين، فلا يمنعكما أن تموتا كريمين،

ولمّا بلغ محمّد وفاة أبيه عبدالله مع أبناء عمومته من العلويّين في سجن المنصور، وما حلّ فيهم من صنوف التنكيل والتعذيب، تواعد هو وأخوه إبراهيم على إعلان الثورة في يوم مخصوص، فأعلن محمّد الأمر في يثرب في الوقت المقرّر له على ما قيل وانبرى الناس إلى مبايعته، واستبشروا ببيعتهم له، وقام جيشه باحتلال الدوائر الرسميّة، وبالاستيلاء على بيت المال، وهرعت أهالي اليمن ومكّة إلى بيعته، وقد اجتمعت الجموع الحاشدة في يثرب تظهر له الطاعة والانقياد، وقد قام فيهم خطيباً، فقال بعد حمد الله والثناء عليه:

« أمّا بعد: أيّها الناس ، فإنّه كان من أمر هذا الطاغية عدوّ الله أبي جعفر ما لم يخف عليكم من بنائه القبّة الخضراء التي بناها معانداً لله في ملكه ، تصغيراً للكعبة الحرام ، وإنّما أخذ الله فرعون حين قال: أنا ربّكم الأعلى ، وإنّ أحقّ الناس بالقيام بهذا الدين أبناء المهاجرين والأنصار المواسين.

<sup>(</sup>۱) شذرات الذهب: ۱: ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٢٤٣.

في النَّا النَّالِي اللَّهِ الللِّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

اللّهم إنّهم قد أحلّوا حرامك ، وحرّموا حلالك ، وآمنوا من أخفت ، وأخافوا من أمنت ، اللّهم فأحصهم عدداً ، واقتلهم بدداً ، ولا تغادر منهم أحداً .

أيّها الناس، إنّي والله ما خرجت من بين أظهركم وأنتم عندي لا أهل قوّة ولا شدّة، ولكن اخترتكم لنفسي، والله ما جئت هذه وفي الأرض مصر يعبد الله فيه إلّا وقد أخذ لى البيعة فيه "(١).

ودلَ هذا الخطاب على أخذ البيعة له من جميع الأقاليم الإسلاميّة ، إلّا أنّ بعض المعلّقين على خطابه ذهب إلى أنّ ذلك كان مكيدة من المنصور ، فهو الذي أوعز إلى ولاته بمراسلة محمّد والاستجابة إلى دعوته حتّى يبادر إلى إعلان الثورة قبل أن تستكمل مخطّطاتها ليمكن القضاء عليها في بدايتها.

وعلى أي حال ، فإنّ الأنباء حينما وافت المنصور وجّه جيشاً لقتاله يقدر عدده بأربعة آلاف فارس ، وجعل قيادته العامّة إلى وليّ عهده عيسى بن موسى ، وسارت الجيوش تطوي البيداء حتّى انتهت إلى يثرب ، وحينما علم محمّد بقدوم جيوش المنصور بثّ جيوشه في الشوارع والأزقّة ، وقبل أن تندلع نيران الحرب خطب في جيشه فقال :

«إنّا قد جمعناكم للقتال ، وأخذنا عليكم المناقب ، وإنّ هذا العدوّ منكم قريب ، وهو في عدد كثير ، والنصر من الله ، والأمر بيده ، وإنّه قد بدا لي أن آذن لكم ، وأفرّج عنكم المناقب ، فمن أحبّ أن يقيم أقام ، ومن أحبّ أن يضعن ضعن "(٢).

وكان هذا الخطاب خطاب مخذول لا وثوق له بالنصر ، ولا أمل له في التغلّب على على الأحداث نظراً لضخامة جيش العدو ، وقلة من معه ، ولم يرغم أصحابه على الخوض في الحرب ، كما لم يعتمد على وسائل الخداع والتضليل ، وهو موقف

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٨٩.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٢٠٨.

تمثّلت فيه الشهامة والنبل.

ولمًا سمع خطابه الانتهازيّون وذوو الأطماع تـفرّقوا عـنه، ويـقي فـي خـلَص أصحابه.

ولم تكن لهم قدرة على الدفاع عنه ، وقد خفّ إليه عبدالله بن جعفر (١) فقال له : بأبي أنت وأمّي ، إنّه والله ما لك بما رأيت طاقة ، وما معك أحد يصدق القتال ، فاخرج الساعة حتّى تلحق بالحسن بن معاوية بمكّة ، فإنّ معه جلّة أصحابك .

فانطلق محمّد يجيبه بما انطوت عليه نفسه الكبيرة من الشرف والنبل قائلاً:

يا أبا جعفر ، والله لو خرجت لقتل أهل المدينة والله لا أرجع حتّى أقتل أو أقتل ، وأنت منّى في سعة ، فاذهب حيث شئت (٢).

إنّ محمّداً إذا ترك يثرب فإنّ جيش المنصور سيحتلّها، ويقابل المدنيّين بمنتهى القسوة والانتقام، وينتهك جميع الحرمات، فرأى محمّد أن يقيم فيها وينضحي بنفسه في سبيل أمن الناس وسلامتهم.

واندلعت نار الحرب بين الفريقين، وبعد صراع رهيب بين قوى الحقّ وقوى البغي أصيب القائد العظيم محمّد ذو النفس الزكيّة بجراح خطيرة، فسقط على الأرض، وبرك على ركبتيه، فبادر إليه الأثيم حميد بن قحطبة وهو يصيح بالجند

(١) عبدالله بن جعفر بن محمّد بن عليّ بن الحسين ابن الإمام أمير المؤمنين عليه المعروف بالأفطح:

قال الشيخ المفيد: «كان أكبر إخوته بعد إسماعيل ، ولم تكن له منزلة عند أبيه ، وكان متهماً في الخلاف على أبيه ، فقد قيل: إنّه كان يخالط الحشوية ، ويميل إلى مذهب المرجئة ، وادّعى بعد وفاة أبيه الإمامة محتجًا بأنّه أكبر إخوته فتبعه جماعة من البسطاء ، ثمّ رجع أكثرهم إلى القول بإمامة الإمام موسى علي حكما سنوضَحه ـ تنقيح المقال: ٢: ١٧٤.

(٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٢٢٤.

في عَمَالُهُ أَنْ فِي مِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

لا تقتلوه، فكفّوا عنه، فقام الوغد بنفسه ليبوء بالإثم والجحيم، فاحتزّ رأسه الشريف(١).

وانتهت بذلك صفحة من أروع صفحات الجهاد المقدس، وانطوت أعظم حركة إصلاحيّة في العالم الإسلامي كانت تهدف إلى نشر العدل، وسيادة الأمن، والدعة بين الناس.

وانهارت القوى الخيّرة ، وتحطّمت آمال الأحرار ، فقد فقدوا قائدهم الأعملي الذي كان مناراً لهم في طريق النضال والجهاد .

## ثورة الزكيّ إبراهيم

كان إبراهيم بن عبدالله من قادة الفكر ، ومن أعلام عصره في علمه وأدبه وأخلاقه وحسن تدبيره ، وقد أترعت نفسه الزكية بالإيمان بحق الأمّة ، فانطلق في ميادين الجهاد لينقذها من حكم العبودية والذلّ ، ويحقّق في رحابها عدل الإسلام وأحكام القرآن .

والشيء الذي عرف به إبراهيم أنّه كان حديدي الإرادة ، وكان يقظاً حسّاساً ، فقد طلبه المنصور أشد الطلب ، ويثّ عليه العيون ، وقد استطاع أن يجلس على موائد المنصور من دون أن يشعر به ، وقد حدّث عن ذلك بقوله :

«اضطرّني الطلب بالموصل حتّى جلست على موائد المنصور، وقد قدم إليها يطلبني، فلفظتني الأرض، فجعلت لا أجد مساغاً، ووضع الطلب والمراصد، ودعا الناس إلى غذائه، فدخلت فيمن دخل، وأكلت فيمن أكل، ثمّ خرجت وقد كفّ الطلب».

وفي هذا الإقدام دليل على ما يحمله من القابليّات الفذّة التي تجعله في مصافّ

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٢٣٨.

العظماء الذين لا يفكّرون بالهزيمة ، ولا تغيّر من عزيمتهم الأحداث الجسام ، وقد أتته الأنباء المريعة بمقتل أخيه ، وهو يخطب على المنبر ، فجعل يتمثّل بهذه الأبيات :

أَبَا المَنازِلِ يَا خَيرَ الفَوارسِ مَنْ اللهُ يَسَعِلمُ أَنْسَي لَوْ خَشْيتُهُمُ لَمْ يَقتُلُوهُ وَلَمْ أُسْلِمْ أَخِي لَهُمُ (١)

يُفْجَعْ بِمِثْلِكَ في الدُّنْيا فَقَدْ فُجِعا وَأَوْجسَ القلبُ مِنْ خَوفٍ لَهُم فَزَعا حَتَّى نَموتَ جَميعاً أَوْ نَعيشَ مَعاً

ثمّ تبلورت دموعه على وجهه الشريف، وأخذ يؤبّن أخاه ويصوغ من حزنه كلمات قائلاً: «اللّهمّ إنّك تعلم أنّ محمّداً إنّما خرج غضباً لك، ونفياً لهذه المُسَوّدة، وإيثاراً لحقّك، فارحمه، واغفر له، واجعل الآخرة خير مردّ له، ومنقلب من الدنيا»(٢).

ورثى أخاه بهذه الأبيات:

سَأَبكِيكَ بِالبِيضِ الرِّقَاقِ وَيِالقَنا وَإِنَّا أَنَّاسُ لا تَفيضُ دُموعُنا وَلِسْتُ كَمَنْ يَبْكي أَخاهُ بِعَبرةٍ وَلَسْتُ كَمَنْ يَبْكي أَخاهُ بِعَبرةٍ وَلَكِنْ أُرَوِي النَّفْسَ مِنى بِغارةٍ

فَإِنَّ بِهَا مَا يُدرِكُ الطَّالِبُ الوِتْرَا عَلَىٰ هَالِكٍ مِنَّا ولَوْ قَصَمَ الظَّهْرَا يُعَصِّرُهَا مِنْ مَاءِ مُقْلَتِهِ عَصْرَا يُعَصِّرُها مِنْ مَاءِ مُقْلَتِهِ عَصْرا تَلَهَّبُ في قُطْرَي كِتَابَتِها جَمْرا (٣)

لقد تمثّلت البطولة بما لها من معنى مشرق بهذا الموقف الرائع الذي وقفه إبراهيم، فلم يوهن عزيمته مقتل أخيه العظيم، وإنّما زاده إيماناً وتصميماً على المضيّ في طريق الكفاح والنضال.

<sup>(</sup>۱) في رواية: « ولم يسلم أخي ».

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيين: ٢٩٤.

<sup>(</sup>٣) عمدة الطالب: ١٠٤ و ١٠٥.

في عَمَالُ الْبُصِولُ لِللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى

وأعلن إبراهيم في البصرة ثورته الكبرى على حكومة المنصور، فاستجاب له المسلمون، وانضمّوا إلى دعوته، وكان سفيان بن معاوية والي البصرة من المؤيّدين له، وكان على اتّصال دائم معه، يطلعه على كلّ ما جدّ للمنصور من رأي في أمر البصرة، وساعده في كثير من شؤون الثورة.

واحتل إبراهيم البصرة ، ووجّه دعاته إلى الأهواز وفارس وواسط والمدائن ، فاستجابت هذه الأقطار وبايعته ، وخفق علم الدولة العلويّة عليها ، وتوالت أنباء الثورة العارمة على المنصور ، فهاله ذلك وجزع جزعاً شديداً ، وخيّم عليه الذعر ، وقد دخل عليه الحجّاج بن قتيبة ، فرآه ينكت الأرض بمخصرته وينشد:

وَنَصَبْتُ نَفْسِي لِلرِّمَاحِ دَرِيئَةً إِنَّ الرِّئيسَ لِمِثْلِ ذَاكَ فَعُولُ<sup>(١)</sup> فقال له الحجّاج: أدام الله عزّك، ونصرك على عدوّك، أنت كما قال الأعشى:

وإِنْ حَرِبُهُمْ أُوقِدَتْ بَينَهُم فَحَرَّتْ لَهُمْ بَعْدَ إِبْرادِها وُجِدتُ صَبوراً على حَرِّها وكَرِّ الحُروبِ وتَردادِها

فقال المنصور: يا حجّاج ، إنّ إبراهيم قد عرف وعورة جانبي ، وصعوبة ناحيتي ، وخشونة قرني ، وإنّما جرّأه على المسير إليّ من البصرة اجتماع هذه الكور المطلّة على عسكر أمير المؤمنين ، وأهل السواد معه على الخلاف والمعصية ، وقد رميت كلّ كورة بحجرها ، وكلّ ناحية بسهمها ، ووجهت إليهم الشهم النجد الميمون المظفّر عيسى بن موسى في كثير من العدد والعدّة ، واستعنت بالله عليه ، واستكفيته إيّاه ، فإنّه لا حول ولا قوّة لأمير المؤمنين إلّا بالله (٢).

ولمًا توفّرت لإبراهيم الجيوش المزوّدة بالعدّة والعدد عزم على المسير إلى حرب

<sup>(</sup>١) الكامل في التاريخ: ٥: ٥٦٦. تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ١٦١.

المنصور، فأشار عليه أصحابه البصريّون أن يقيم في البصرة، ويرسل الجنود، فإذا انهزموا أمدّهم بغيرهم، وقال قوم من أهل الكوفة: إنّ بالكوفة أقواماً لو رأوك ماتوا دونك، وإن لم يروك قعدت بهم أسباب شتّى، واستجاب إبراهيم لرأي الكوفيّين، وتوجّه بنفسه لحرب المنصور، ولو أنّه أقام بالبصرة لتغلّب على الأحداث وتم له النصر.

ووجه المنصور إلى حرب إبراهيم جيشاً بلغ عدده خمسة عشر ألفاً، وجعل قيادته العامّة إلى وليّ عهده عيسى بن موسى، وجعل على مقدّمته حميد بن قحطبة، وقال له لمّا ودّعه: إنّ هؤلاء الخبثاء \_يعني المنجّمين \_يزعمون أنّك إذا لقيت إبراهيم تجول أصحابك جولة حتّى تلقاه، ثمّ يرجعون إليك وتكون العاقبة لك.

وسار إبراهيم بجيشه يطوي البيداء ، وسمع وهو ينشد في طريقه أبيات القطامي :

إِذاً لنَهِىٰ وَهَيَّبَ ما اسْتَطاعا يَزيدُكَ مَرَّةً مِنْهُ اسْتِماعا وَلَـيسَ بِأَنْ تَـتَبَّعَهُ اتَّباعا بلئ وَتَعَيِّباً غَلَبَ الصَّناعا (١)

أمرورٌ لَوْ يُدبَرُها حَليمٌ وَمَعصِيةُ الشَّقيقِ عَليكَ مِمّا وَخيرُ الأَمْرِ ما استقبَلْتَ مِنهُ وَلَكِسنَ الأَدِيمَ إِذَا تَهْرًى

ودل ذلك على ندمه على مسيره ، فقد استبان له أنّه لو بقي بالبصرة لكان خيراً له ، وتوجّه جيشه إلى (باخمرى) ولم يتّجه إلى الكوفة مخافة أن تستباح الأعراض ، وتقتل الأطفال ، وأشار عليه قوم بالمسير إلى الكوفة فإنّه أضمن إلى نجاحه ، إلّا أنّه لم يستجب لهم مخافة ما ذكرناه .

واندلعت نار الحرب بين الفريقين ، فانهزم جيش المنصور شرّ هزيمة حتّى انتهت

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٢٥٨. الكامل في التاريخ: ٥: ٧٦٥.

في عَمَالُهُ الْبُصِولُ لِي اللَّهِ عَمَالُهُ اللَّهِ عَمَالُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَمَالُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَمَالُهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْ

طلائعها إلى الكوفة ، فوجل المنصور ورام الهزيمة ، وجعل يقول للربيع متعرّضاً بما أخبر به الإمام الصادق المنظير من فوز العبّاسيّين بالحكم: أين قول صادقهم ؟ وكيف لم ينلها أبناؤها ، فأين إمارة الصبيان ؟

ويعدما حوصر وضيّق عليه أمر بجعل الإبل والدوابّ على جميع أبواب الكوفة ليهرب عليها.

وكرّت جيوش المنصور راجعة بعد هزيمتها بسبب نهر لقيها ، فلم تقدر على اجتيازه ، فعادوا بأجمعهم ، وكان أصحاب إبراهيم قد مخروا الماء ليكون قتالهم من وجه واحد ، فلمّا انهزموا منعهم الماء من الفرار ، وثبت إبراهيم في نفر من أصحابه فقاتلهم حميد بن قحطبة ، وجعل يرسل بالرؤوس إلى عيسى ، وجاء سهم غادر فوقع في حلق إبراهيم فنحره ، فتنحّى عن موقفه ، وقال لأصحابه : انزلوني ، فأنزلوه عن مركبه وهو يقول : ﴿ وَكَانَ أَمْرُ اللهِ قَدَراً مَّقْدُوراً ﴾ (١) ، أردنا أمراً وأراد الله غيره .

واجتمع عليه أصحابه وخاصّته يحمونه ، ويقاتلون دونه ، فقال حميد بن قحطبة : شدّوا على تلك الجماعة حتّى تزيلوهم عن موضعهم ، وتعلموا ما اجتمعوا عليه ، فشدّوا عليهم يقاتلونهم حتّى أفرجوهم عن إبراهيم ، فاحتزّوا رأسه الشريف ، فأتوا به عيسى ، فسجد وبعث برأسه إلى المنصور (٢).

ويذلك انتهت أروع صفحة من صفحات الجهاد المقدّس، وطويت أعظم شخصيّة في العالم الإسلامي كانت تروم القضاء على الظلم والجور وإعادة الحياة الكريمة في الإسلام.

ولمّا انتهى مقتل الشهيد العظيم إلى المنصور الخبيث اللئيم كاد أن يطير فرحاً ، فقد تحقّقت جميع آماله وأمانيه ، وكان بين يديه طعام قد استطابه فقال لمن حوله :

<sup>(</sup>١) الأحزاب ٣٣: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ١٩.

أراد إبراهيم أن يحرمني هذا وأشباهه (١).

إنّ ثورة الزكيّ إبراهيم رائد الحقّ والعدالة لم تكن من أجل متع الحياة ولذائذها ، وإنّما كانت لتحطيم المنكر وإبادة الظلم ، وإنقاذ الناس من الحكم الارهابي الذي ساد عليهم أيّام المنصور .

إنّ تلك الثورة الخالدة كانت من أجل تحقيق المثل العليا، وتطبيق أحكام القرآن على واقع الحياة العامّة بين الناس.

والتفت المنصور وهو جذلان مسرور إلى حضّار مجلسه قائلاً لهم: تالله ما رأيت أنصح من الحجّاج لبني مروان.

فانبرى إليه المسيّب بن زهرة الضبّي يظهر له أنّهم أطاعوه أكثر من إطاعة الحجّاج لأسياده الأمويّين قائلاً: يا أمير المؤمنين ، ما سبقنا الحجّاج لأمر فتخلّفنا عنه ، والله ما خلق الله على جديد الأرض خلقاً أعز علينا من نبيّنا عَيَالِيُّهُ ، وقد أمرتنا بقتل أولاده فأطعناك وفعلنا ، فهل نصحناك ؟

فلذع قوله المنصور ، فصاح به: اجلس لا جلست (٢).

وصفا الملك للمنصور بعد ثورة العلويين، وراح الطاغية الجبّار بعد ذلك يمعن في ظلم الرعيّة وإرهاقها، فقد تفلّلت القوى الخيّرة التي كان يحذرها ويخشى بأسها، وأخذ يجد في التنكيل ببقيّة العلويّين، واستئصال شأفتهم، ونعرض فيما يلي إلى بعض ما لاقوه من صنوف الارهاق الذي لا يوصف لفظاعته وقسوته.

# وضعهم في الاسطوانات

ولمّا خمدت ثورة العلويّين جعل يطلب من بقي منهم طلباً حثيثاً ، فمن ظفر به جعله في الاسطوانات المجوّفة المبنيّة من الجصّ والآجر ، وظفر بغلام من ولد

<sup>(</sup>١) و (٢) مروج الذهب: ٣: ٢٢٤.

في المنظمة الم

الحسن، وكان حسن الوجه، فسلّمه إلى البنّاء وأمره أن يجعله في جوف اسطوانة ويبني عليه، ووكّل به من ثقافته من يراعي ذلك، فجعله البنّاء في جوف اسطوانة وقد دخلته رقّة عليه، فترك له في الاسطوانة منفذاً يدخل منها الروح، وقال للغلام: لا بأس عليك، فاصبر فإنّي سأخرجك من جوف هذه الاسطوانة إذا جنّ الليل.

ولمّا جنّ الليل جاء البنّاء فأخرج العلوي ، وقال له : اتّق الله في دمي ، ودم الفعلة الذين معي ، وغيّب شخصك ، فإنّي إنّما أخرجتك في ظلمة هذه الليلة لأنّي خفت أن يكون جدّك رسول الله عَيَالِين يوم القيامة خصمي بين يدي الله ، وأكّد عليه بأن يواري نفسه ، فطلب منه الغلام أن يعرّف أمّه بذلك لتطيب نفسها ، ويقلّ جزعها ، وهرب الغلام ، ولا يعلم في أي أرض أقام فيها ، وانتهى البنّاء إلى الدار التي عينه العلوي ، فسمع دويّاً كدويّ النحل من البكاء ، فعرف أنّها أمّه ، فأسرّها بخبر ولدها ، وانصرف عنها (١).

#### خزانة رؤوس العلويين

وحديث الخزانة مليء بالأسى والشجون، فقد ملأها برؤوس العلويّين شيوخاً وشباباً وأطفالاً، وأوصى ريطة زوج المهدي أن لا يفتحها المهدي ولا يطّلع عليها إلّا بعد هلاكه، وقد دوّنها الطبري في تاريخه، وهذا نصّها:

«لمّا عزم المنصور على الحجّ دعا ريطة بنت أبي العبّاس امرأة المهدي، وكان المهدي بالريّ قبل شخوص أبي جعفر، فأوصاها بما أراد، وعهد إليها، ودفع إليها مفاتيح الخزائن، وتقدّم إليها وأحلفها ووكّد الأيمان أن لا تفتح بعض تلك الخزائن، ولا تُطلع عليها أحداً إلّا المهدي، إلّا أن يصحّ عندها موته، فإذا صحّ ذلك اجتمعت هي والمهدي وليس معهما أحد حتّى يفتحا الخزانة.

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٧: ٣٠٦ و ٣٠٧. عيون أخبار الرضا لملئلاِ: ١: ١١١.

فلمًا قدم المهدي من الري إلى مدينة السلام دفعت إليه المفاتيح وأخبرته عن المنصور أنّه تقدّم إليها فيه ألّا يفتحه ولا يُطلع عليها أحداً حتّى يصحّ عندها موته.

فلمًا انتهى إلى المهدي موت المنصور وولي الخلافة فتح الباب ومعه ريطة ، فإذا أزج كبير فيه جماعة من قتلى الطالبيّين ، وفي آذانهم رقاع فيها أنسابهم ، وإذا فيهم أطفال ورجال شباب ومشايخ عدّة كثيرة .

فلمًا رأى ذلك المهدي ارتاع لما رأى ، وأمر فحفرت لهم حفيرة فدفنوا فيها ، وعمل فوقها دكّاناً »(١).

لقد احتفظ المنصور بتلك الخزانة وادّخرها ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، ادّخرها ليوم الفصل، يوم يعضّ الظالم على يديه.

## استرحام العلويين

وأخذ العلويون يسترحمون هذا الطاغية ، ويطلبون منه العفو ، إلا أنّه لم تحرّكه العواطف الإنسانيّة ، ولا الرحم الماسّة للصفح عنهم ، فقد توجّه إلى بيت الله الحرام ، وبينما هو يسير في موكبه إذ انطلقت إليه ابنة عبدالله بن الحسن فتلت عليه هذه الأبيات الرقيقة :

ارحَمْ صِغارَ فَتىٰ يَزيدٍ إِنَّهُمْ وَارحَمْ صِغارَ فَتىٰ يَزيدٍ إِنَّهُمْ وَارحَمْ كَبِيراً سِنَّهُ مُتَهَدّماً ولَئِنْ أَخَذْتَ بِجُرمِنا وجَزيتَنا وجَزيتَنا إِنْ جُدْتَ بِالرَّحِم الْقَريبَةِ بَينَنا

يُستِموا لِفَقدِكَ لا لِفَقدِ يَزيدِ في السِّجنِ بَينَ سَلاسِلَ وَقُيودِ لَسنُقَتَّلَنَّ بِسهِ بِكُلِّ صَعِيدِ ما جَدُّكُم مِنْ جَدِّنا بِبَعيدِ

فلم يحرّك ضميره القاسي هذا الاستعطاف الرقيق ، فكان جوابه لها: اذكرتنيه يا

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٤٣ و ٣٤٤.

في عَمَالُهُ أَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَ

بنت عبدالله.

ثم أمر به فأهدر في المطبق ، فلفظ أنفاسه الأخيرة (١). لقد انتهى المنصور إلى حضيض من اللؤم والقسوة ما له من قرار.

# الإمام الصادق علي في ذمّة الخلود

وقاسى الإمام الصادق المنظر في عهد المنصور جميع أنواع الخطوب والآلام ، فرأى ما قاساه المسلمون من الجهد والبلاء ، وما عاناه العلويّون من صنوف التنكيل والتعذيب ، وقد كانت سلامته من المنصور أعجوبة بالرغم من تحرّزه وتوقيه من الاشتراك في أي ميدان من الميادين السياسيّة ، ويدلّ على ذلك حديثه المشهور : «عَزَّتِ السَّلامَةُ ، حَتَىٰ لَقَدْ خَفِي مَطْلَبُها ، فَإِنْ تَكُنْ في شَيْءٍ فَيوشِكُ أَنْ تَكونَ في الصَّمْتِ ، وَالسَّعيدُ مَنْ وَجَدْ فيوشِكُ أَنْ تَكونَ في الصَّمْتِ ، وَالسَّعيدُ مَنْ وَجَدَ في نَفْسِهِ خَلْوَةً يَشْتَغِلُ بِها » (٢).

لقد حاول المنصور أن يفتك به مراراً ، ولكنّ الله ردّ عنه كيده ، وقد أحضره غير مرّة وهو يتميّز غيظاً ، ويحاول قتله ، وقد دفع الله عنه شرّه ، وقد أرسل إليه مرّة الربيع فأنفذ إليه ولده محمّد ، وأمره أن يأتي به على الحالة التي هو عليها ، وقال له : امضِ إلى جعفر بن محمّد فتسلّق على حائطه ، ولا تفتح عليه باباً فيغيّر بعض ما هو عليه ، ولكن انزل عليه نزولاً .

<sup>(</sup>۱) جاء في تذكرة الخواص: ۲۳۰: «إنّ قول فاطمة بنت عبدالله: وارحم صغار بني يزيد ، إنّما وقع في فلتات لسانها ، إذ لم يكن لعبدالله بن الحسين ابن اسمه يزيد ، ولا يعرف في آل أبي طالب من اسمه يزيد ، إلّا يزيد بن معاوية بن عبدالله بن جعفر ، وقد أنكر عليه بنو هاشم هذا وهجروه لأجل ما سمّي به ».

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٧٥: ٢٠٢، الحديث ٣٥. أعيان الشيعة: ١: ٦٧٣.

فقام محمّد بما أمر به ، فوجد الإمام قائماً يصلّي ، فلمّا فرغ من صلاته قال له : أجب أمير المؤمنين .

- دَعْنى أَلْبَسْ ثِيابى .
- **-** ليس إلى ذلك من سبيل .

فجاء بالإمام على حالته ، وأدخله عليه ، فقال له المنصور بنبرات تقطر غضباً: يا جعفر ، ما تدع حسدك وبغيك وإفسادك على أهل هذا البيت من بني العبّاس ، وما يزيدك الله بذلك إلّا شدّة حسد ونكد ما تبلغ به ما تقدره .

فقال له الإمام: وَاللهِ يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ ما فَعَلْتُ شَيْئاً مِنْ هَاذا، وَلَقَدْ كُنْتُ في وِلايَةِ بَني أُمَيَّةَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ أَعْدَى الْخَلْقِ لَنا وَلَكُمْ ، وَأَنَّهُمْ لَا حَقَّ لَهُمْ في هاذا الْأَمْرِ ، فَوَاللهِ بَني أُمَيَّةً وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُمْ عَني سوءٌ مَعَ جَفائِهِمُ الَّذي كانَ لي ، وَكَيْفَ يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ مَا بَغَيْتُ عَلَيْهِمْ ، وَلَا بَلَغَهُمْ عَني سوءٌ مَعَ جَفائِهِمُ الَّذي كانَ لي ، وَكَيْفَ يا أَميرَ الْمُؤْمِنينَ أَصْنَعُ الْآنَ هذا ، وَأَنْتَ ابْنُ عَمّي ، وَأَمَسُ الْخَلْقِ بي رَحِماً ، وَأَكْثَرُهُمْ عَطاءً وَبِرًا ، فَكَيْفَ أَفْعَل هاذا ؟

فأطرق المنصور برأسه ساعة إلى الأرض ورفع رأسه وقال له: أبطلت وأثمت. وأخرج إضبارة كتب، فرمى بها إليه، وقال له: هذه كتبك إلى أهل خراسان تدعوهم إلى نقض بيعتى، وأن يبايعوك دوني.

فأنكر الإمام أشد الانكار أن تكون هذه الكتب له ، وإنّما هي مزوّرة عليه قائلاً: وَاللهِ ما فَعَلْتُ ، وَلا أَسْتَجِلُّ ذلِكَ ، وَلا هُو مِنْ مَذْهَبي ، وَإِنّي لَمَنْ يَعْتَقِدُ طاعَتَكَ عَلىٰ وَاللهِ ما فَعَلْتُ ، وَلا أَسْتَجِلُّ ذلِكَ ، وَلا هُو مِنْ مَذْهَبي ، وَإِنّي لَمَنْ يَعْتَقِدُ طاعَتَكَ عَلىٰ كُلِّ حالٍ ، وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ السِّنِ ما قَدْ أَضْعَفَني عَنْ ذلِكَ لَوْ أَرَدْتُهُ ، فَصَيِّرْني إلىٰ بَعْضِ حُبوسِكَ حَتّىٰ يَأْتينى الْمَوْتُ فَهُوَ مِنّى قَريبٌ .

فصاح به الخبيث اللئيم: لا ولا كرامة ، ثمّ أطرق برأسه ، وضرب يده إلى السيف ، فسلّ منه مقدار شبر ، وأخذ بمقبضه ثمّ ردّه ، فقال للإمام بكلمات قاسية : يا جعفر ، أما تستحي مع هذه الشيبة ، ومع هذا النسب أن تنطق بالباطل ، وتشقّ عصا

في على الله المالية الما

المسلمين ، تريد أن تريق الدماء ، وتطرح الفتنة بين الرعيّة والأولياء ؟ فقال له الإمام الطّيلان : لا وَاللهِ ما فَعَلْتُ ، وَلا هذِهِ كُتُبِي وَلا خَطّي وَلا خاتَمي . ثمّ انتضى من السيف ذراعاً ، وعمد ، فأرجعه .

وأقبل يعاتبه والإمام يعتذر منه ، ثمّ انتضى السيف إلّا شيئاً يسيراً منه ، شمّ أغمده ، وقال : أظنّك صادقاً .

وأمر الربيع أن يأتيه بالغالية ، فأخذ منها ووضعه على كريمة الإمام ، وكانت بيضاء فاسودت ، وبالغ في إكرام الإمام وتبجيله ، وكان سبب ذلك أنّه رأى برهاناً من ربّه فعفا عنه (١).

لقد كان المنصور يحقد على الإمام أشد الحقد بسبب إجماع المسلمين على تعظيمه ، وقد خبا أمام جذوة اسمه الوهاج اسم المنصور ، فالعالم الإسلامي كان يتحدّث بذكره ، ويتناقل فضائله وعلومه ، وقد حاول الطاغية الجبّار أن يستدرجه في موكبه فكتب إليه : لِمَ لا تغشانا كما يغشانا سائر الناس ؟

وقد ظنّ أنّ الإمام الله سيبادر إلى إجابته شأن الكثيرين ممّن أغرتهم الدنيا، ولم يعلم أنّ الإمام الله يتحرّج من الاتّصال به، فقد وضع نصب عينيه قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ ﴾ (٢)، وبعد ما قرأ الله رسالة المنصور أجابه:

النّس لَنا ما نَخافُك مِنْ أَجْلِهِ ، وَلَا عِنْدَكَ مِنْ أَمْرِ الْآخِرَةِ ما نَرْجوكَ لَهُ ، وَلَا أَنْتَ في نِعْمَةٍ فَنُهَنّيكَ عَلَيْها ، وَلَا تَراها نِقْمَةً فَنُعَزّيك ، فَما نَصْنَعُ عِنْدَكْ ؟ ».

ولكن المنصور لم يع كلام الإمام ، فقد أغرته الدنيا ، وأعمى قلبه حبّ الملك

<sup>(</sup>١) بحار الأنوار: ٤٧: ١٩٥ ـ ١٩٩. مهج الدعوات: ١٩٢.

<sup>(</sup>۲) هود ۱۱: ۱۱۳.

والسلطان ، فلمّا قرأكتاب الإمام أجابه : إنّك تصحبنا لتنصحنا .

فرد عليه الإمام عليه : مَنْ أَرادَ الدُّنيا فَلَا يَنْصَحُكَ ، وَمَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ فَلَا يَصْحَبُكَ.

وباء المنصور بالفشل ، فلم تتحقّق منيته ، وقد اجتمع النبير به فوقع على وجه المنصور بعض الذباب فدفعه بيده ، فعاد إليه حتّى ضجر منه ، فالتفت إلى الإمام قائلاً: يا أبا عبدالله ، لِمَ خلق الله الذباب؟

فلم يعن السلام عنه عنه مكترث به قائلاً: لِيُذِلُّ بِهِ الْجَبابِرَةَ »(١).

وقد ساء المنصور ذلك ، وثقل عليه عدم اعتناء الإمام به ، فراح يطيل التفكير في اغتياله .

وصمّم الطاغية على أن يقدم على أخطر موبقة وأعظم جريمة في الإسلام غير حافل بالعار والنار، فدسّ إلى الإمام سمّاً فاتكاً على يد عامله على يثرب، ولمّا تناوله الإمام تقطّعت أمعاؤه، وأخذ يعاني الآلام القاسيّة والأوجاع المؤلمة، ولمّا شعر بدنو الأجل المحتوم منه أمر بإحضار آله ومن يمتّ إليه، ويعد اجتماعهم عنده زوّدهم بهذه الوصيّة القيّمة قائلاً: «إنَّ شَفاعَتَنا لاَ تَنالُ مُسْتَخِفًا بِالطَّلاةِ» (٢).

ثمّ إنّه عهد بأمره سرّاً إلى ولده الإمام موسى المنظِرِ وأوصاه بوصاياه الخاصّة ، وعهد بأمره أمام الناس إلى خمسة أشخاص ، وهم أبو جعفر المنصور ، ومحمّد بن سليمان ، وعبدالله ، وموسى ، وحميدة ، وإنّما فعل ذلك خوفاً على ولده من السلطة الكافرة ، كما تبيّن ذلك بوضوح بعد وفاته ، فقد كتب المنصور إلى عامله يأمره بقتل وصيّ الإمام إن كان معيّناً ، فردّ عليه عامله أنّهم خمسة ، وهو أحدهم ، فقال المنصور: ليس إلى قتل هؤلاء من سبيل .

واشتد الألم بالإمام عليه ، فأخذ يعاني الأوجاع القاسية ، ولمّا دنا منه الأجل

<sup>(</sup>١) نور الأبصار: ١٤١. كشف الغمّة: ٢: ١٥٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٧: ٢. عقاب الأعمال: ٢٧٢.

المحتوم أخذ يتلو آيات من الذكر الحكيم، ويناجي ربّه، ويبتهل إليه حتّى فاضت نفسه الزكيّة إلى جنّة المأوى ، وسمت إلى الرفيق الأعلى ، تلك النفس العظيمة التي لم يخلق لها نظير فيما مضي من سالف الزمن ـعدا أبائه المَثِلاً ـ وما هو آت، حـلماً وعلماً وبراً وعطفاً على جميع الناس.

لقد مات عميد الإسلام والموجّه الأوّل للقافلة الإسلاميّة الذي بذل بدوره جميع جهوده في إشعاع الفكر الإنساني ، وبتِّ روح العلم والفضيلة بين الناس ، وكان موته من الأحداث الخطيرة التي مني بها العالم الإسلامي ، فلقد اهتزّت جميع أرجائه لهوله.

وارتفعت الصيحة من بيوت الهاشميّين ، وعلا الصراخ والعويل من بيوت يثرب ، وهرعت الناس كعرف الضبع وهم ما بين واجم وصائح ومشدوه ونائح على فقد الراحل العظيم الذي كان ملاذاً لهم ومفزعاً في جميع الأمور.

وقام الإمام موسى الطُّلِإ وهو مكلوم القلب، قد ذابت نفسه أسى وحسرات، فأخذ في تجهيز أبيه ، وهو يذرف من الدموع مهما ساعدته الجفون ، فغسّل الجسد الطاهر ، وكفّنه بثوبين شطويين (١)كان يحرم فيهما ، وفي قميص وعمامة كانت للإمام زين العابدين للطِّلْإ ، ولفّه ببرد اشتراه الإمام موسى للطِّلْإ بأربعين ديناراً ، ويعد الفراغ من تجهيزه صلَّى عليه الإمام موسى النُّلا ، ثمَّ حُمل الجثمان المقدَّس على أطراف الأنامل ، وقد احتفّت به الجماهير الحاشدة ، وجيء به إلى البقيع المقدّس ، فدفن في مقرّه الأخير بجوار أبيه الباقر وجدّه زين العابدين اللَّهِ ، ووقف على حافّة القبر الشاعر الشهير أبو هريرة ، فأخذ يؤبّن الإمام بهذ الأبيات :

أَقُولُ وَقَدْ راحُوا بِهِ يَـحْمِلُونَهُ عَلَىٰ كَاهِلِ مِنْ حَامِلِيهِ وَعَاتِقِ أتَدْرونَ ماذا تَحْمِلُونَ إِلَى الثَّريٰ

تَبيراً ثُوى مِنْ رَأْسِ عَلْياءَ شاهِقِ

<sup>(</sup>١) شطويّين: مفرده شطا: إحدى قرى مصر.

غَداةً حَثا الحاثون فَوقَ ضَريحِهِ تُراباً وَقَبلاً كانَ فَوقَ المَفارقِ(١)

وبعد الفراغ من دفن الإمام للجلِّ وتأبينه أقبل المسلمون يرفعون إلى الإمام موسى للجلِّ التعازي، ويبدون له المواساة بمصابه الأليم وهو واقف يشكرهم على مواساتهم وتعازيهم، ثمّ قفل راجعاً إلى ثوية، وقد احتف به أهل بيته وخلص أصحابه، وأمر للجلِّ بالوقت أن يوضع ضياء في المحل الذي قبض فيه أبوه جرياً على السنّة، وبقي ذلك الضياء يوقد في كل يوم حتّى اعتقل للجلِّ في العراق (٢).

وتقلّد الإمام منصب الزعامة الكبرى بعد وفاة أبيه ، وكان عمره الشريف آنذاك عشرين سنة ، والمنصور في السنة العاشرة من سلطانه .

## رجوع الشيعة للإمام موسى عليلا

ولمًا فجع العالم الشيعي بوفاة زعيمه الروحي العظيم الإمام الصادق الميلا رجع من بعده إلى ولده الإمام موسى اليلا ، فقد بعثت جميع الأقطار التي تدين بالإمامة وفودها لتعيين الإمام بعد أبي عبدالله اليلا ، وجاءت تلك الوفود إلى يثرب ، فالتقت بالإمام موسى اليلا و آمنت بإمامته ، وعقدت له الولاء والطاعة ، فقد وجدت فيه كل ما هو ماثل في أبيه من العلم والإيمان والتقوى والصلاح ، وما ماثل ذلك من الصفات الرفيعة التي لا توجد إلا عند من عصمه الله من الزلل ، وطهره من الرجس ، واختاره لإرشاد عباده إلى سواء السبيل .

وحدّث هشام بن سالم أحد عيون الشيعة ووجوهها عن كيفيّة رجوعه ورجوع إخوانه إلى الإمام بعد وفاة أبيه يقول: «كنت بالمدينة مع محمّد بن النعمان صاحب الطاق حين وفاة الإمام أبى عبدالله ، وقد اجتمع الناس على عبدالله بن جعفر ظانين

<sup>(</sup>١) مقتضب الأثر: ٥٤. مناقب آل أبي طالب: ٣: ٣٩٨.

<sup>(</sup>٢) المعتبر: ١: ٢٦١. مستند الشيعة: ٣: ٧٦.

في النَّا في اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

أنّه صاحب الأمر والقائم بعد أبيه ، فدخلت عليه مع أصحابي ، ولمّا استقرّ بنا المجلس وجّهنا له السؤال الآتي : كم تجب الزكاة في المائتين من الدراهم ؟

- خمسة دراهم.
  - ففي المائة؟
- درهمان ونصف.

وتعجّبوا من هذه الفتوى التي لا تمتّ إلى الشريعة الإسلاميّة بصلة ، فإنّ النصاب الأوّل في نصاب الدراهم مائتان وما نقص عنها فليس عليه شيء ، وطفق هشام يقول مستهزئاً بهذه الفتوى التي لا مدرك لها: والله ما تقول المرجئة هذا!

- والله ما أدري ما تقول المرجئة ؟

وخرج هشام ومحمّد من عنده وهما لا يبصران الطريق من الألم والحزن لعدم طفرهما بالإمام القائم بعد أبي عبدالله عليه وجعل هشام يقول: إلى المرجئة ، إلى القدريّة ، إلى المعتزلة ، إلى الزيديّة ، إلى الخوارج ؟!

وبينماكان هشام ومحمّد هائمين في تيّار من الهواجس والأفكار لا يعلمان أي مبدأ يعتنقانه إذ أطلّ عليهما شيخ ، فأومأ إلى هشام يشير إليه باتّباعه ، فتوهّم هشام أنّه من عيون المنصور وجواسيسه قد فهم حديثهما ، فالتفت إلى صاحبه وقد استولى عليه الذعر والارتباك وأمره بالبعد عنه ليكون وحده الذي ينال العقوبة والجزاء ، فتبع الشيخ حتّى أورده على الإمام موسى بن جعفر عليّلا .

فلمّا دخل سكن روعه ، وحينما استقرّ به المجلس التفت إليه الإمام قائلاً بنبرات تفيض لطفاً وحناناً: إِلَى ، لَا إِلَى الْمَرْجِئَةِ ، وَلَا إِلَى الْقَدَرِيَّةِ ، وَلَا إِلَى الْمُعْتَزِلَةِ ، وَلَا إِلَى الْرُيْدِيَّةِ . وَلَا إِلَى الْرُيْدِيَّةِ . وَلَا إِلَى الْرُيْدِيَّةِ .

ففرح هشام لأنه ظفر ببغيته حيث أخبره الإمام بما انطوت عليه نفسه ، وتلك من أمارة الإمامة وعلائمها ، ووجّه له هشام السؤال الآتي : جعلت فداك ، مضى أبوك ؟

- ـ نَعَمْ.
- مضى موتاً؟
  - ـ نَعَمْ.
- مَن لنا بعده ؟
- إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ يَهْدِيَكَ هُداكَ.
- جعلت فداك، إنّ عبدالله أخاك يزعم أنّه الإمام بعد أبيه؟
  - عَبْدُاللهِ يُريدُ أَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ.
    - مَن لنا بعده؟

فأجابه مثل جوابه الأوّل ، وطفق هشام يقول : أفأنت هو ؟

ـ لَا أُقولُ ذلِكَ .

وأخطأ هشام في حديثه والتفت إلى خطله فقال: عليك إمام؟

ـ لا.

فداخله من الإكبار والإجلال ما لا يعلم به إلّا الله ، ثمّ قال له : جعلت فداك ، أسألك عمّا كنت أسأل به أباك ؟

سَلْ وَلَا تُذِعْ ، فَإِنْ أَذَعْتَ فَهُوَ الذَّبْحُ .

ثمّ وجّه إليه أسئلة كثيرة ، فإذا به بحر لا ينزف لكثرة علمه وفضله ، وانبرى بعد معرفته ووثوقه بإمامته قائلاً: جعلت فداك ، شيعة أبيك في ضلال ، فألقي إليهم هذا الأمر ، وادعوهم إليك ، فقد أخذت علَيّ الكتمان ؟

- مَنْ أَنِسْتَ بِهِ رُشْداً فَأَلْقِ إِلَيْهِ ، وَخُذْ عَلَيْهِ الْكِتْمانَ ، فَإِنْ أَذَاعَ فَهُوَ الذَّبْحُ وأَسْار بيده إلى حلقه.

ثمّ حرج وهو ناعم الفكر، مسرور القلب بما ظفر به، فبادر إليه صاحبه قائلاً:

في النافي المنافي المنافية الم

#### ما وراءك؟

#### ـ الهدى.

ثمّ حدّثه بالأمر، وقصدا زرارة وأبا بصير، ويعد الاجتماع بهما نقلالهما الحديث، فبادر زرارة وأبو بصير إلى الإمام وسألاه عن بعض المسائل فأجاب عنها، فقطعا بإمامته، وأقبلت جماهير الشيعة تترى أفواجاً نحو الإمام وهي تعقد له الولاء والطاعة، وتعترف بإمامته، وقد دانت الأغلبيّة الساحقة من الشيعة بإمامته سوى أصحاب عمّار الساباطي، فإنّهم بقوا على فكرتهم مصرّين (١).

وتولّى الإمام على بعد وفاة أبيه القيام بشؤون الشيعة ، وبنشر المبادئ الإسلامية العليا ، وتزويد العلماء والطلبة بشتّى أنواع العلوم والمعارف ، وقد وضعت عليه الحكومة بعد ذلك الرقابة الشديدة ، فلم يتمكّن من الاتصال بالشيعة علناً ، كما لم تتمكّن الشيعة على التصريح بعقيدتها ومبدئها.

### الإنكار على سياسة المنصور

وأخذت سياسة المنصور تتفجّر بكلّ ما خالف كتاب الله وسنّة نبيّه ، فقد عمد إلى قتل الأبرياء ، وهتك الأعراض ، وسلب الأموال ، وزجّ الأحرار في السجون ، ومطاردة رجال الفكر ، واستئصال ذرّية النبيّ عَيَيْنِهُ ، وقد أثار ذلك موجات من السخط عليه ، فقد اندفع بعض أعلام الإسلام إلى الإنكار عليه ، وفيما يلي عرض لبعضهم :

### ۱ عبدالله بن طاووس

ودخل عبدالله بن طاووس اليماني (٢) على المنصور ومعه مالك بن أنس ، فالتفت

كان فقيها عالماً بالعلوم العربيّة ، وكان شديد البغض لآل البيت المُعَلِين . تـوفّي سنة ٢

<sup>(</sup>١) المجالس: ٥: ٣٢٧. الكافي: ١: ٣٥٢. مدينة المعاجز: ٦: ٢١٠. بحار الأنوار: ٤٧: ٣٤٤.

<sup>(</sup>٢) عبدالله بن طاووس بن كيسان اليماني:

إليه المنصور قائلاً: حدّثني عن أبيك.

- حدّثني أبي: أنّ أشد الناس عذاباً يوم القيامة رجل أشركه الله في سلطانه فأدخل عليه الجور في حكمه.

فالتاع المنصور وبدا عليه الغضب الهائل ، وتيقّن مالك بهلاك صاحبه ، فضمّ إليه ثيابه لئلًا يصيبها دم عبدالله ، والتفت المنصور إلى عبدالله قائلاً له : ناولني الدواة ، فلم يناولها له .

فصاح به المنصور: لِمَ لا تناولني الدواة؟

- أخاف أن تكتب بها معصية.

ولم يجد المنصور جواباً له ، فأمر بإخراجه ، فانصرف عبدالله وترك المنصور يتميّز غيظاً وغضباً (١).

### ۲ ـ سفيان الثورى

ودخل سفيان الثوري (٢) على المنصور ، فلمّا استقرّ به المجلس التفت إلى المنصور بكلّ جرأة قائلاً له : اتّق الله ، فإنّك إنّما نزلت هذه المنزلة ، وصرت إلى هذا

۲٦٧ه. تهذیب التهذیب: ٥: ۲٦٧ و ۲٦٨.

(۱) شذرات الذهب: ۲: ۱۸۸.

(٢) هو شيخ الإسلام وسيّد الحفّاظ.

قال أبو أسامة: « مَن أخبرك أنّه رأى مثل سفيان فلا تصدّقه ».

وقال ابن ذئب: « ما رأيت بالعراق أحداً يشبه ثوريّكم ».

ولد سنة ٩٧ه وطلب العلم وهو حدث ، وكان أبوه من علماء الكوفة ، توفّي في البصرة متخفّياً من المهدي ، لأنّه كان قوّالاً بالحقّ ، شديد الإنكار ، كانت وفاته في شهر شعبان سنة ١٩٦٨ه. تذكرة الحفّاظ: ١: ١٩٠ ـ ١٩٢.

وقد اقتبس الكثير من علومه من الإمام الصادق للطِّلْإِ لأنَّه كان من تلامذته.

في عَمَالُ الْبَصِينُ لِي اللَّهِ عَمَالُ الْبَصِينُ لِي اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَمَالُ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ

الموضع بسيوف المهاجرين والأنصار، وأبناؤهم يموتون جوعاً، حج عمر بن الخطاب فما أنفق إلا خمسة عشر ديناراً، وكان ينزل تحت الشجر.

فقال له المنصور مستهزئاً به: إنّما تريد أن أكون مثلك.

ـ لا تكن مثلي ، ولكن كن دون ما أنت فيه ، وفوق ما أنا فيه .

فصاح به المنصور: اخرج ، فانبرى إليه الثوري وهو يسدّد له سهماً من منطقه الفيّاض قائلاً: إنّي لأعلم مكان رجل واحد ، لو صلح صلحت الأمّة كلّها .

- مَن هو؟
- أنت يا أمير المؤمنين.

ثم ترکه وانصرف عنه ، وقد کوی قلبه بکلامه (۱).

# ٣۔ ابن أبي ذئب

ودخل جماعة من كبار الفقهاء في الإسلام على المنصور عندما ولي الخلافة ، وكان مجلسه مهيباً مفزعاً ، فقد جلس على فراش قد نظم بالدر والأحجار الكريمة ، وأحاط به جمع من حرّاسه قد شهروا السيوف يترقّبون صدور الأمر منه بإعدام أي شخص كان .

ولمّا استقرّ المجلس بالفقهاء رمقهم المنصور بطرفه وهو يتميّز غضباً وحنقاً عليهم قائلاً لهم: أمّا بعد يا معشر الفقهاء، فقد بلغ أمير المؤمنين عنكم ما أخشن صدره، وضاق به ذرعه، وكنتم أحقّ الناس بلزوم الطاعة والنصيحة في السرّ والعلاية لمن استخلفه الله عليكم.

فانطلق إليه الزعيم الديني مالك بن أنس يظهر له الطاعة وكذب الوشاة عليهم قائلاً: يا أمير المؤمنين، قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإِ

<sup>(</sup>١) المسامرات: ١: ٩٨.

# فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْماً بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴾ (١).

فهدأت ثورة المنصور وسكن غضبه ، والتفت إليهم قائلاً: أي الرجال أنا عندكم ؟ أمن أئمّة العدل أم من أئمّة الجور ؟

وتوسّل إليه مالك بالله ، وتشفّع إليه بالنبيّ عَيَّالِيَّهُ أن يعفيه عن الجواب ، فعفا عنه ، وانبرى إليه ابن سمعان الذي كان من وعاظ السلاطين مبيّناً له أنّه ظلّ الله في أرضه ، وأنّه رمز العدالة ومحقّق السلام بين الناس قائلاً له: أنت والله خير الرجال ، يا أمير المؤمنين ، تحجّ بيت الله الحرام ، وتجاهد العدوّ ، وتؤمن السبل ، ويأمن الضعيف بك أن يأكله القويّ ، وبك قوام الدين ، فأنت خير الرجال وأعدل الأئمة .

وقد تزلّف إلى المنصور بهذا المنطق الرخيص الذي هو منطق العملاء والعبيد، فإنّه ينمّ عن نفس طبع عليها الخنوع والنفاق، والتفت المنصور إلى ابن أبي ذئب (٢) قائلاً له: ناشدتك الله، أيّ الرجال أنا عندك؟

فانطلق مجيباً له كالأسد الهادر لم يخفه ذلك المنظر الرهيب ، ولم يخش بأس تلك السلطة الجائرة ، فقد كان يملك ضميراً حيّاً ، ورصيداً قويّاً من الإيمان والعقيدة قائلاً له : أنت والله عندي شرّ الرجال ، استأثرت بمال الله ورسوله ، وسهم ذوي

هو محمّد بن عبدالرحمن القرشي العامري المدني الفقيه. قال أحمد بن حنبل: «كان ابن أبي ذئب أفضل من مالك، إلا أن مالكاً أشدّ تنقية للرجال منه».

وقال الواقدي: «إنّه من أورع الناس وأفضلهم».

ولد سنة ثمانين، وكان قوّالاً بالحقّ لا يهاب السلطة، فقد دخل المهدي مسجد النبيّ عَلَيْظُهُ فلم يبق أحد من الناس إلّا قام له إجلالاً وتكريماً سوى ابن أبي ذئب، فقيل له: قم فهذا أمير المؤمنين. قال: إنّما يقوم الناس لربّ العالمين. توفّي سنة ١٥٩ه. تذكرة الحفّاظ: ١: ١٧٩ ـ ١٨١.

<sup>(</sup>١) الحجرات ٣٩: ٦.

<sup>(</sup>٢) ابن أبي ذئب:

في عَمَالُهُ الْبُصُولُ ..... في عَمَالُهُ الْبُصُولُ اللَّهِ اللَّ

القربى واليتامى والمساكين، وأهلكت الضعيف، وأتعبت القوي، وأمسكت أموالهم، فما حجّتك غداً بين يدي الله.

وما وسع المنصور أمام لسع الحقّ إلّا أن يغضب ويصيح: ويحك! ما تـقول، أتعقل؟ انظر أمامك، وأشار إلى الجلّادين.

فانبرى إليه مبيّناً له عدم اعتنائه بهم قائلاً: نعم ، قد رأيت أسيافاً ، وإنّما هو الموت ، ولا بدّ منه عاجله خير من آجله .

وقام عنه ، وقد حطّم كيانه بهذه الصراحة التي انبعثت عن ضمير حيّ (١).

#### ٤ عبدالرحمن بن زياد

ووفد عبدالرحمن بن زياد الأفريقي على المنصور، فأقام بباب بلاطه شهراً لا يمكّنه من الدخول عليه، ثمّ أذن له، فلمّا استقرّ به المجلس قال له: ما أقدمك؟

- ظهر الجور ببلادنا فجئت لأعلمك ، فإذا الجور يخرج من دارك ، ورأيت أعمالاً سيّئة ، وظلماً فاشياً ظننته لبُعد البلاد منك ، فجعلت كلّما دنوت منك كان الأمر الأعظم .

فالتاع المنصور من كلامه وأمر بإخراجه (٢).

ووفد عليه مرّة أخرى فقال له : كيف سلطاني من سلطان بني أميّة ؟

- ما رأيت في سلطانهم من الجور شيئاً إلا رأيته في سلطانك.
  - إنّا لا نجد الأعوان.
- إن عمر بن عبدالعزيز قال: إن السلطان بمنزلة السوق يجلب إليها ما ينفق فيها ، فإن كان براً أتوه ببرّهم ، وإن كان فاجراً أتوه بفجورهم .

<sup>(</sup>١) الإمامة والسياسة: ٢: ١٨٥ ـ ١٨٨.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۱۰: ۲۱۵.

فأطرق المنصور ولم يفه بشيء (١).

### ٥۔ مصلح کبير

وأعظم ناقد للمنصور قام بدوره بنقد سياسته التي لا تتّفق مع الحقّ والعدالة ، هو مصلح كبير ضنّ التاريخ بالتصريح باسمه ، فقد أوقف المنصور على جرائمه ، وحاسبه على أعماله ، وهذا نصّ حديثه ، بينما كان المنصور يطوف بالبيت إذ انطلق إليه ذلك الرجل وهو يقول:

اللّهم إنّي أشكو إليك ظهور البغي والفساد في الأرض وما يحول بين الحقّ وأهله من الطمع.

فوقعت هذه الكلمات كصاعقة على رأس المنصور الطاغية الجبّار ، فلمّا فرغ من طوافه أمر بإحضاره ، فلمّا مثل بين يديه سأله عن قوله فطلب منه الأمن وعدم التعرّض له إن كشف الحقيقة وأدلى بالحقّ ، فآمنه المنصور ؟

فقال له: إنّ من دخله الطمع حتّى حال بين الحقّ وأهله هو أنت يا أمير المؤمنين.

- ويحك! وكيف يدخلني الطمع والصفراء والبيضاء عندي والحلو والحامض في قبضتي!!
- إنّ الله استرعاك للمسلمين وأموالهم فجعلت بينك وبينهم حجاباً من الجصّ والآجر، وأبواباً من الحديد، وحجّاباً معهم الأسلحة، وأمرتهم أن لا يدخل عليك إلّا فلان وفلان، ولم تأمر بصلة المظلوم ولا الملهوف، ولا الضعيف ولا الفقير، ولا الجائع ولا العاري، وما منهم إلّا وله في هذا المال حقّ، فلمّا رآك هؤلاء النفر الذين استخلصتهم لنفسك وآثرتهم على رعيّتك يجبى لك الأموال فلاتعطيها، وتجمعها فلاتقسمها، قالوا: هذا قد خان الله تعالى فما لنا لا نخونه، وقد سخر لنا

(١) تاريخ الخلفاء: ٢٦٨.

في عَمَالُهُ أَنْ فِي كُلُّ اللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللّ

نفسه ، فأنفقوا على أن لا يصل إليك من أخبار الناس إلا ما أرادوا ، ولا يخرج لك عامل فيخالف أمرهم إلا أقصوه ونفوه حتى تسقط منزلته ، ويتضع قدره ، فلمّااشتهر هذا عنك وعنهم عظمهم الناس وهابوهم ، فكان أوّل من صانعهم عمّالك بالهدايا ليقووا بهم على ظلم رعيّتك .

ثمّ فعل ذلك ذوو القدرة والثروة من رعيّتك لينالوا بهم ظلم من دونهم ، فامتلأت بلاد الله بالطمع ظلماً وفساداً ، وصار هؤلاء شركاؤك في سلطانك وأنت غافل ، فإن جاء متظلّم حيل بينه وبين الدخول إليك ، فإن أراد رفع قصّته إليك وجدك قد منعت من ذلك ، وجعلت رجلاً ينظر في المظالم فلا يزال المظلوم يختلف إليه وهو يدافعه خوفاً من بطانتك ، وإذا صرخ بين يديك ضرب ليكون نكالاً لغيره ، وأنت تنتظر ولا تفكّر ، فما بقاء الإسلام على هذا .

فإن كنت يا أمير المؤمنين إنّما تجمع الأموال لولدك فقد أراك الله في الطفل يسقط من بطن أمّه وما له في الأرض مال، وما من مال إلّا ودونه يد شحيحة تحتويه، فلا يزال الله يلطف بذلك الطفل حتّى يكثر ماله، وتعظم رغبة الناس إليه، ولست الذي تعطي، وإنّما الله الذي يعطي من يشاء بغير حساب، وإن كنت إنّما تجمع المال لتشييد الملك وتقويته، فقد أراك الله في بني أميّة ما أغنى عنهم ما جمعوه من الذهب والفضّة، ولا ما أعدّوه من الرجال والسلاح والكراع حين أراد الله تعالى بهم ما أراد، وإن كنت إنّما تجمع المال لطلب غاية هي أجسم من الغاية التي أنت فيها، فوالله ما فوق ما أنت فيه منزلة إلّا منزلة لا تنال بخلاف ما أنت عليه (١).

وقد كشف هذا الناقد العظيم بهذا التصريح عن جميع ما يعانيه المسلمون من الظلم والجور الذي صبّه عليهم المنصور وعملاؤه الخونة الذين نهبوا ثروات الأمّة ، وحجبوا عن المنصور أخبار الرعيّة وما تعانيه من الضغط والجور ، فإذا فزع إليه

<sup>(</sup>١) مختصر أخبار الخلفاء: ١٧ و ١٨.

مظلوم حالوا بينه وبين الدخول عليه ، وإذا رفع عقيرته بالشكاية والاستغاثة نكلوا به ليكون عبرة للغير ، والمنصور قد حجب نفسه عن الرعيّة لا يهتم بصالحها ، لا يفكر في رفع مستواها ، قد عكف عن كنز الأموال واذخارها فلم ينفق منها شيئاً على المسلمين .

#### ٦ عمروبن عبيد

واجتمع بالمنصور عمرو بن عبيد (١) فقال له بكلّ جرأة وإقدام: إنّه ما عمل وراء بابك بشيء من كتاب الله ولا سنّة نبيّه.

- فما أصنع ؟ قد قلت : خاتمي بيدك ، فتعال أنت وأصحابك فاكفني .
- ادعنا بعدلك تسخ أنفسنا بعونك ، إنّ ببابك ألف مظلمة اردد منها شيئاً نعلم أنّك صادق (٢).

ولم يجد الوعظ والإرشاد مع المنصور، فقد ظلّ متمادياً في جوره وطغيانه لم يحذر من عقاب الله، ولم يخف من اليوم الآخر.

# الإمام موسى للطلا مع المنصور

وشاهد الإمام موسى المُنْلِا جميع الرزايا والنكبات التي حلَّت بأهل بيته وأسرته،

#### (١) عمرو بن عبيد البصرى:

شيخ المعتزلة في عصره ، وأحد الزهّاد المشهورين ، كان جدّه من سببي فارس ، وأبوه نسّاجاً ، ثمّ شرطيّاً للحجّاج في البصرة ، واشتهر عمرو بعلمه وزهده ، وفيه قال المنصور:

كُلُكُمْ يَلِطلُبُ صَابِد غَلِي عَمْرو بْن عُبَيْد

له رسائل وخطب وكتب منها التفسير ، والردّ على القدريّة. توفّي بالقرب من مكّة ، ورثاه المنصور ، ولم يسمع بخليفة رثى من دونه سواه. الأعلام: ٥: ٢٥٢.

(٢) عيون الأخبار: ٢: ٣٣٧.

في النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فانطوت نفسه على الحزن العميق، والأسى المرير، وقد صبر محتسباً كاظماً للغيظ.

ولم يشترك الإمام موسى على الميادين السياسية فلذاكف عنه المنصور الأذى والمكروه، وقد طلب منه أن يمثّله في يوم النوروز وينوب عنه في قبض الهدايا والتحف التي اعتاد الوجوه والأشراف وزعماء الجيش تقديمها إلى الخليفة، فقد سنّ ذلك معاوية بن أبي سفيان في الإسلام وسار على منواله وخطّته الملوك من بعده، وقد امتنع للي من إجابته قائلاً: إنّي قَدْ فَتَشْتُ الْأَخْبارَ عَنْ جَدّي رَسولِ اللهِ عَيْقَ فَلَمْ أَجِدْ لِلهذَا الْعِيدِ خَبَراً، وَإِنَّهُ سُنَةٌ لِلْفُرْسِ قَدْ مَحاها الْإِسْلامُ، وَمَعاذَ اللهِ أَنْ نُحْيِيَ مَا مَحاهُ الْإِسْلامُ.

فلم يعتن المنصور بعدم مشروعيته ، وأصر على الإمام أن ينوب عنه لأنّ في ذلك مجاراة لجنوده الفرس الذين اعتادوا على الاحتفال بهذا اليوم ، ولم يجد الإمام بدّاً من إجابته ، فجلس في مكانه ودخل عليه الوجوه الزعماء يهنّئونه ويحملون له الهدايا والتحف ، وعلى رأسه شخص من قبل المنصور يسجّل ما يصل إليه ، وفي الوقت دخل على الإمام شيخ طاعن في السنّ ، رثّ الهيئة ، وهو يحمل له هدية أثمن من الجوهر وأغلى من جميع ما قدّم له ، فوقف قبال الإمام وهو يقول : يا سيّدي ، إنّي رجل صعلوك لا مال لي لأتحفك به ، ولكنّي أتحفك بأبيات ثلاث قالها جدّي في جدّك الحسين .

مَرْحَباً بِكَ وَبِهَدِيَّتِكَ ، اثْلُ ما قالَ :

فانطلق يقول:

يَـوْمَ الهِـياجِ وَقَـدْ عَـلاكَ غُـبارُ يَـدعونَ جَـدَّكَ وَالدُّموعُ غِـزارُ عَنْ جِسْمِكَ الْإِجْلالُ وَالْإِكْـبارُ عَجِبْتُ لِمَصْقُولٍ عَلَاكَ فَرِنْدُهُ وَلأَسْهُم نَفَذَتْكَ دُونَ حَرائِرٍ أَلا تَضَعْضَعَتِ السِّهامُ وَعاقها

فانقلبت مسرّات ذلك اليوم إلى مأتم حافل بالأسى والحزن على سيد

الشهداء المَيْلِا ، والتفت إليه الإمام وقد استولى عليه الشجى والحزن قائلاً له : قُـبِلَتْ هَدِيَّتُكَ ، اجْلِسْ بارَكَ اللهُ فيكَ .

ثمّ إنّه رفع رأسه إلى الخادم فقال له: امْضِ إِلَى الْمَنْصورِ وَعَرِّفْهُ بِهِلْذَا الْمالِ وَما يُصْنَعُ بِهِ، فمضى إلى المنصور وأخبره بمقالة الإمام، فقال له: جميع ما وصل فهو هدية له، فقفل راجعاً إلى الإمام وأخبره بالأمر.

فوهب النبي الشهداء بهذه الأموال الضخمة إلى الشيخ الذي رثى سيّد الشهداء بهذه الأبيات الرقيقة كرامة لجدّه (١).

ولم تصرّح هذه الرواية أنه عليه أي بلد أقام ممثّلاً عن المنصور ، هل في يثرب أم في بغداد ، فقد أهملت هذه الجهة مضافاً إلى ما عرف به المنصور من البخل والشحّ ، وهذا ممّا يوجب الريبة في الرواية .

#### هلاك المنصور

وقرّر المنصور السفر إلى مكّة ، واعتقد أنّه سيهلك في سفره ، وقد هام في تيّار من الهواجس والأفكار ، فكان يقول: إنّي ولدت في شهر ذي الحجّة ، وتولّيت الخلافة في ذي الحجّة ، وأهجس في نفسي أنّي أموت في ذي الحجّة هذه السنة (٢).

وقد عهد بأمره إلى ولده المهدي، ونصبه ملكاً من بعده، وقد أوصاه بهذه الوصية التي كشفت جانباً كبيراً من سياسته الارهابيّة التي أشاعت الفقر والخوف والسجون بين المسلمين.

فقد جاء فيها: «إنّي تركت بعض المسيئين من الناس ثلاث أصناف: فقيراً لا يرجو إلّا غناك، وخائفاً لا يرجو إلّا أمنك، ومسجوناً لا يرجو الفرج إلّا منك،

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٢: ٣٨٠. بحار الأنوار: ٤٨: ١٠٨.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٤٣.

في النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فإذا وليت فأذقهم طعم الرفاهية ، لا تمدد لهم كلّ المدّ. وقد جمعت لك من الأموال ما لم يجمعه خليفة قبلي ، وجمعت لك من الموالي ما لم يجمعه خليفة قبلي ، وبنيت لك مدينة لم يكن في الإسلام مثلها »(١).

إنّه لم يترك بعض المسيئين من الناس على ثلاثة أصناف، وإنّما ترك الناس جميعاً كذلك، فقد روّعهم بخوفه، وسلبهم الأمن والدعة، ونشر الفقر والمجاعة بينهم، وملا السجون بالأحرار والمصلحين.

وسار موكبه من بغداد يطوي البيداء ، فلمّا بعد عن الكوفة عرض له وجعه على أشدٌ ما يكون ، وأخذت الهواجس تنتابه في الطريق ، فجعل يقول للربيع : بادر بي إلى حرم ربّى وأمنه هارباً من ذنوبي .

وبلغ المرحلة الأخيرة من طريقه ، فقال له الربيع: قد وصلنا (بئر ميمون) وقد دخلنا الحرم ، فقال له المنصور: الحمد لله ، فهل لك أن توصلني إلى الكعبة ؟!

وثقل حاله فلم يتمكّن الربيع أن يواصل السير فأقام هناك، ومنع الناس من الدخول عليه، وفي فجر يوم السبت لستّ خلون من ذي الحجّة سنة ١٥٨ه هلك الطاغية الجبّار الذي أذاق الناس جميع صنوف الظلم والخوف.

لقد انطوت تلك الصفحة الحافلة بالجور والإثم والموبقات ، فلم يعهد المسلمون في جميع مراحل تاريخهم حاكماً أظلم ولا أعنف ولا أقسى من المنصور.

وكان عمر الإمام موسى الله أنذاك ثلاثين سنة ، وقد قضى زهرة حياته في عهد هذا الطاغية وهو مكلوم القلب ، حزين النفس ، قد طافت به الآلام حزناً على المسلمين وجزعاً على ما لاقاه العلويون من التنكيل والعذاب الأليم ، وهنا نودعه لنلتقي به في عهد المهدي .

(١) تاريخ اليعقوبي : ٣: ٣٤٩.

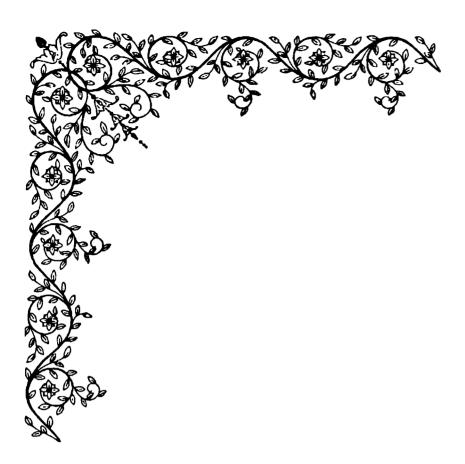

تحافظ المعادية

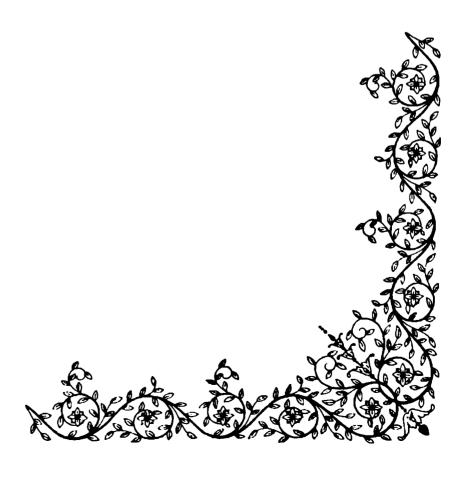

استقبل العالم الإسلامي حكومة المهدي بمزيد من الأفراح والمسرّات، وذلك لما لاقاه في عهد المنصور من الشدّة والصرامة والجور في الحكم، فقد انتهت بموته، فالمهدي ألين جانباً من أبيه، فقد عرف بالسخاء، ويسط الكفّ، وعدم القسوة والغلظة.

وحينما استقل المهدي على دست الحكم أصدر مرسوماً ملكيّاً بالعفو عن جميع المعتقلين والمساجين السياسيّين سوى مَن كان في عنقه دم أو كان ذا فساد في الأرض، كما ردّ جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صادرها أبوه ظلماً وعدواناً إلى أهلها.

فرد على الإمام موسى المنظل ما صادره أبوه من أموال الإمام الصادق المنظل ويعود السبب في جميع ذلك إلى أنّه قد تلقّى الملك على جانب عظيم من الاستقرار والطمأنينة ، بالإضافة إلى ذلك فإنّه ظفر بثراء عريض جهد في جمعه أبوه المنصور ، فقتر على نفسه وعلى الأمّة ، فلم ينعم هو ولا المجتمع بخيرات ذلك المال الكثير . ومن المؤسف أنّ المهدي قد أنفق جميع الثروات الضخمة على اللهو والمجون والهبات للعملاء والماجنين ، ولم تستفد الطبقة الضعيفة منها شيئاً ، فإنّه لم يرفّه عليها بشيء ، فلم يكن له هم إلّا إشباع شهواته ، والإسراف في البذخ والترف والمجون .

وعلى أي حال ، فإنّ المهدي لا يقاس بأبيه ، فقد خالفه بأغلب صفاته وأعماله ،

إلاّ أنّه ورث منه العداء العارم للعلويين وشيعتهم ، فقد كان يبغضهم بغضاً شديداً ، لقد ورث ذلك من أبيه المنصور الذي كان يعتقد أن لا بقاء له في الحكم والسلطان إلاّ بالقضاء على العلويين وشيعتهم .

ونعرض فيما يلي إلى نزعاته وأعماله ، وما لاقاه الإمام موسى الطِّلْإِ في عهده :

#### خلاعته ومجونه

والخلافة الإسلامية ظلّ الله في الأرض ، فلابد أن تمثّل أهداف الإسلام وواقعه وهديه ، ولا بد أن تصان من العبث والمغريات ، وتنزّه عن اللهو والمجون ، ولكنّ حكّام الأمويين والعبّاسيّين لم يؤثر عن الكثيرين منهم أنّهم قد ابتعدوا عمّا حرّمه الله من المنكر واللهو ، فقد حوّلوا الخلافة الإسلاميّة إلى مسارح للرقص واللذة والفساد ، ولو أنّهم خلعوا عن نفوسهم ثوب الخلافة لصانوا الإسلام وحافظوا على مثاليّته .

وشاع اللهو في عهد المهدي وانتشر المجون، وسادت الميوعة والتحلّل بين الناس، فقد ذاع شعر بشّار، وحفظ الناس تغزّله بالنساء، وقد ضج الأشراف والغيارى من ذلك، ودخل على المهدي يزيد بن منصور فطلب منه أن يوقف بشّاراً عند حدّه ويمنعه من الغزل بالمكشوف، فاستدعاه المهدي ونهاه عن ذلك، وإليه يشير بشّار بقوله:

قَدْ عِشْتَ بَيْنَ الرَّيحانِ وَالرَّوحِ وَالـ وَقَدْ مَلَاثَ البِلادَ ما بَينَ فَغْ وَقَدْ مَلَاثَ البِلادَ ما بَينَ فَغْ بِشِعرٍ تُصَلِّي لَهُ العَواتِقُ وَالثَيب بِشِعرٍ تُصَلِّي لَهُ العَواتِقُ وَالثَيب ثُمَّةُ فَانْصَرَفَتْ تُسَانَى المَهدِيُّ فَانْصَرَفَتْ

زُهرِ في ظِلَ مَجلِس حَسَنِ فَصورَ إلى القَيروانِ فَاليَمَنِ (١) مُصلَّد فَاليَمَنِ (١) بُ صَلَّة الغُواةِ لِلْوَثَنِ بُ صَلَّة الغُواةِ لِلْوَثَنِ نَا فُسي صَنيعَ المُوقَّقِ اللَّقِنِ اللَّقِنِ اللَّقِينِ

<sup>(</sup>١) فغفور: من ملوك الصين.

في مَهْ إِنَّا لِهَا لِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فَــالْحَمْدُ لِلهِ لا شَــريكَ لَــهُ لَـيسَ بِـباقٍ شَــيْءٌ عَـلى الزَّمَـنِ ومع ذلك فقد ظلّ بشّار يتغزّل ويمجن من طريق خفيّ ، وفي ذلك يقول:

يا مَنْظراً حَسَناً رَأَيتُهُ
بَسِعَثَتْ إِلَى تَسومُني
وَاللهِ رَبِّ مُسحَمَّدٍ
أَمْسَكُتُ عَسنٰهُ وَرُبَّما
إِنَّ الخَليفَةَ قَلدُ أَبِينَ الْمَالِثُ الْهُما
وَنَسهانِيَ المَلِكُ الهُما
بَلْ قَدْ وَفَيتُ وَلَمْ أَضَعْ
وَأَنا الْمُطِلُّ عَلَى العِدىٰ
وَيَشوقُني بَيتُ الحَبي

#### ويقول أيضاً:

دَفَنتُ الهَوىٰ فَلَستُ بِزائِرٍ تَرَكْتُ لِمَهدِئِ الصَّلاةَ رِضاً بِها وَلَولا أُميرُ المُؤْمِنينَ مُحَمَّدٌ لَعَمْري لَقَدْ أُوقَرْتُ نَفسي خَطيئةً

سُلَيْمَىٰ وَلَا صَفراءَ مَا قَرقَرَ الْقَمْرِي وَراعَيتُ عَهداً بَينَنا لَيسَ بِالخَترِ<sup>(۲)</sup> لَقَبَّلْتُ فَاهَا أَوْ لَكَانَ بِها فِطْرِي فَمَا أَنَا بِالْمُزْدَادِ وِقْراً عَلَىٰ وِقْرِي<sup>(۳)</sup>

<sup>(</sup>١) **الوأى**:الوعد.

<sup>(</sup>٢) الختر: الغدر والخديعة.

<sup>(</sup>٣) تاريخ بغداد: ٧: ١٢٠. ضحى الإسلام: ١: ١١٢ ـ ١١٤.

لقد ضيّق عليه في بادئ الأمر، ثمّ أطلق سراحه، ولكنّه انجرف هـو بــتيّار مـن المجون والدعارة، ويعتبر المؤسّس الأوّل للّهو في دولة بني العبّاس.

يقول الجاحظ: « إنه احتجب بادئ ذي بدء عن المغنّين ، ثمّ قال: إنّما اللذّة في مشاهدة السرور في الدنوّ ممّن سرّني ، فأمّا من وراء فما خيرها ولذّتها ؟ »(١).

ويلغه حسن صوت إبراهيم الموصلي وجودة غنائه ، فقرّبه إليه وأعلى من شأنه (۲).

ولمّا أقبل على المجون واللهو ظنّ الناس به الظنون واتّهموه بشتّى التّهم ، وإلى ذلك يشير بشّار بن برد العقيلي في هجائه له :

خَــلَفَةٌ يَــزْني بِـعَمّاتِهِ يَـلَعَبُ بِـالدَّفُ وَبِـالصَّوْلَجانِ أَبْــلَفَةٌ يَــنْنِي بِـعَمّاتِهِ وَدَسَّ مُوسَىٰ في حَر الخَيزَرانِ (٣)

وذكر الجاحظ أنّه كان يحبّ القيان وسماع الغناء، وكان معجباً بجارية يقال لها (جوهر) كان قد اشتراها، وله فيها شعر (٤).

وكان مولعاً بشرب الخمر حتّى نهاه عن ذلك وزيره يعقوب بن داود قائلاًله: أبعد الصلاة في المسجد تفعل هذا؟ فلم يلتفت لنصحه ، وقد سمع بذلك بعض الشعراء الماجنين فحبّذ له الاستمرار في شربها وعدم الاعتناء بقول وزيره قائلاً:

فَدَعْ عَنكَ يَعَقُوبَ بْنَ دَاوُودَ جَانِباً وَأَقْبِلْ عَلَىٰ صَهِبَاءَ طَيِّبَةِ النَّشْرِ (٥)

<sup>(</sup>١) التاج: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: ٥:٥.

<sup>(</sup>٣) شذرات الذهب: ١: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٤) أخلاق الملوك: ٣٤.

<sup>(</sup>٥) الفخري: ١٦٧.

في عَهِ إِلَا لِهَ الرِي ...... في عَهِ إِلَا لِهَ الرِي ....

لقد أطلق المهدي العنان لشهواته وملذّاته ومجونه ، حتّى نشأ ولده إبراهيم وينته على ذلك ، فكان إبراهيم شيخ المغنّين ، وعليّة في طليعة المغنّيات والعازفات في بغداد .

#### بذخه وإسرافه

وأسرف المهدي على شهواته جميع ما تركه المنصور من الأموال الطائلة التي نهبها من المسلمين، فقد صرفها المهدي على الملذّات والمجون وترك المجتمع يئنّ من آلام الفقر والبؤس، وقد بذخ المهدي بذخاً كثيراً بهر الناس به.

وأهم صورة لبذخه وإسرافه كانت في تزويجه لولده هارون بالسيّدة زبيدة ، فقد احتفل احتفالاً كبيراً ، وأنفق عليه من أموال المسلمين خمسين ألف ألف درهم ، وقد أقام الدعوة في قصر الخلد على ضفاف دجلة ، ووجّه الدعوة إلى الناس قبل شهور ، فدعا جميع الآفاق ، فأقبلوا مبادرين ، وقد منّوا أنفسهم بالأموال الطائلة ، فنزلوا ضيوفاً عند المهدي ، وقد أتى بالآلات المختلفة ، فكان منها أوان صنعت بالذهب والفضّة ، وكانت الفرش والبسط أرمنيّة فاخرة ، قد ظفر بها العبّاسيّون حينما استولوا على مقدّرات الدولة الأمويّة ، وكانت تلك البسط من تراث الوليد بن يزيد ، وكان مغرماً بها ، فكان يزيّن بها أرض مجلسه وحيطان قصوره ، وكانت أفخر ما أهدي للخلفاء ، وقد قال عنها الرحّالة (ماركو بولو) : «لم ترّ عيني أجمل ولا أجود منها » . وأتى أيضاً بالثياب المطرّزات بالذهب ، وبالطيب المختلف الألوان والضروب ، وبالجوهر الذي ملأ به الصناديق الكبار ، وبالحليّ المرتفعات الأثمان ، وملأ القصر بأجمل الوصائف والخدم والغلمان .

فلمًا كانت ليلة الزفاف ، ألبست زبيدة قميصاً كلّه من الدرّ الكبار ، ما لم يرَ مثله ، ولم يقف أحد من المقيّمين له على قيمة له لنفاسته ، وألبستها بدنة امرأة هشام بن عبدالملك ، والبدنة ثوب كلّه من الذهب . لا يدخل فيه من الغزل سوى أوقيتين ،

وينسج سائره بالذهب، وزينتها الحليّ حتّى لم تقدر على المشي لكثرة ما عليها من الجوهر.

ويقول (منز): «إنّ هذا شيء لم يسبق إليه أكاسرة الفرس، ولا قياصرة الروم، ولا ملوك الغرب».

وجاءت نساء بني هاشم ، فكان يدفع لكلّ واحدة منهنّ ثوب وشي ، وكيس فيه دنانير ، وآنية ملأى بالفضّة ، وكان الخدم يملأون أواني الذهب بالدراهم وأواني الفضّة بالدنانير ، ثمّ يدفعون ذلك إلى وجوه الناس ، ويردفونه بنوافج المسك وقطع العنبر (۱).

وذكر الشابشتي في كتابه (الديارات) أنّ المهدي لمّا زوّج ابنه الرشيد بأمّ جعفر ابنة أخيه استعد لها ما لم يستعد لامرأة قبلها من الآلة وصناديق الجوهر والحليّ والتيجان والأكاليل وقباب الفضّة والذهب والطيب، وأعطاها بدنة عبدة امرأة هشام، قال: ولم يرّ في الإسلام مثلها، ومثل الحبّ الذي كان فيها، وكان في ظهرها وصدرها خطّان من ياقوت أحمر، وباقيها من الدرّ الكبار الذي لا يوجد مثله (٢).

ويقال: إنَّ المقيّمين لم يقفوا على قيمة هذا الدرّ لنفاسته (٣).

هذه صورة من صور البذخ والاستهتار بأموال المسلمين التي احتاط بها الإسلام أشد الاحتياط، وألزم بإنفاقها على المصالح العامّة، وحرّم على ولاة الأمور أن يصطفوا لأنفسهم منها أي شيء.

ومن بذخه واستهانته بأموال الدولة أنّه اشترى فصّاً من ياقوت أحمر كان في غاية النفاسة بثلاثمائة ألف دينار ، وكانت الأموال أكياساً ، فلمّا نضد بعضها على بعض

<sup>(</sup>١) بين الخلفاء والخلعاء: ٢٥ و ٢٦ ، نقلاً عن الديارات ـ دير السوسي .

<sup>(</sup>٢) الديارات: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٣) تحفة العروس: ٣٦.

في مَهْ إِلَا لِهُ الْحِيْدِي عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

صارت كالجبل ، ولمّا استلمه وهبه لولده الهادي(١).

وبهذا نقف على مدى إسرافه وتبذيره ، ومن يستطيع يا ترى في ذلك العصر أن يجابه الخليفة بالنقد ، ويقول له إنّ تلك الأموال ملك للأمّة وليس له فيها أي نصيب ، ولا حقّ له في التصرّف بها .

### نفوذ المرأة

والمرأة بطبيعتها تدفعها تيّارات العواطف إلى تحقيق رغباتها ، فكيف يصح لها أن تتصرّف في أمور المجتمع ، وقد شعر بذلك المنصور والسفّاح فإنّهما لم يدعا أي مجال للمرأة بالدخول في الشؤون السياسيّة ، ولكن لمّا ولي الخلافة المهدي بدا سلطان المرأة ينفذ ، فإنّ زوجته الخيزران كان لها سلطان ونفوذ قوي على القصر والندماء والحجّاب والأطبّاء وغيرهم ، فكانت تقرّب من تشاء ، وتبعّد من تشاء ، وقد أخذت في مناكدة بختيشوع بن جورجيس الطبيب الشهير ، فأرغمت المهدي على إعادته إلى جند يسابور(٢).

ومنذ ذلك اليوم أخذ نفوذ المرأة يزداد ويقوى حتّى بلغ أوجه في أواسط الدولة العبّاسيّة وآخرها ، الأمر الذي أدّى إلى شيوع الاضطراب وعدم الاستقرار بين الناس.

### الرشوة والظلم

وانشغل المهدي بلهوه وملذّاته عن رعيّته ، فأهمل شؤونها ، فأخذ ذئاب عمّاله ينهبون الأموال ويسلبون الثروات ، وانتشرت الرشوة انتشاراً هائلاً عند جميع الموظّفين ، خصوصاً في إقليم مصر ، فقد كان الوالي عليه موسى بن مصعب ، فشدّد

<sup>(</sup>١) الجماهير: ٦١.

<sup>(</sup>٢) أخبار الحكماء /القفطي:١٠١.

في أخذ الخراج ، وزاد على كلّ فدان ضعف ما تقبل به ، وجعل الخراج على أهل الأسواق والدواب ، وعمد إلى الرشوة في الأحكام ، وإلى ذلك يشير الشاعر بقوله :

لَوْ يَعلَمُ المَهدِيُّ ماذا الَّذي يَسفَعَلُهُ مُسوسىٰ وَأَيُّوبُ لَوْ يَعلَمُ المَهدِيُّ ماذا الَّذي لَا الله يُتَهَمْ في النُّصْح يَعقوبُ (٢) بِها لَمْ يُتَّهَمْ في النُّصْح يَعقوبُ (٢)

وقد عمد المهدي نفسه إلى ظلم الناس والاجحاف بحقوقهم ، فقد أمر بجباية أسواق بغداد ، وجعل الأجرة عليها (٣) ، وقد اشتد الضغط على المواطنين ، ونال أهل الخراج من الشدة والعذاب ما وصل إلى حد لا سبيل إلى تصويره (٤) . وإن رفع عقيرته شاكياً أو مستغيثاً فمصيره إلى القبور أو إلى السجون .

# العناية بالوضّاعين

وقرّب المهدي طائفة من علماء السوء الذين لم تتهذّب ضمائرهم بتعاليم الدين، فراحوا يؤيّدون الظالمين ويسبغون عليهم الألقاب الحسنة، والنعوت الشريفة، تقرّباً إليهم، وطمعاً في دنياهم، وقد نسوا المثل العليا التي جاء بها الإسلام، فانساقوا وراء الطمع والجشع، وتهالكوا على المادّة، وصغروا جباههم أمام الملوك والسلاطين، فأحاطوهم بهالة من التقديس والتعظيم، وأبرزوهم إلى المجتمع أنهم يمثّلون إرادة الله، وأنّ الخطأ لا يتطرّق إليهم، هؤلاء هم الذين فتكوا بالإسلام وشّوهوا معالمه.

وقد قرّب المهدي جماعة من هؤلاء العبيد ، فأخذوا ينمّقون الأباطيل ، ويلفّقون

<sup>(</sup>١) وفي نسخة: «خلا».

<sup>(</sup>٢) الولاة وكتاب القضاة: ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) تاريخ اليعقوبي : ٣: ١٣٤.

<sup>(</sup>٤) الوزراء والكتّاب: ١٠٣.

في عَهِ إِنْ الْمِهَارِيِّ ........ في عَهِ إِنْ الْمِهَارِيِّ .....

الأكاذيب في مدح المهدي والثناء عليه ، وهم أمثال أبي معشر السندي الذي هو أكذب إنسان تحت السماء (١) ، وكغياث بن إبراهيم الذي عرف هوى المهدي في الحمام وعشقه لها ، فحدّ ثه عن أبي هريرة أنّه قال : « لا سبق إلّا في حافر أو نصل ، وزاد فيه أو جناح ».

فأمر له المهدي عوض افتعاله للحديث بعشرة آلاف درهم ، ولمّا ولّى عنه قال لجلسائه : أشهد أنّه كذب على رسول الله عَلَيْظُهُ ، ما قال رسول الله ذلك ، ولكنّه أراد أن يتقرّب إلى (٢).

ومع علمه بكذبه على رسول الله عَيَّالُهُ فقد أوصله وأعطاه ، وبذلك فقد شجّع حركة وضع الحديث ، وعمل على تنميتها ، وهي من أعظم الكوارث التي مني بها الإسلام ، فقد أوجبت الحطّ من شأنه ، وإدخال كثير من الخرافات فيه ، وسنذكر ذلك بمزيد من البيان عند عرض مشكلات عصر الإمام .

### عداؤه للعلويين

وورث المهدي من أبيه المنصور العداء الشديد للعلويين وشيعتهم ، فقد أترعت نفسه بالبغضاء والكراهية لهم ، ويعود السبب في ذلك إلى أنّ العبّاسيّين لم يكن لهم أي حقّ في الحكم ، فإنّ الثورة على الحكم الأموي إنّما قامت من أجل العلويّين حماة العدل والحقّ في الإسلام .

لقد كانت الثورة تحمل طابع التشيّع وواقعه ، فقد اتّخذه الثوّار شعاراً لهم ، فناضلوا من أجله ، وقد انضم العبّاسيّون إلى الدعوة على هذا الأساس وآية ذلك أنّ المهدي دخل على أبي عون وهو من أعزّ أصحابه وآثرهم عنده عائداً له ، وطلب منه

<sup>(</sup>۱) تاریخ بغداد: ٦: ٣٤٦.

<sup>(</sup>۲) تاریخ بغداد: ۲: ۱۹۳.

المهدي أن يعرض عليه حوائجه ليقوم بقضائها ، فقال له أبو عون : حاجتي أن ترضى عن ولدى عبدالله فقد طالت موجدتك عليه .

- يا أبا عبدالله ، إنّه على غير الطريق ، وعلى خلاف رأينا ورأيك ، إنّه يقع في الشيخين ويسىء القول فيهما.
- هو والله يا أمير المؤمنين على الأمر الذي خرجنا عليه ، ودعونا إليه ، فإن كان قد بدا لكم فمرونا بما أحببتم حتّى نطيعكم (١).

وهذه البادرة تدلّ بوضوح على أنّ الثورة على الحكم الأموي إنّما كانت شيعية بجميع أبعاد هذه الكلمة ، وهناك بادرة أخرى تدلّ على ذلك فقد بعث القاسم بن مجاشع بوصيّته إلى المهدي ليشهد فيها ، وقد جاء فيها : « ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنّهُ لَا إِللهَ إِلّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِللهَ إِلّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ هُو وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ قَائِماً بِالْقِسْطِ لَا إِللهَ إِلّا هُو الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ \* إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللهِ الْإِسْلَامُ ﴾ (٢) ، يشهد بذلك ، ويشهد أنّ محمّداً عبده ورسوله ، وأنّ علي بن أبي طالب عليه وصيّ رسول الله عَيَيْهُ ، ووارث الإمامة من بعده » (٣).

فلمًا قرأ المهدي الفقرات الأخيرة من الوصيّة رماها من يده ولم ينظر في باقيها (٤).

لقد آمن بذلك خواص بني العبّاس، واعتقدوا جازمين أنّ الثورة إنّما قامت من أجل التشيّع، إلّا أنّ العبّاسيّين الذين اختلسوا الحكم قد انحرفوا عنها من أجل أطماعهم وبقائهم على دست الحكم.

وعلى أي حال ، فإنّ المهدي كان يكنّ في أعماق نفسه البغض الشديد للعلويّين ، أمّا مظاهر ذلك العداء فهي :

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٢٠١، أحداث سنة ١٦٩هـ. تاريخ مدينة دمشق: ٣٧: ١٨١.

<sup>(</sup>۲) آل عمران ۳: ۱۸ و ۱۹.

<sup>(</sup>٣) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٩٧. الكامل في التاريخ: ٦: ٨٤.

<sup>(</sup>٤) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٣٩٧.

في مَهْ إِلَا لِهَا لِي عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّ

# إغداق الأموال على انتقاصهم

وصرف المهدي الأموال الضخمة على انتقاص أهل البيت المهلي والحط من شأنهم، وقد عرف فريق من الشعراء المرتزقين أنّ الوسيلة في ثرائهم انتقاصهم لأهل البيت الميلي ، والمبالغة في ذمّهم ، فراحوا يلفّقون الأكاذيب في هجائهم ، ومن جملة هؤلاء العبيد بشّار بن برد المعروف بالزندقة والإلحاد ، فقد دخل على المهدي وأنشده قصيدته التي يقول فيها:

يابْنَ الَّذي وَرِثَ النَّبِيَّ مُحَمَّداً الوَحْيُ بَينَ بَني البَناتِ وَيَينَكُمْ ما لِلنَّساءِ مَعَ الرِّجالِ فَريضَةً أنَّىٰ يَكُونُ وَلَيْسَ ذاكَ بِكَائِنِ

دونَ الأقارِبِ مِنْ ذَوي الأَرْحامِ قَطْعُ الخِصامِ فَلاتَ حينَ خِصامِ نَطْعُ الخِصامِ فَلاتَ حينَ خِصامِ نَزلَتْ بِللَكِ سورَةُ الأَنْعامِ (١) لِنَعامِ لِللَّهُ الأَنْعامِ لِللَّهُ الأَنْعامِ لِللَّهُ الأَعْمامِ لِللَّهُ الأَعْمامِ

فأجازه المهدي على ذلك بسبعين ألف درهم تشجيعاً له ولغيره من باعة الضمير على انتقاص أهل البيت المهلاي ، ولمّا سمع الإمام المليلا بقصيدة بشّار تأثّر أشد التأثّر ونام ليلته قلقاً متألّماً ، وقد سمع هاتفاً يتلو عليه أبياتاً تعارض أبيات بشّار وهي :

أنّى يكونُ وَلا يَكونُ وَلَمْ يَكُنْ لِبَنِي البَناتِ نَصِيبُهُمْ مِنْ جَدِّهِمْ لِبَني البَناتِ نَصِيبُهُمْ مِنْ جَدِّهِمْ مِلْ البَناتِ وَلِللّهِ مِلْ البَناتِ وَلِللّهُ اللّهُ وَإِنَّهُما مِلْ اللّهُ وَاقِفاً مُتَلدّداً وَيَعَا اللّهُ اللّهُ وَاقِفاً مُتَلدّداً إِنَّ البّنَ فَاطِمَةَ المُنوّةُ بِاسمِهِ إِنَّ البّنَ فَاطِمَةَ المُنوّةُ بِاسمِهِ

لِسلمُشْركينَ دَعسائِمُ الإِسْسلامِ وَالعَسمُّ مَستروكُ بِسغيرِ سِسهامِ سَجَدَ الطَّليقُ مَخافَةَ الصَّمْصامِ فسيهِ وَيَسمنَعُهُ ذَوو الأَرْحسامِ حازَ التَّراثَ سِوى بَني الأَعْمام (٢)

<sup>(</sup>١) ليس في سورة الأنعام ما يشير إلى هذا المعنى ، بل ليس فيها أي حكم من أحكام الميراث.

<sup>(</sup>٢) الاحتجاج / الطبرسي: ٢١٤، وقيل: إنّ الأبيات لمحمّد بن يحيى التغلبي. الشعر في بغداد: ١١٠.

ولمًا شاع ذلك عن المهدي أخذ الشعراء يتقرّبون إليه في هـجاء أهـل البـيت، فمنهم مروان بن أبي حفصة، فقد أنشد بين يديه هذه القصيدة التي يقول فيها:

بِأَكُفَّكُمْ أَوْ تَستُرونَ هِللَها جِسبرِيلُ بَلِّغَها النَّبِيَّ فَقالَها بِستُراثِهِمْ فَأَرَدْتُمُ إِبْطالَها

هَلْ تَطْمِسُونَ مِنَ السَّمَاءِ نُجُومَهَا أَوْ تَدفَعُونَ مَقَالَةً عَنْ رَبِّكُمْ شَهِدَتْ مِنَ الأَنْفَالِ آخِرُ آيَةٍ

فلمًا سمع ذلك المهدي زحف عن مصلاه حتّى صار على البساط وهو لا يملك نفسه قائلاً له: كم بيت هي ؟

- مائة بيت.

فأمر له بمائة ألف درهم ، وقال له : إنّها لأوّل مرّة أعطيها شاعر في خلافة بني العبّاس (١).

لقد وهب هذه الأموال الخطيرة للحطّ من شأن أهل البيت والتقليل من أهم المبيّة الأباسم العلويّين أهميّتهم المبيّة الإباسم العلويّين وجهادهم وتضحياتهم.

### نكبته لوزيره يعقوب

كان يعقوب بن داود قد أحرز عند المهدي نفوذاً كبيراً حتّى أخلص له في الحبّ وشاركه في جميع أموره ، وقد أعلن ذلك في ديوانه الرسمي .

وفي ذلك يقول سلم الخاسر:

تُـهْدىٰ إِلَـيْهِ بِـحَقَّ غَـيرِ مَـرْدودِ أَخـوكَ فـى اللهِ يَـعقوبَ بْـنَ داوُدِ قُلْ لِلإِمامِ الَّذي جاءَتْ خِلافَتُهُ نِعمَ القَرينُ عَلى التَّقْوىٰ أَعَنْتَ بِهِ

<sup>(</sup>١) تاريخ بغداد: ١٣: ١٤٦. وفيات الأعيان: ٥: ٢٥٣.

وغلب يعقوب على أمر المهدي ، فكانت جميع أموره بيده يتصرّف فيها حيثما شاء ، وقد حقد عليه جماعة من أعدائه وحسدوه على هذا النفوذ العظيم ، فأهابوا بالمهدي على إبعاده عن منصبه ، فلم يقبل ذلك منهم وامتنع من إجابتهم ، وجعل حسّاده يعملون شتّى الوسائل لإبعاده عن منصبه ، فقد اجتاز المهدي على جدار فرأى قد كُتب عليه هذا البيت :

لِلهِ دَرُّكَ يَا مَهْدِيُّ مِنْ رَجُلٍ لَولا اتَّخاذُكَ يَعقوبَ بْنَ داؤدِ

فلم يعتن به ، وأمر أن يكتب تحته هذه العبارة : « على رغم الكاتب وأنفه ، وتعساً لجدّه » ، ولمّا يئس منه أعداؤه جعلوا يستنجدون بني أميّة ويطلبون يقظتهم .

وفي ذلك يقول بشّار بن برد:

بَنو أُمَيَّةَ هُبَوا طَالَ نَومُكُمُ إِنَّ الخَليفَةَ يَعقوبُ بْنُ داوودِ ضاعَتْ خِلافَتُكُمْ يا قَوم فَالتَمِسوا خَليفَةَ اللهِ بَينَ النَّاي وَالعودِ (١)

ولمًا سدّت على مناوئيه جميع الطرق سلكوا طريقاً آخر تمكّنوا به من زوال نعمته وإنزال الكارثة به ، فقد قالوا للمهدي إنّه يميل للعلويّين ، وإنّه من أنصارهم ودعاتهم ، وإنّه كان معهم عند قيامهم على أبيه ، وكان كاتباً عند إبراهيم بن عبدالله ، وقد خرج مع محمّد في ثورته على المنصور في يثرب .

ولمّا سمع المهدي بهذه النقاط تغيّر وانقلب رأساً على عقب ، وهام في تيّار من الهواجس والهموم ، فأراد اختباره والوقوف على حقيقة حاله ، فدعاه إلى بلاطه وقد فرشه بفرش مورّدة كما لبس ثياباً مورّدة ، وعلى رأسه جارية جميلة ، وأظهر المهدي السرور والارتياح ، وأهدى له جميع ما في ذلك المجلس من الأفرشة الشمينة مع الجارية ، وطلب منه مهمّة أن يقوم بها ، وهي أن يعدم علويّاً أراد التخلّص منه .

(١) البداية والنهاية: ٢: ١٠.

فأجابه يعقوب إلى ذلك بعد أن أقسم له بالأيمان المؤكدة أن يقوم بذلك، وانصرف يعقوب ومعه العلوي، فلمّا استقرّ في ثوية تكلّم مع العلوي فرآه أديباً كاملاً ناضجاً، وتوسّل إليه العلوي بشتّى الوسائل أن يعفو عنه ويخلّي سبيله، فأجابه إلى ذلك، وأعطاه أموالاً يستعين بها على دهره ومحنته، وكانت الجارية التي أهداها له المهدي عيناً عليه، فمضت إلى المهدي فنقلت له الحديث بكامله، فأرسل المهدي الشرطة والعيون خلف العلوي حتّى قبضوا عليه.

ولمّا جاءوا به أخفاه ثمّ أمر بإحضار يعقوب ، فلمّا مثل عنده سأله عن العلويّ فأخبره بأنّه قد نفّذ فيه حكم الإعدام ، فقال له المهدي : إنّه قد مات .

فقال يعقوب: نعم ، وطلب منه المهدي أن يضع يده على رأسه ويقسم على ذلك ، ففعل .

فقال المهدي لغلام له: أخرج إلينا مَن في هذا البيت ، فأخرج العلويّ ، فلمّا رآه يعقوب تحيّر ، وامتنع عليه الكلام ، فقال له المهدي: قد حلّ لي دمك ، ولو آثرت إراقته لأرقته ، ثمّ أمر بسجنه مؤبّداً في المطبق (١) وصادر جميع أمواله ، ويقى في سجنه حتّى آل الأمر إلى الرشيد ، فتوسّط في إطلاق سراحه يحيى بن خالد البرمكي فعفا عنه ، فخرج هزيل الجسم مكفوف البصر ، قد لبس ثوباً من الذلّ والهوان (٢).

<sup>(</sup>١) المطبق حبس مظلم كبير بناه المنصور بين طريق البصرة وطريق باب الكوفة ، وباسمه سمّي الشارع الذي يقع فيه هذا السجن ، وكان متين البناء ، قويّ الأساس ، وكان من أهم سجون بغداد ، واستمرّ إلى عهد المتوكّل. بغداد في عهد الخلافة العبّاسيّة: ٣٤.

وجاء في الفخري: ٢٢١: «إنّ المطبق كانت فيه غرف واسعة وضيّقة ، وآبار يسجن فيها ، وأنّ يعقوب بن داود قد دلّى بحبل في بئر مظلمة لا يرى فيها ضوء ».

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتّاب: ١٦٩ ـ ١٢١. الفخري: ١٦١ ـ ١٦٣.

وجاء في الفرج بعد الشدّة: ١: ١٤١: «إنّ يعقوب بن داود قال: قد بنيت علَيَّ قبّة في المطبق ، فمكثت فيها خمسة عشر سنة .

في مَهْ إِذَا لِمُهَا لِي اللهِ ا

ودلّت هذه البادرة على مدى بغض المهدي للعلويّين وشيعتهم.

# مع الإمام موسى لمظيلاً

ولم يتعرّض المهدي في بداية حكمه إلى الإمام الطِّلِ بمكروه ، ولم ينله بسوء ، وقد اكتفى عن التنكيل به بوضع الرقابة الشديدة عليه ، ولمّا شاع ذكره في الأوساط ، وذاع صيته لم يملك المهدي غضبه ، فعمد إلى اعتقاله ، ولكنّه سرعان ما أطلق سراحه لأنّه قد رأى برهاناً من ربّه ، كما سنذكره ، ونعرض بعض البوادر التي جرت للإمام معه مع بيان اعتقاله .

### استدلاله على حرمة الخمر

حجّ المهدي بيت الله الحرام ، وبعد أدائه للمناسك قفل إلى زيارة قبر النبي عَلَيْقُهُ ، وقد بذل أموالاً طائلة إلى المدنيين ، واجتمع به الإمام ، فلمّا استقرّ به المجلس وجّه للإمام السؤال الآتي : هل الخمر محرّمة في كتاب الله ؟ فإنّ الناس إنّما يعرفونها ، لا يعرفون التحريم .

- هِيَ مُحَرَّمَةٌ في كِتابِ اللهِ.
- في أي موضع هي محرّمة ؟

<sup>(</sup>١) الأعراف ٧: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة ٢: ٢١٩.

### وَ الْمَيْسِرُ وَإِثْمُهُما كَبِيرٌ كما قالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ.

ولم يملك المهدي إلا أن يُبدي إعجابه بالإمام ، فالتفت إلى عليّ بن يقطين قائلاً له : هذه فتوى هاشميّة .

- صدقت والله يا أمير المؤمنين ، الحمد لله الذي لم يخرج هذا العلم منكم أهل البيت .

فلذعه هذا الكلام ، فلم يملك صوابه ، فاندفع قائلاً: صدقت يا رافضي (١).

#### تحديد فدك

ولمّا أعلن المهدي ردّ المظالم إلى أهلها دخل عليه الإمام موسى عليه فرآه مشغولاً بذلك فالتفت إليه قائلاً: ما بال مَظْلَمَتِنا لا تُرَدُّ؟

- وما ذاك يا أبا الحسن؟
  - ـ فَدَك.
  - حدّهالي؟
- حَدِّ مِنْها جَبَلُ أُحُدٍ ، وَحَدٌّ مِنْها عَرِيشُ مِصْرَ ، وَحَدٌّ مِنْها سَيْفُ الْبَحْرِ ، وَحَدُّ مِنْها دَوْمَةُ الْجَنْدَلِ .
  - کل هذه حدود فدك؟
    - ـ نَعَمْ.

فتغيّر المهدي وبدا الغضب على سحنات وجهه ، فقد أعلن له الإمام أنّ جميع أقاليم المملكة الإسلاميّة قد أخذت منهم .

فانطلق المهدي قائلاً: هذا كثير ، أنظر فيه (٢).

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة: ١٧: ١٤٠ و ١٤١.

<sup>(</sup>٢) عمدة الأخبار في مدينة المختار: ٣١٦.

في الله المالية المالية

### توسعة المسجد الحرام

وأمر المهدي بتوسعة المسجد الحرام مع الجامع النبوي، وذلك في سنة ١٦١ه (١)، وقد امتنع أرباب الدور المجاورة للجامعين من بيعها على الحكومة، فسأل المهدي فقهاء العصر عن جواز إجبارهم على ذلك، فقالوا له: لا ينبغي أن تُدخل شيئاً في المسجد غصباً، وكان بمجلسه عليّ بن يقطين، فأشار عليه أن يرفع استفتاءاً في المسألة إلى الإمام موسى المناه الإمام عن ذلك.

فلمًا انتهى الكتاب إليه مضى إلى الإمام وعرض عليه السؤال.

فكتب اللهِ الجواب، وهذا نصّه بعد البسملة: «إِنْ كَانَتِ الْكَعْبَةُ هِي النّازِلَةُ بِالنّاسِ فَالنّاسُ أَوْلَىٰ بِبِنائِها، وَإِنْ كَانَ النّاسُ هُمُ النّازِلونَ بِفِناءِ الْكَعْبَةِ فَالْكَعْبَةُ أَوْلَىٰ بِفِنائِها».

ولمّا انتهى الجواب إلى المهدي أمر بهدم الدور وإضافتها إلى ساحة المسجدين، وفزع أربابها إلى الإمام والتمسوا منه أن يكتب لهم رسالة إلى المهدي ليعوّضهم عن ثمن دورهم.

فأجابهم وكتب إلى المهدي رسالة في ذلك، فلمّا وصلت إليه وصلهم وأرضاهم (٢).

وليس هذا نوعاً من الاستملاك الذي يعبّر عنه في الوقت الحاضر بالاستملاك للمصلحة العامّة ، كما فهمه بعض المعاصرين ، بل إنّ هذا حكم شرعي يتبع أدلّة الخاصّة التي نصّت على أنّ للجامع فناءاً ، وإنّ من نزل به لا حرمة لما يقيمه فيه من بناء .

<sup>(</sup>١) تاريخ اليعقوبي : ٣: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ١٠: ٢٤٥، الحديث ٤.

ونسب المحدّث الحافظ أبو الخطّاب القصّة للإمام الصادق المنظِرِ مع المنصور (١)، وهو بعيد ، فإنّ التاريخ لم يحدّث عن قيام المنصور بحركة عمرانيّة للجامعين.

# اعتقال الإمام الطيخ

ولمّا شاع ذكر الإمام، وانتشر اسمه في جميع الآفاق لم يملك المهدي غيظه وحقده، فخاف على كرسيّه، وأعتقد أنّ ملكه لا يستقرّ إلّا باعتقال الإمام، فكتب إلى عامله على المدينة يأمره بإرسال الإمام إليه فوراً.

ولمّا وصلت الرسالة إليه توجّه إلى الإمام وأخبره بذلك، فتجهّز للظِّ للسفر من وقته، فسار للظِّ حتّى انتهى إلى زبالة، فاستقبله أبو خالد بكآبة وحزن، فنظر إليه الإمام نظرة رأفة ورحمة وقال له: ما لي أراك مُنْقَبِضاً؟

- كيف لا أنقبض! وأنت سائر إلى هذا الطاغية ولا آمن عليك، فهذا للله وأخبره أنّه لا ضير عليه في سفره هذا، وضرب له موعداً يجتاز فيه عليه، ثمّ انصرف الإمام متوجّها إلى بغداد، فلمّا وصل إليها أمر المهدي باعتقاله وإيداعه السجن، ونام المهدي تلك الليلة فرأى في منامه الإمام أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب الله وهو متأثّر حزين فخاطبه: «يا مُحَمَّدُ، ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ ﴾ (٢) ».

فقام المهدي من نومه فزعاً مرعوباً ، فاستدعى حاجبه الربيع ، فلمّا مثل بين يديه كان المهدي يردّد الآية الكريمة ، وأمره بإحضار الإمام موسى للنِّلِا ، فلمّا أقبل إليه قام فعانقه وأجلسه إلى جانبه ثمّ قال له بعطف ولين: يا أبا الحسن ، إنّي رأيت أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب يقرأ علَيّ كذا \_وأشار إلى الآية \_أفتؤمنني أن لا تخرج

<sup>(</sup>١) النبراس: ٢٤.

<sup>(</sup>٢) محمّد عَلَيْوالْم ٢٧: ٢٢.

في عَهِ إِنْ الْجَهِ الْحِيْدِي .................. ١٦٥

#### علَىَّ أو على أحد من ولدي ؟

- وَاللهِ مَا فَعَلْتُ ذَلِكَ ، وَلَا هُوَ مِنْ شَأْني .
- صدقت ، يا ربيع ، أعطه ثلاثة آلاف دينار وردّه إلى أهله إلى المدينة ، فقام الربيع فشايعه وأحكم أمره وسرّحه في الليل ، فما أصبح عليه الصبح إلّا وهو في الطريق (١).

وسارت قافلة الإمام النيلا تطوي البيداء حتى انتهت إلى (زبالة) في اليوم الذي عينه لأبي خالد، وكان يترقب قدوم الإمام النيلا في ذلك الوقت بفارغ الصبر، فلمّا قدم النبلا عليه بادر إليه وهو يلثم يديه وأطرافه والفرح باد عليه، فأدرك الإمام سروره البالغ، فقال له: إِنَّ لَهُمْ إِلَى عَوْدَةً لاَ أَتَخَلَّصُ مِنْها (٢).

وأشار النبيرة بها، ولم يجلب المهدي الإمام إلى بغداد سوى هذه المرّة، وقد قطع النبيرة من الأخيرة بها، ولم يجلب المهدي الإمام إلى بغداد سوى هذه المرّة، وقد قطع النبيرة من سني حياته في دوره عشر سنين، وقد قام خلال هذه المدّة بنشر العلم وتغذية الناشئة العلميّة بأنواع العلوم والآداب، وهذه المدّة من أهم أدوار حياته التي شيّد بها صروح العلم والفضيلة والأخلاق.

(١) تاريخ بغداد: ١٣: ٣٠ و ٣١. وفيات الأعيان: ٤: ٤٩٣.

وذكر ابن شهراً شوب في المناقب: ٢: ٢٦٤: «إنّ المهدي استدعى حميد بن قحطبة في منتصف الليل وقال له: إنّ إخلاص أبيك وأخيك فينا أظهر من الشمس، وحالك عندي موقوف.

فقال له حميد: أفديك بالمال والنفس والأهل والولد والدين.

فقال له: لله درّك ، وعاهده على ذلك ، وأمره بقتل الإمام الكاظم في السحر بغتة ، فنام المهدي فرأى في منامه عليّاً يشير إليه ويقرأ ﴿ فَهَلْ عَسَيْتُمْ . . ﴾ الآية ، فانتبه مذعوراً ونهى حميداً عمّا أمره ، وأكرم الإمام الكاظم وأعطاه ».

(٢) نور الأبصار: ١٣٦. بحار الأنوار: ٤٨: ٢٢٩، الحديث ٣٢.

### وفاة المهدي

واختلف المؤرّخون في سبب وفاة المهدي ، فقيل : إنّه خرج إلى الصيد وأخذ في مطاردة ظبي حتّى دخل إلى خربة فتبعه ، وكان باب تلك الخربة ضيّقاً ، فأصاب ظهره حتّى تقطّع عموده الفقري فمات في يومه .

وقيل : إنّ بعض جواريه كانت تغار من جارية كان يهواها ويخلص لها ، فدسّت لها سمّاً في بعض المآكل ، فأكل المهدي منه وهو لا يعلم به .

وعلى أي حال ، فإنه لمّا توفّي جزع عليه أهله ، وساد عليهم الحزن ، وقد خرجت بعد موته بعض جواريه وقد لبسن المسوح حزناً وحِداداً عليه ، وإليهنّ يشير أبو العتاهية بقوله :

رُحْنَ في الوَشْيِ مِنَ الدَّهْرِ لَهُ يَوْمٌ نَطوحْ كُلُ نَطَاحٍ مِنَ الدَّهْرِ وَلَوْ عَمَّرْتَ ما عَمَّرَ نُوحْ

لَسْتَ بِالباقي وَلَـوْ عَـمَّرْتَ ما عَمَّرَ نُـوحْ فَـعَلى نَفْسِكَ نُحْ إِنْ كُنْتَ لا بُدَّ تَـنوحْ(١)

إلى هنا ينتهي بنا الحديث عن عصر المهدي العبّاسي ، وما لاقاه الإمام موسى الكاظم للطِّلِا في دوره .



بي المائدي

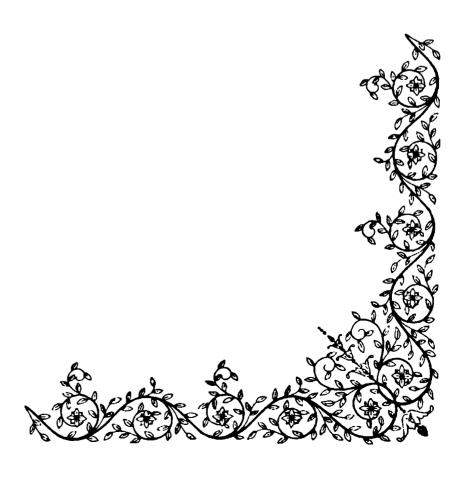

استقبل موسى الهادي الدولة الإسلاميّة في أيّام شبابها الغضّ، ونضارة غصنها الرطب، وفي إبّان قوّتها الكاملة، وثروتها الموفورة، وقد بويع له وهو في غضارة العمر، فقد كان عمره حسب ما يقول الرواة خمساً وعشرين سنة (١).

وكان سادراً في الطيش والغرور، ومتمادياً في الإثم والفجور، وقد أراح الله منه العباد في بداية ملكه، فلم تطل أيّامه، ولو امتذ به العمر لواجه المسلمون في عهده أعنف المشاكل وأقساها، فقد كان طاغية جبّاراً لا يتحرّج من سفك الدماء وإراقتها بغير حقّ، وقد أسرف في سفك دماء العلويّين، فأنزل بهم العقاب الصارم، وقد أجمع رأيه على التنكيل بالإمام موسى المنالج ، إلّا أنّ الله قصم ظهره قبل أن يقوم بذلك، ولا بدّ لنا من وقفة قصيرة للتحدّث عنه:

#### نزعاته

واتصف موسى الهادي بنزعات شريرة ظهرت في سلوكه وأعماله ، حتى نقم عليه القريب والبعيد ، ويغضه الناس جميعاً ، وقد حقدت عليه أمّه الخيزران ، فقد بلغ الغيظ والكراهية له أنّها هي التي قتلته .

أمًا نزعاته فهي كما يلي :

<sup>(</sup>١) خلاصة الذهب المسبوك: ٧٥.

#### غروره وطيشه

لقد تولّى الهادي الخلافة وهو في ريعان الشباب، فدفعه ذلك إلى التمادي في الغرور والطيش، ومن مظاهر ذلك أنّه كان إذا مشى مشت الشرطة بين يديه بالسيوف المشهورة والأعمدة والقسي الموتورة (١) ليظهر بذلك أبّهة الملك والسلطان، والعلق على الناس.

#### لهوه ومجونه

وكان موسى الهادي خليعاً ماجناً، قد أقبل على الدعارة واللهو، فبذل الأموال الضخمة بسخاء على شهواته وطربه، فقد أعطى إبراهيم الموصلي خمسين ألف دينار لأنّه غنّاه بثلاثة أبيات أطربته (٢).

وغنّاه بصوت فأطربه فوهب له ثلاثين ألف دينار (٣).

وقد كلف بالغناء كلفاً شديداً ، فصرف الكثير من خزينة الدولة على المغنين ، وقال إسحاق الموصلي : «لو عاش لنا الهادي لبنينا حيطان دورنا بالذهب »(٤).

وتهالك على شرب الخمر ، فكان أوّل خليفة عبّاسي أغري بالخمر (٥). وتبعه على ذلك الرشيد (٦) ، وسائر ملوك بنى العبّاس من بعده .

<sup>(</sup>١) حضارة الإسلام في دار السلام: ٨٤.

<sup>(</sup>٢) العصر العبّاسي: ١٢٨.

<sup>(</sup>٣) الأغاني: ٥: ٢٤١.

<sup>(</sup>٤) الأغاني: ٥: ٦.

<sup>(</sup>٥) الوزراء والكتّاب: ١٤٤.

<sup>(</sup>٦) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٤٨٩. الأغاني: ٥: ٢١٦.

في المالية الم

#### شراسته

كان سيء الخلق شرساً ، يقول الجاحظ عنه : «كان الهادي شكس الأخلاق ، صعب المرام ، قليل الإغضاء ، سيء الظنّ ، قلّ من توقّاه وعرف أخلاقه إلّا أغناه ، وماكان شيء أبغض إليه من ابتدائه بسؤال »(١).

#### عداؤه للعلويين

وبالغ هذا الطاغية المغرور في تنكيل العلويين وإرهاقهم ، فأذاع فيهم الخوف والرعب ، وقطع ما أجراه لهم المهدي من الأرزاق والأعطية ، وكتب إلى جميع الآفاق في طلبهم وحملهم إلى بغداد (٢).

لقد قاسى العلويون في الفترة القصيرة من هذا الحكم الارهابي جميع ألوان الاضطهاد والجور، فقد أمعنت السلطة في ظلمهم وإذلالهم وإرغامهم على ما يكرهون، وهذا ممّا أدّى إلى انطلاقهم في ميادين الجهاد، وإعلانهم للثورة الكبرى الهادفة إلى إنقاذ الأمّة من الجور والطغيان، وهذا ما سنتحدّث عنه.

## كارثة فخّ

وأفظع كارثة واجهها العالم الإسلامي هي مأساة (فخ)، فقد ضارعت حادثة كربلاء في آلامها وشجونها، وقد تحدّث الإمام الجواد للسلامي عن مدى أثرها البالغ على أهل البيت المسلام بقوله: لَمْ يَكُنْ لَنا بَعْدَ الطَّفِّ مَصْرَعٌ أَعْظَمُ مِنْ فَخِّ.

لقد انتهكت في هذه الكارثة الكبرى حرمة النبيّ عَلَيْظَة في عترته وذرّيته ، فقد اقترف العبّاسيّون فيها عين ما اقترفه الأمويّون من الجرائم والموبقات في مأساة

<sup>(</sup>١) التاج في أخلاق الملوك: ٣٥.

<sup>(</sup>٢) تاريخ اليعقوبي : ٣: ١٣٦.

كربلاء ، فرفعوا رؤوس العلويين على أطراف الرماح ومعها الأسرى يطاف بها في الأقطار والأمصار ، وتركوا الجثث الزواكي ملقاة على أديم الأرض من دون أن يخفّوا إلى مواراتها مبالغة منهم في التشفّي والانتقام من آل البيت الميلاً ، ويذلك فقد حاكت رزيّة كربلاء بجميع فصولها المؤلمة .

وفيما يلي عرض موجز لبعض فصول تلك الكارثة ، وبيان موقف الإمام موسى المنال منها ، وما جرى عليه :

### الحسين الثائر العظيم

والذي فجر الثورة على الحكم العبّاسي هو الحسين بن عليّ ، وقبل البحث عن ثورته نتحدّث عن نسبه ونزعاته وصفاته:

### نسبه الوضّاء

أمّا نسبه الكريم فهو الحسين بن عليّ بن الحسن بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب المَثِلِا ، وأمّه زينب بنت عبدالله بن الحسن بن الحسن بن عليّ بن أبي طالب المِثِلِا ، وكان يقال لزينب وزوجها عليّ بن الحسين (الزوج الصالح) لعبادتهما .

ولمّا قتل أبو جعفر المنصور أباها وأخاها وعمومتها وبنيهم وزوجها كانت تلبس المسوح، ولا تجعل بين جسدها وبينها شعاراً حتّى لحقت بالله عزّ وجلّ ، وكانت تندب أهلها أفجع ندبة حتّى يخشى عليها ، ولا تذكر المنصور بسوء تحرّجاً من ذلك ، وكراهة أن تشفى نفسها بما يؤثمها ، ولا تزيد على القول: يا فاطر السماوات والأرض ، يا عالم الغيب والشهادة الحاكم بين عباده ، احكم بيننا وبين قومنا بالحقّ ، وأنت خير الحاكمين .

وكانت ترقص ولدها الحسين في صغره وهي تتنبّأ فيه أن يرفع علم الثورة على العبّاسيّين، فكانت تقول له:

في المالي المالي

## تَعْلَمُ يَابْنَ زَيْنَبٍ وَهِندِ<sup>(۱)</sup> كَمْ لَكَ بِالبَطْحاءِ مِنْ مَعَدُّ مَعْدُ مِنْ مَعَدُّ مِنْ حَالِ صِدقِ ماجِدٍ وَجَدِّ (۲)

#### نشأته

نشأ الحسين في بيت قد غمرته الآلام والأحزان، وعمّه الثكل والحِداد على شهداء أسرته الذين أبادهم المنصور، فهو لم يشاهد في بيته سوى البكاء والجزع، فانطوت نفسه على حزن عميق وأسى مرير، فتحفّز منذ نعومة أظفاره إلى الأخذ بثأرهم، ومناجزة خصومهم.

## نزعاته الفذّة

والتقت بشخصية الحسين جميع الصفات الكريمة من العلم والتقوى والورع

#### (١) هند أمّ زينب:

وهي بنت أبي عبيدة بن عبدالله بن زمعة بن الأسود بن المطلب بن أسد بن عبدالعزى بن قصي ، وكانت قبل عبدالله بن الحسن زوجاً إلى عبدالملك بن مروان ، فلما مات رجعت بميراثها منه ، فقال عبدالله لأمّه فاطمة : اخطبي لي على هند ، فعذلته ، وقالت له : أتطمع فيها ، وأنت ترب لا مال لك ، فتركها ومضى إلى أبيها فخطبها منه ، فرحب به ، وأجابه إلى ذلك ، وقال له : زوّجتك ، ولا تبرح ، ودخل على بنته فقال لها : يا بنيّة ، هذا عبدالله بن الحسن أتاك خاطباً.

فقالت له: ما قلت له؟

فقال: قد زوّجته ، فأقرّته على ذلك ، ودخل بها ، وأمّه لا تشعر بذلك ، فـأقام سبعاً وجاء إلى أمّه ، وعليه درع الطيب وهو في غير ثيابه ، فقالت له أمّه: يا بنيّ ، من أين لك هذا ؟

فقال: من التي زعمت أنّها لا تريدني. الأغاني: ١٨: ٢٠٩.

(٢) مقاتل الطالبيين: ٤٣١ و ٤٣٢.

والصلاح والزهد في الدنيا، وكان من أسخياء عصره، وقد روى المؤرّخون بـوادر كثيرة من كرمه، وقد روى أبو الفرج عن الحسن بن هذيل، قال:

الجؤ والنامرة العشرون

«كنت أصحب الحسين بن عليّ صاحب فخّ ، فقدم إلى بغداد فباع ضيعة له بتسعة آلاف دينار ، فخرجنا فنزلنا (سوق أسد) فبسط لنا على باب الخان ، فأتى رجل معه سلّة ، فقال له : مر الغلام يأخذ منّى هذه السلّة .

فقال له: وما أنت ؟

قال: أنا أصنع الطعام الطيّب، فإذا نزل هذه القرية رجل من أهل المروءة أهديته إليه.

قال: يا غلام ، خذ السلّة عنه ، وعد إلينا لتأخذ سلّتك.

قال: ثم أقبل علينا رجل عليه ثياب رثّة ، فقال: أعطوني ممّا رزقكم الله.

فقال لي الحسين: ادفع إليه السلّة ، وقال له: خذ ما فيها ورد الإناء ، ثمّ أقبل وقال: إذا رد السلّة فادفع إليه مائة دينار.

فقلت له \_إبقاءاً منّي عليه \_: جعلت فداك ، بعت عيناًلك لتقضي دَيناً عليك ، فسألك سائل فأعطيته طعاماً هو مقنع له ، فلم ترض حتّى أمرت له بخمسين ديناراً ، وجاءك رجل بطعام لعلّه يقدّر فيه ديناراً أو دينارين ، فأمرت له بمائة دينار.

فقال: يا حسن ، إنّا لنا ربّاً يعرف الحسنات ، إذا جاء السائل فادفع إليه مائة دينار ، وإذا جاء صاحب السلّة فادفع إليه مائتي دينار ، والذي نفسي بيده إنّي لأخاف أن لا يقبل منّى ، لأنّ الذهب والفضّة والتراب عندي بمنزلة واحدة »(١).

إنّها نفوس كريمة تحمل نفحات من روح جدّهم الرسول عَلَيْكُولُهُ الذي جاء لإسعاد الناس، ورفع الشقاء عنهم.

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ٤٣٦.

في المالك المنادي المن

وروى الحسن بن هذيل ، قال : «بعت للحسين بن عليّ صاحب فخّ حائطاً بأربعين ألف دينار ، فنثرها على بابه ، فما دخل إلى أهله منها حبّة ، كان يعطيني كفّاً كفّاً فأذهب به إلى فقراء أهل المدينة »(١).

إنّه معدن من معادن المعروف والإحسان ، فلم يرَ للمال قيمة سوى مايرد به جوع جائع أو يكسو به عارياً ، شأنه شأن آبائه الذين أفاضوا البرّ والخير على جميع الناس .

## ما أثرعن النبيّ عَيْلِيا فيه

وأثر عن النبي عَيَيْ أَنه اجتاز بفخ فصلّى بأصحابه صلاة الجنازة ، ثمّ قال : « يُقْتَلُ هَاهُنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي في عِصابَةٍ مِنَ الْمُؤْمِنينَ ، يُنْزَلُ لَهُمْ بِأَكْفانٍ وَحُنوطٍ مِنَ الْجَنَّةِ ، تَسْبِقُ أَرْواحُهُمْ أَجْسادَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ » (٢).

وروى محمّد بن إسحاق ، عن أبي جعفر محمّد بن عليّ عليّ قال : « مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ قال : « مَرَّ النَّبِيُّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ فَهُوَ في الصَّلاةِ ، فَلَمّا رَأُوا النَّبِيِّ عَلَيْكُ فَهُوَ في الصَّلاةِ ، فَلَمّا رَأُوا النَّبِيِّ عَلَيْكُ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُ مَ عَلَيْكُمُ ؟

قالوا: لَمَّا رَأَيْناكَ تَبْكى بَكَيْنا يا رَسولَ اللهِ .

قَالَ: نَزَلَ عَلَيَّ جَبْرَئِيلُ لَمَّا صَلَّيْتُ الرَّكْعَةَ الأُوْلَىٰ ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ ، إِنَّ رَجُلاً مِنْ وُلْدِكَ يُقْتَلُ فَى هَٰذَا الْمَكَانِ ، وَأَجْرُ الشَّهِيدِ مَعَهُ أَجْرُ شَهِيدَيْن »(٣).

## ما أثر عن الإمام الصادق على فيه

وروى النضر، قال: « أكريت جعفر بن محمّد من المدينة إلى مكّة ، فلمّا ارتحلنا

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٢٩١.

<sup>(</sup>٢) مقاتل الطالبيّين: ٢٨٩. بحار الأنوار: ٤٨: ١٧٠، الحديث ٧.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيّين: ٢٩٠. بحار الأنوار: ٤٨: ١٧٠، ذيل الحديث ٧.

من بطن مرّ ، قال لي : يا نَضْرُ ، إِذَا انْتَهَيْتَ إِلَىٰ فَخُّ فَأَعْلِمْني .

قلت له: ألست تعرفه؟

بَلىٰ وَلكِنّي أَخْشىٰ أَنْ تَغْلِبَني عَيْني.

قال النضر: فلمّا انتهينا إلى فخّ دنوت من المحمل فإذا هو نائم ، فتنحنحت فلم ينتبه ، فحرّكت المحمل فجلس ، فقلت له: قد بلغت .

فقال: حُلَّ مَحْمَلي، فحللته.

ثمّ قال: صِل الْقِطارَ ، فوصلته.

ثمّ تنحّيت به عن الجادّة فأنخت بعيره ، فقال : ناوِلْني الْأداوَةَ وَالرَّكْوَةَ ، فـتوضّأ وصلّى ثمّ ركب فقلت : جعلت فداك ، رأيتك قد صنعت شيئاً أهـو من مناسك الحجّ ؟

قال: لَا وَلَكِنْ يُقْتَلُ هاهنا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتي في عِصابَةٍ تَسْبِقُ أَرْواحُهُمْ أَجْسادَهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ »(١).

## السبب في ثورته

وأجمع المؤرّخون على أنّ السبب في ثورة الحسين العظيم يعود إلى ما عاناه من الضغط الهائل والجور الشديد ، فقد استعمل موسى الهادي عمر بن عبدالعزيز حفيد عمر بن الخطّاب والياً على يثرب (٢) ، وكان فظاً ، غليظ القلب ، شرس الأخلاق ، قد عُرف بالنصب والعداء للإمام أمير المؤمنين الطّالِياً .

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيّين: ٤٣٧.

<sup>(</sup>٢) الكامل في التاريخ: ٥: ٧٤.

وفي مقاتل الطالبيّين: ٢٤٣: «إنّ موسى الهادي ولّى المدينة إسحاق بن عيسى بن عليّ فاستخلف عليها رجلاً من ولد عمر بن الخطّاب يُعرف بعبدالعزيز بن عبدالله ».

في المالي المالي

وقد بالغ الأثيم في إذلال العلويّين وظلمهم ، فألزمهم بالمثول عنده في كلّ يوم ، وفرض عليهم الرقابة الشخصيّة ، فجعل كلّ واحد منهم يكفل صاحبه بالحضور عنده .

وقبضت شرطته على كلّ من الحسن بن محمّد بن عبدالله بن الحسن ، ومسلم بن جندب ، وعمر بن سلام ، وادّعت الشرطة أنّها وجدتهم على شراب ، فأمر بضربهم ، فضرب الحسن ثمانين سوطاً ، وابن جندب خمسة عشر سوطاً ، وابن سلام سبعة أسواط ، وجعل في أعناقهم حبالاً ، وأمر أن يُطاف بهم في شوارع يثرب ليفضحهم ، فبعثت إليه الهاشميّة صاحبة الراية السوداء في أيّام محمّد بن عبدالله فقالت له : لا ولا كرامة ، لا تشهر أحداً من بني هاشم ، وتشنّع عليهم وأنت ظالم ، فكفّ عن ذلك ، وخلّى سبيلهم .

وولّى العمري على الطالبيّين رجلاً يُعرف بأبي بكر بن عيسى الحائك مولى الأنصاري فعرضهم يوم الجمعة ، ولم يأذن لهم بالانصراف إلى منازلهم حتّى حضر وقت الصلاة ، فألحّوا عليه في أداء الفريضة ، فأذن لهم بعد جهد ، وبعد أدائها حبسهم في المقصورة إلى العصر لا لشيء سوى أن يتقرّب إلى العمري بذلك .

ثم إنه عرضهم ودعا بالحسن بن محمّد فلم يحضر، فقال ليحيى والحسين بن على : لتأتياني به أو لأحبسنّكما، فقد تغيّب عن العرض ثلاثة أيّام ؟

فردًاه ردًا حفيًا ، إلّا أنّه لم يجد مع هذا الوغد حتّى اضطرّ يحيى إلى مقابلته بالمثل ، فخرج مغضباً إلى العمري فأخبره بالأمر ، فأمر بإحضارهما ، فلمّا مثلا عنده أخذ يتهدّد ويتوعّد ، فضحك الحسين من منطقه الهزيل وقال له باستهزاء وسخرية : أنت مغضب يا أبا حفص ؟

فثار العمري واستاء منه لأنّه كنّاه ولم يلقّبه بالولاية والإمرة قائلاً: أتهزأ بي وتخاطبني بكنيتي ؟

فانبرى إليه الحسين فسدّد له سهماً من بليغ منطقه قائلاً: قد كان أبو بكر وعمر

وهما خير منك يخاطبان بالكنى ، فلاينكران ذلك ، وأنت تكره الكنية وتريد المخاطبة بالولاية!

فثار العمري ولم يملك صوابه قائلاً: آخر قولك شرّ من أوّله .

- معاذ الله ، يأبي الله لي ذلك ، وما أنا منه!
- أفإنّما أدخلتك علَيَّ لتفاخرني وتؤذيني ؟

وغضب يحيى من اعتدائه الصارخ على الحسين فقال له: ما تريد منًا؟

- أريد أن تأتياني بالحسن بن محمد .
- لا نقدر عليه هو في بعض ما يكون فيه الناس، فابعث إلى آل عمر بن الخطّاب فاجمعهم كما جمعتنا، ثمّ أعرضهم رجلاً رجلاً، فإذا لم تجد فيهم من قد غاب أكثر من غيبة الحسن عنك فقد أنصفتنا.

ففقد العمري صوابه وراح يحلف بطلاق زوجته وحريّة مماليكه أن لا يخلي عن الحسين حتّى يأتيه بالحسن في باقي يومه وليلته ، فإن فعل فذاك ، وإلّا فيركب إلى (سويقة) (١) ، فيخبر بها ويحرقها ، ويضربه ألف سوط ، وإن ظفر بالحسن ليهريق دمه ، فوثب إليه يحيى وهو لا يبصر طريقه من الاستياء وقد عزم على الثورة ومناجزة تلك الحكومة قائلاً: أنا أعطي الله عهداً ، وكلّ مملوك لي حرّ إن ذقت الليلة نوماً حتّى آتيك بالحسن بن محمّد ، أو لا أجده فأضرب عليك بابك حتّى تعلم أني قد جئتك .

وخرجا منه وهما مغيظان قد لذعهما جفاؤه، والتفت الحسين إلى يحيى مندداً بما أعطاه من العهد للعمري بإحضار الحسن قائلاً: بئس لعمر الله ما صنعت حين

<sup>(</sup>١) سويقة: منزل لبني الحسن يقع بالقرب من المدينة ، وهو من جملة صدقات الإمام أمير المؤمنين عليه الله الله الله الله الله الله ١٨٠.

في المالي المالي

تحلف لتأتينه به ، وأين تجد حسناً .

فأخبره أنّه قد وارى في كلامه ، وأنّه يقصد القيام بوجهه قائلاً: لم أرد أن آتيه بالحسن والله ، وإلّا فأنا نفي من رسول الله ﷺ ومن عليّ النِّلا ، بل أردت إن دخل عيني نوم حتّى أضرب عليه بابه ومعي السيف إن قدرت عليه قتلته .

والتقى الحسين بالحسن فقال له: يابن عمّي ، قد بلغك ماكان بيني ويين هذا الفاسق ، فامض حيث أحببت .

لا، والله، يابن عمّى ، بل أجيء معك الساعة حتّى أضع يدي في يده ماكان الله ليطلع علَيًّ وأنا جاء إلى محمّد عَلَيْظُ وهو خصمي وحجيجي في دمك ، ولكن أقيك نفسى لعل الله يقيني من النار.

وتمثّل الشرف والنبل بهذه الكلمات التي تنمّ عن نفس لم تعرف الخيانة والغدر، ولم يدنّسها حبّ الجاه.

واجتمع العلويّون ومن يمتّ إليهم من المؤمنين والصالحين فتذاكروا ما قابلهم العمري من الصلافة ، فصمّموا على أن يهجموا عليه داره ، فاقتحموا عليه الدار فولّى الجبّان هارباً بصورة مخزية ، ثمّ قال يحيى : هذا الحسن قد جئت به ، فهاتوا العمري ، وإلّا والله خرجت من يميني .

وهذه البادرة هي السبب في ثورة الحسين وانتفاضته ، فقد ألجأته السلطة الحمقاء الى القيام بوجهها ، فإنّه رأى إمّا أن يرضخ إلى الذلّ والخنوع ، الأمر الذي يأباه العلويّون الذين رسموا الإباء والعزّ في دنيا العرب والإسلام ، وإمّا الموت في سبيل الكرامة ، التي هي شعار العلويّين حتّى قالوا: ماكره قوم حرّ الجلاد إلّا ذلوا.

واختار الحسين طريق الكفاح والنضال، فصمّم مع الصفوة من أهل بيته على الموت تحت ظلال الأسنّة أحراراً كراماً.

#### شهادته

ورفع الحسين راية الثورة ، وأعلن الجهاد المقدّس ، فالتحق به الطالبيّون ، ولم يتخلّف عنه إلا نفر يسير ، وأقبل بموكبه الجهير إلى الإمام موسى المنظِ يستشيره في ثورته ، فلمّا استقرّ به المجلس عرض فكرته على الإمام ، فالتفت النظِ إليه قائلاً: «إِنَّكَ مَقْتُولٌ فَأَجِدَ الضِّرابَ ، فَإِنَّ الْقَوْمَ فُسّاقٌ يُظْهِرُونَ إِيْماناً ، وَيُضْمِرُونَ نِفاقاً وَشِرْكاً ، فَإِنّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ، وَعِنْدَ اللهِ أَحْتَسِبُكُمْ مِنْ عُصْبَةٍ »(١).

أيها الناس، أتطلبون آثار رسول الله عَلَيْقَالُهُ في الحجر والعود، وتضيّعون بضعة منه »(٣).

ولمّا انتهى خطابه الرائع أقبلت إليه الجماهير تبايعه على كتاب الله وسنّة نبيّه، والدعوة للرضا من آل محمّد عَلَيْظُهُ.

وقيل إنه قال لمن بايعه: « أبايعكم على كتاب الله وسنة رسول الله ، وعلى أن يطاع الله ولا يعصى ، وأدعوكم إلى الرضا من آل محمد ، وعلى أن نعمل فيكم بكتاب الله وسنة نبيّه عَيَّمْ أَلَّهُ والعدل في الرعية ، والقسم بالسوية ، وعلى أن تقيموا معنا ،

<sup>(</sup>١) أصول الكافي: ١: ٣٦٦، الحديث ١٨. معجم رجال الحديث: ٦: ٤١ و ٤٢.

<sup>(</sup>٢) ذكر الطبري في تاريخه: «أنّ الحسين قال في آخر خطابه: أدعوكم إلى كتاب الله ، وسنّة نبيّه ، فإن لم أف لكم بذلك فلابيعة لي في أعناقكم ».

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٤٨٤.

في المالك المالك

وتجاهدوا عدونا، فإن نحن وفينا لكم وفيتم لنا، وإن نحن لم نف لكم فلابيعة لنا عليكم »(١).

ودل هذا الخطاب على ما ينشده في ثورته الإصلاحيّة من تحقيق العدالة الاجتماعيّة ، ورفع مستوى الحياة ، وتطبيق أحكام القرآن ، وإقامة عدل الإسلام .

وبعد ما بايعه الناس خرج قاصداً إلى مكّة قد احتفّ به أهل بيته وأصحابه البالغ عددهم زهاء ثلاثمائة رجل ، واستخلف على يثرب دينار الخزاعي والياً من قبله ، وأخذ يجد في مسيره حتّى انتهى إلى (فخ) فعسكر فيه ، ولحقته الجيوش العبّاسيّة بقيادة العبّاس بن محمّد ، وموسى بن عيسى ، فالتقى الجيشان يوم التروية وقت صلاة الصبح ، فحملت جيوش البغي والضلال على تلك القلّة المؤمنة التي لا هدف لها إلّا إنقاذ المجتمع من أيدي الطغمة الحاكمة التي عاثت في الأرض فساداً.

وبعد صراع رهيب بين قوى الحقّ والبغي قُتل الحسين بسهم غادر رماه به حمّاد التركي الوغد الأثيم ، واستشهد أكثر أصحاب الحسين ، وحزّت رؤوسهم (٢) ، وحملت إلى الخليفة العبّاسي ، وعمدت الجيوش العبّاسية التي لم تعرف الشرف والإنسانية إلى دفن أصحابهم الفجرة ، وتركوا الحسين وأصحابه الأحرار مجزّرين كالأضاحي ، لا مغسّلين ولا مكفّنين ، وأدبرت برؤوسهم إلى موسى بن عيسى ، وكان في مجلسه جماعة من العلويين في طليعتهم الإمام موسى عليه ، فلمّا رآها الإمام هاله منظرها المؤلم الحزين ، فاندفع عليه يؤبّن الحسين ويصوغ من حزنه ولوعته كلمات قائلاً: إنّا يله وإنّا إليه راجِعونَ ، مَضىٰ وَالله مُسْلِماً صالِحاً ، صَوَاماً قَوَاماً ، امِراً بِالْمَعْروفِ ، ناهِياً عَنِ الْمُنْكَرِ ، ماكانَ في أَهْل بَيْتِهِ مِنْلُهُ »(٣).

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٤٩٠.

<sup>(</sup>٢) ذكر الطبري في تاريخه: ٧: ٤٧٥: «أنَّ عدد الرؤوس التي احتزَّت كانت مائة ونيفاً ».

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٤٥٣.

لقدكان قتل الحسين من الأحداث الكبار في ذلك العصر ، فقد أحدث صدعاً في الإسلام أي صدع ، فانتهكت في قتله حرمة النبيّ عَلَيْ التي هي أحق الحرمات بالرعاية ، وقد اندفع شعراء الشيعة يبكون على مصرعه أمرّ البكاء ، ويندبونه بأشجى ندبة ، فممّن رثاه عيسى بن عبدالله بقوله:

بِعَوْلَةٍ وَعَلَى الْحَسَنُ (١)
أَثُـوَهُ لَـيْسَ لَهُ كَفَنْ (٢)
فـي غَـيرِ مَنزِلةِ الوَطَنْ
لا طـائِشينَ وَلا جُـبُنْ
غَسلَ الثِّيابِ مِنَ الدَّرَنْ
فَلَهُمْ عَلَى النَّاسِ المِنَنْ (٣)

فَ الْأَبْكِيَنَّ عَلَى الحُسَيْنِ وَعلَى ابْنِ عاتِكَةَ الَّذي تُسرِكُوا بِفخ غُسدوةً كسانوا كِسراماً قُسلُوا غَسَلُوا المَ ذَلَّةُ عَسنهُمُ هُسدِيَ العِسادُ بِحَدَّهِمْ

ورثاه شاعر آخر بقصيدة جاء فيها:

يا عَينُ ابْكي بِدَمْعِ مِنكَ مُنْهَتِنِ (1) صَرْعى بِفَخِّ تَحُرُّ الريحُ فَوقَهُمُ حَتِّى عَفَتْ أَعْظَمٌ لَو كانَ شاهِدَها مَاذا يَقولونَ وَالماضونَ قَبْلَهُمُ مَاذا يَقولونَ إِنْ قالَ النَّبِيُّ لَهُمُ مَاذا يَقولونَ إِنْ قالَ النَّبِيُّ لَهُمْ

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن محمّد بن الحسن السبط عليِّل ، وقد أسر في الواقعة وضربت عنقه صبراً.

<sup>(</sup>٢) ابن عاتكة: هو عبدالله بن إسحاق بن الحسن المثنّى ، كما في الاستقصاء: ١: ٦٧.

<sup>(</sup>٣) مروج الذهب: ٣: ٢٤٨ و ٢٤٩.

<sup>(</sup>٤) في معجم البلدان: «منك منهمر».

<sup>(</sup>٥) في معجم البلدان: «ثمّ لم يهن».

في المالي المالي المالية المال

لا النَّاسُ مِنْ مُضَرِ حاموا وَلا غَضِبوا وَلا زَبِيعَةُ وَالأَحِياءُ مِنْ يَمَنِ يَمَنِ يَا وَيْحَهُمْ كَيْفَ لَمْ يَرعوا لَهُمْ حُرَماً وَقَدْ رَعى الفيلُ حَقَّ البَيْتِ ذي الرُّكن (١)

لقد كان مصرع الحسين الشهيد من الأحداث الجسام في الإسلام ، فقد ترك ألماً ممضًاً في نفوس المسلمين يذكرونه بكثير من الأسى والشجون.

## وصول الأسرى إلى الهادى

وأرسلت رؤوس الأبرار الطاهرين إلى الطاغية الهادي ، ومعها الأسرى ، وقد قيدوا بالحبال والسلاسل ، ووضعوا في أيديهم وأرجلهم الحديد ، قد خيّم عليهم الذلّ والهوان ، وأمر الطاغية الأثيم بقتلهم ، فقتلوا صبراً ، وصلبوا على باب الحبس (٢) ، وكان من الأسرى رجل أنهكته العلّة ، فقال للهادي يستعطفه : أنا مولاك يا أمير المؤمنين .

فصاح به الهادي وقال: مولاي يخرج علَيَّ ؟

وكان مع موسى سكّين، فقال: والله لأقطعنّك بهذه السكين مفصلاً مفصلاً، ومكث الرجل ساعة فغلبت عليه العلّة فمات حتف أنفه (٣).

ووضعت رؤوس العلويين بين يدي الطاغية ، فجعل يترنَّم بهذه الأبيات :

بَني عَمَّنا لا تَنطِقوا الشَّعْرَ بَعدَما فَلَسْنا كَمَنْ كُنتُمْ تَظُنُونَ فِعلَهُ وَلكِنَّ حَدَّ السَّيف فيكُمْ مُسَلَّطً

دَفَنتُمْ بِصَحراءِ الغَميمِ القَوافِيا فَيقْبَلُ قِيلاً أَوْ يُحكِمُ قاضِيا فَنرضىٰ إذا ما أَصْبَحَ السَّيْفُ راضِيا

<sup>(</sup>١) مقاتل الطالبيين: ٤٦٠.

<sup>(</sup>٢) تاريخ الأمم والملوك: ٨: ١٩٨ ـ ٢٠٠.

<sup>(</sup>٣) مقاتل الطالبيين: ٤٥٣.

فَإِنْ قُلتُمُ إِنَّا ظُلِمْنَا فَلَمْ نَكُنْ ظَلَمنا وَلِكِنَا أَسَأْنَا التَّقاضِيا (١)

ودل هذا الشعر على غروره وطيشه ، وروحه الانتقاميّة التي لم تـألف الرحـمة والرأفة.

### تهديده للإمام موسى الطلا

ولمّا استأصل موسى الهادي شأفة العلويّين، أخذ يتوعّد الأحياء منهم بالقتل والدمار، وقد ذكر عميدهم وسيّدهم الإمام موسى الطبير فقال: والله ما خرج حسين إلّا عن أمره، ولا اتّبع إلّا محبّته، لأنّه صاحب الوصيّة في أهل هذا البيت، قتلني الله إن أبقيت عليه.

وأضاف يقول في تهديده: «ولولا ماسمعت من المهدي فيما أخبر به المنصور ما كان به جعفر \_يعني الإمام الصادق المللا \_ من الفضل المبرز عن أهله في دينه، وعمله وفضله، وما بلغني من السفّاح فيه من تعريضه وتفضيله، لنبشت قبره وأحرقته بالنار إحراقاً.

وكان في مجلسه القاضي أبو يوسف ، فانبرى إليه قائلاً: نساؤه طوالق ، وعتق جميع ما يملك من الرقيق ، وتصدّق جميع ما يملك من المال ، وحبس دوابّه ، وعليه المشي إلى بيت الله إن كان مذهب موسى بن جعفر الخروج ، ولا يذهب إليه ، ولا مذهب أحد من ولده ، ولا ينبغي أن يكون هذا منهم .

ولم يزل يلطّف به ، حتّى سكن غضبه (٢).

ودلّ هذا الموقف الكريم على نبل أبي يوسف وشرفه.

<sup>(</sup>١) مناقب آل أبي طالب: ٣٠٦٤. معجم البلدان: ٦: ٣٠٨.

<sup>(</sup>٢) بحار الأنوار: ٤٨: ١٥١.

فِي الله المالي المالية المالي

### استهزاء الإمام علي به

وانتهى تهديد الهادي إلى الإمام النظية فخف إليه أهل بيته وأصحابه مسرعين فزعين قد استولى عليهم الرعب، فأشاروا مجمعين على الإمام أن يختفي ليسلم من شرّ هذا الطاغية، فتبسّم النظية لأنه قد استشف من وراء الغيب هلاك هذا الباغي وتمثّل النظية بقول كعب بن مالك (١):

زَعَمَتْ سَخِينَةُ (٢) أَنْ سَتَغلِبُ رَبِّها وَلَـــيَغْلِبَنَّ مَــغالِبُ الْــغُلَابِ وَعَمَتْ سَخِينَةُ (٢) أَنْ سَتَغلِبُ رَبِّها وَلَـــيغْلِبَنَّ مَــغالِبُ الْــغُلَابِ وأنشد بيتاً آخر:

زَعَمَ الفَرزْدَقُ أَنْ سَيَقْتِلُ مِرْبَعاً أَبْشِرْ بِطولِ سَلامَةٍ يا مِرْبَعُ (٣)

ودل ذلك على سخريته البالغة بتهديد الهادي له ، فقد علم الطِّلِا أنَّ الله سيقصم ظهره قبل أن يناله بسوء ومكروه.

(١) كعب بن مالك بن أبى كعب الخزرجى:

شاعر رسول الله عَيْنِيْكُم ، وأحد السبعين الذين بايعوه بالعقبة ، وشهد المشاهد كلّها سوى واقعة بدر ، وهو القائل:

وَبِسِبِنْرِ بَسَدْرٍ إِذْ يَـرُدُّ وُجـوهَهُمْ جِبْرِيلُ تَـحتَ لِـوائِـنا وَمُحَمَّدُ وَقَالَ فِي مدح بني هاشم:

يا هاشِماً إِنَّ الإِلْهَ حَباكُمُ ما لَيسَ يَبْلَغُهُ اللَّسانُ المِفْصلُ قَومٌ لأَصلِهِمُ النَّبِيُّ المُرْسَلُ قِدْماً وَفَرعُهُمُ النَّبِيُّ المُرْسَلُ بيضُ الوُجوهِ تَرىٰ بُطونَ أَكُفُهِمْ تَنْدىٰ إِذَا غَبَرَ الزَّمانُ المُمْحِلُ بيضُ الوُجوهِ تَرىٰ بُطونَ أَكُفُهِمْ تَنْدىٰ إِذَا غَبَرَ الزَّمانُ المُمْحِلُ

توفّي في خلافة الإمام أمير المؤمنين المنالج بعد أن كفّ بصره. معجم الشعراء: ٣٤٢.

- (٢) سخينة : طعام يتّخذ من الدقيق كانت قريش تُعيّر به حتّى صار لقباً لها.
- (٣) مناقب آل أبي طالب: ٤: ٣٠٧. أمالي الطوسى: ٢٦١، الحديث ٩٤٤.

#### دعاؤه للطِّلْإ عليه

وأقبل الامام موسى المن الله نحو القبلة ، وأخذ يتضرّع إلى الله ويتوسّل إليه لينجيه من شرّ هذا الطاغية ، وقد دعا بهذا الدعاء الجليل :

إللهي كمْ مِنْ عَدُوِّ انْتَضَىٰ عَلَيَّ سَيْفَ عَداوَتِهِ ، وَشَحَدَ لِي ظُبَّةَ مِدْ يَتِهِ ، وَأَدْهِفَ لِي شَبا حَدِّهِ ، وَدافَ لِي قَواتِلَ سُمُومِهِ ، وَسَدَّدَ إِلَيَّ (١) صَوائِبَ سِهامِهِ ، وَلَمْ تَنَمْ عَنِي عَيْنُ حِراسَتِهِ ، وَأَضْمَرَ أَنْ يَسُومَنِي الْمَكْرُوهَ ، وَيُجَرِّعَنِي ذُعافَ مَرارَتِهِ ، فَنَظَرْتُ إِلَىٰ ضَعْفي عَنِ احْتِمالِ الْفَوادِحِ ، وَعَجْزِي عَنِ الْإِنْتِصارِ مِمَّنْ قَصَدَني بِمُحارَبَتِهِ ، وَوَحْدَتي في كَثِيرٍ مِمَّنْ نَواني وَأَرْصَدَ لِي فِيما لَمْ أُعْمِلْ فِكْرِي في الْإِرْصادِ لَهُمْ بِمِثْلِهِ ، فَأَيَّدْتني نَواني وَأَرْصَدَ لِي فِيما لَمْ أُعْمِلْ فِكْرِي في الْإِرْصادِ لَهُمْ بِمِثْلِهِ ، فَأَيَّدْتني في كَثِيرٍ مِمَّن عَديدِهِ وَحَشْدِهِ ، وَشَدَدْتَ أَزْرِي بِنُصْرَتِكَ ، وَفَلَلْتَ لِي حَدَّهُ (٢) ، وَخَذَلْتَهُ بَعْدَ جَمْعِ عَلَيْهِ ، وَوَجَّهْتَ ما سَدَّدَ إِلَيَّ مِنْ مَكائِدِهِ عَلَيْهِ ، وَرَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ ، وَوَجَهْتَ ما سَدَّدَ إِلَيَّ مِنْ مَكائِدِهِ وَحَشْدِهِ ، وَأَعْلَيْتَ كَعْبِي عَلَيْهِ ، وَوَجَهْتَ ما سَدَّدَ إِلَيَّ مِنْ مَكائِدِهِ إِلَيْهِ ، وَرَدَدْتَهُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يَشْفِ غَلِيلَهُ ، وَلَمْ تَبْرُدْ حَزازاتُ غَيْظِهِ ، وَقَدْ هُ عَلَيْهِ ، وَلَمْ تَبْرُدُ حَزازاتُ غَيْظِهِ ، وَقَدْ

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

<sup>(</sup>١) في نسخة المجلسي الله : « نَحْوى ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة المجلسي الله : « شَبا حَلُّهِ».

في المالكاري المالكاري المالك المالك

إللهي وَكُمْ مِنْ باغ بَغاني بِمَكائِدِهِ ، وَنَصَبَ لِي أَشْراكَ مَصائِدِهِ ، وَوَكَّلَ بِي تَفَقُّدُ رِعايَتِهِ ، وَأَشْبَأَ إِلَيَّ إِضْباءَ السَّبُعِ لِطَرِيدَتِهِ انْتِظاراً لاِنْتِهازِ فُرْصَتِهِ ، وَهُو يُظْهِرُ بَشَاشَةَ الْمَلَقِ ، وَيَبْسُطُ (لي) (() وَجُها غَيْرَ طَلِق ، فَلَمّا رَأَيْتَ دَغَلَ سَرِيرَتِهِ ، وَقُبْحَ مَا انْطَوَىٰ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ في مِلَّتِهِ ، وَأَصْبَحَ مُجْلِبا دَغَلَ سَرِيرَتِهِ ، وَقُبْحَ مَا انْطَوَىٰ عَلَيْهِ لِشَرِيكِهِ في مِلَّتِهِ ، وَأَصْبَحَ مُجْلِبا لي (٢) في بَغْيِهِ أَرْكَسْتَهُ لِأُمِّ رَأْسِهِ ، وَأَتَيْتَ بُنْيانَهُ مِنْ أَساسِهِ ، فَصَرَعْتَهُ في لَيْرِهِ ، وَرَدْيْتَ بُنْيانَهُ مِنْ أَساسِهِ ، فَصَرَعْتَهُ في زُنْيَتِهِ ، وَأَرْدَيْتَهُ (٣) في مَهُوىٰ حُفْرَتِهِ ، وَجَعَلْتَ خَدَّهُ طَبَقاً لِتُرابِ رِجْلِهِ ، وَشَغَلْتَهُ في بَدَنِهِ وَرِزْقِهِ ، وَرَمَيْتَهُ بِحَجَرِهِ ، وَخَنَقْتَهُ بِوَتَرِهِ ، وَذَكَيْتَهُ وَشَغَلْتَهُ في بَدَنِهِ وَرِزْقِهِ ، وَرَمَيْتَهُ بِحَجَرِهِ ، وَخَنَقْتَهُ بِوَتَرِهِ ، وَرَبَقْتَهُ بِعَا يَوْم وَدَكَيْتَهُ وَفَي نَحْرِهِ ، وَرَبَقْتَهُ الْمُنْخِرِهِ ، وَرَبَقْتَهُ بِعَا يَوْم سَطُوتِهِ ، وَفَسَأْتُهُ أَنْ يَرَانِي فِيها يَوْم سَطُوتِهِ ، وَقَدْ كِذْتُ يا رَبِّ لَوْلَا رَحْمَتُكَ أَنْ يَحُلُ بِي ما حَلَّ بِساحَتِهِ . وَيَهُ لَوْ لَا رَحْمَتُكَ أَنْ يَحُلُ بِي ما حَلَّ بِساحَتِهِ .

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُنْفَلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَنْجَلُ ، صَلِّ عَلَى الْخَمْدُ وَاجْعَلْنِي لِنَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

<sup>(</sup>١) في نسخة: «إلَيُّ ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: « إِلَى ».

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «وَرَدَّيْتُهُ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة المجلسي عليه الله : « وَوَ ثَقْتُهُ ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة المجلسي الله : « أَفْنَيْتَهُ ».

<sup>(</sup>٦) في نسخة: «حِبالَتِهِ».

إِلهِ وَكُمْ مِنْ حَاسِدٍ شَرِقَ بِحَسْرَتِهِ (١) ، وَعَدُو شَجِيَ بِغَيْظِهِ ، وَسَلَقَني بِحَدِّ لِسانِهِ ، وَوَخَزَني بِمُوقِ عَيْنِهِ ، وَجَعَلَني (١) غَرَضاً لِمَرامِيهِ ، وَقَلَّدَني بِحَدِّ لِسانِهِ ، وَوَخَزَني بِمُوقِ عَيْنِهِ ، وَجَعَلَني (١) غَرَضاً لِمَرامِيهِ ، وَقَلَّدَني خِلَالاً لَمْ تَزَلْ فِيهِ ، نادَيْتُكَ (٣) يا رَبِّ مُسْتَجِيراً بِكَ ، واثِقاً بسُرْعَةِ إِجابَتِكَ ، مُتَوكِّلاً عَلَىٰ ما لَمْ أَزَلْ أَتَعَرَّفُهُ مِنْ حُسْنِ دِفاعِكَ ، عالِماً أَنَّهُ لَا يُضْطَهَدُ مَنْ أُوى إلىٰ ظِلِّ كَنفِكَ ، وَلَنْ تَقْرَعَ الْحَوادِثُ (١) مَنْ لَجَا إلىٰ مَعْقِلِ الْإِنْتِصارِ بِكَ ، فَحَصَّنْتَني مِنْ بَأْسِهِ بِقُدْرَتِكَ.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إللهي وَكُمْ مِنْ سَحائِبِ مَكْرُوهٍ جَلَيْتَها، وَسَماءِ نِعْمَةٍ مَطَرْتَها (٥)، وَجَداوِلِ كَرامَةٍ أَجْرَيْتَها، وَأَعْيُنِ أَحْداثٍ طَمَسْتَها، وَناشِئَةِ رَحْمَةٍ نَشَرْتَها، وَجُدَّةِ عافِيَةٍ أَلْبَسْتَها، وَغُوامِرِ كُرُباتٍ كَشَفْتَها، وَأُمُورٍ جارِيَةٍ قَدَّرْتَها، لَمْ تُعْجِزْكَ إِذْ طَلَبْتَها، وَلَمْ تَمْتَنِعْ مِنْكَ إِذْ أَرَدْتَها.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ

<sup>(</sup>١) في نسخة المجلسي الله : « بِجَسَدِهِ ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «وَجَعَلَ عِرْضي».

<sup>(</sup>٣) في نسخة: «فَنَادَيْتُ ».

<sup>(</sup>٤) في نسخة: «الْفُوادحُ».

<sup>(</sup>٥) في نسخة: «أَمْطَرْتَها».

في عَهِ إِلَا لِمَا لِي اللَّهِ اللَّه

مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إللهي وَكُمْ مِنْ ظَنِّ حَسَنٍ حَقَّقْتَ ، وَمِنْ كَسْرِ إِمْ لَاقٍ جَبَرْتَ ، وَمِنْ مَشَقَّةٍ أَرَحْتَ ، مَسْكَنَةٍ فادِحَةٍ حَوَّلْتَ ، وَمِنْ صَرْعَةٍ مُهْلِكَةٍ نَعَشْتَ (١) ، وَمِنْ مَشَقَّةٍ أَرَحْتَ ، مَسْكَنَةٍ فادِحَةٍ حَوَّلْتَ ، وَمِنْ صَرْعَةٍ مُهْلِكَةٍ نَعَشْتَ (١) ، وَمِنْ مَشَقَّةٍ أَرَحْتَ ، لَا تُسْأَلُونَ ، وَلَا يَنْقُصُكَ ما أَنْفَقْتَ وَلَقَدْ سُئِلْتَ فَأَعْطَيْتَ ، وَلَمْ تُسْأَلُ فَا بْتَدَأْتَ ، وَاسْتُمِيحَ بابُ فَضْلِكَ فَما أَكْدَيْتَ ، أَبَيْتَ إلَّا إِنْعَاماً وَامْتِنَاناً ، وَإلَّا تَعْوَّلًا يا رَبِّ وَإِحْساناً ، وَأَبَيْتُ (٣) إلَّا انْتِهاكا إلَّا إِنْعَاماً وَامْتِناناً ، وَإلَّا تَعْوَلًا يا رَبِّ وَإِحْساناً ، وَأَبَيْتُ (٣) إلَّا انْتِهاكا لِحُرُماتِكَ ، وَاجْتِراءً عَلَىٰ مَعاصِيكَ ، وَتَعَدِّياً لِحُدُودِكَ ، وَغَفْلَةً عَنْ لِحُرُماتِكَ ، وَطاعَةً لِعَدُوي وَعَدُوكَ ، لَمْ يَمْنَعْكَ يا إللهي وَناصِرِي إِخْلَالي وَعِيدِكَ ، وَطاعَةً لِعَدُوي وَعَدُوكَ ، لَمْ يَمْنَعْكَ يا إللهي وَناصِرِي إِخْلَالي إِللّٰهُ كُو عَنْ إِنْهَامِ إِحْسانِكَ ، وَلَا حَجَزَنِي ذَلِكَ عَنِ ارْتِكابٍ مَساخِطِكَ . وَلَا حَجَزَنِي ذَلِكَ عَنِ ارْتِكابٍ مَسَاخِطِكَ .

اللهُمَّ وَهٰذا مَقَامُ عَبْدٍ ذَلِيلٍ اعْتَرَفَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ، وَأَقَرَّ عَلَىٰ نَفْسِهِ بِالتَّقْصِيرِ في أَداءِ حَقِّكَ، وَشَهِدَ لَكَ بِسُبُوغِ نِعْمَتِكَ عَلَيْهِ، وَجَمِيلِ عَادَتِكَ عِنْدَهُ وَإِحْسانِكَ إِلَيْهِ، فَهَبْ لي يا إِلٰهي وَسَيِّدِي مِنْ فَضْلِكَ ما أُرِيدُهُ سَبَا إِلٰهي وَسَيِّدِي مِنْ فَضْلِكَ ما أُرِيدُهُ سَبَا إلى مَرْضاتِك، وَأَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ فِيهِ إِلَىٰ مَرْضاتِك، وَأَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ فِيهِ إِلَىٰ مَرْضاتِك، وَآمَنُ بِهِ أَرِيدُهُ سَبَا إلى رَحْمَتِك، وَأَتَّخِذُهُ سُلَّماً أَعْرُجُ فِيهِ إِلَىٰ مَرْضاتِك، وَآمَنُ بِهِ مِنْ سَخَطِك، بِعِزَّتِك وَطَوْلِك وَبِحَقِّ نَبِيِّك مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله.

(١) في نسخة: «أَنْعَشْتَ ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «لا تُسْأَلُ يا سَيِّدى».

<sup>(</sup>٣) في نسخة : « وَأُبَيْتُ يا رَبِّ » .

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ. وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ.

إللهي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ في كَرْبِ الْمَوْتِ، وَحَشْرَجَةِ السَّدْرِ، وَالنَّظَرِ إلى ما تَقْشَعِرُّ مِنْهُ الْجُلُودُ، وَتَفْزَعُ لَهُ الْقُلُوبُ، وَأَنَا في عافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إِلنهي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ سَقِيماً مُوجِعاً (١) في أَنَّةٍ وَعَوِيلٍ، يَتَقَلَّبُ في غَمِّهِ لَا يَجِدُ مَحِيصاً، وَلَا يُسِيغُ طَعاماً وَلَا شَراباً (٢)، وَأَنَا في صِحَّةٍ مِنَ الْبَدَنِ، وَسَلَامَةٍ مِنَ الْعَيْشِ، كُلُّ ذَٰلِكَ مِنْكَ.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ النَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إِلهِ وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ خائِفاً مَرْعُوباً مُشْفِقاً (٣) وَجِلاً هارِباً

<sup>(</sup>١) في نسخة: « مُدْنِفاً».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: « وَلَا يَسْتَعْذِبُ شَراباً».

<sup>(</sup>٣) في نسخة: « مُسَهَّداً ».

في عَمْ إِنْ لِهَا لِي عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمِلْمِ

طَرِيداً مُنْجَحِراً في مَضِيقٍ وَمَخْبَأَةٍ مِنَ الْمَخابِئَ قَدْ ضاقَتْ عَلَيْهِ الْأَرْضُ بِرُحْبِها ، لَا يَجِدُ حِيلَةً وَلَا مَنْجِئَ وَلَا مَأْوىً ، وَأَنَا في أَمْنٍ وَطُمَأْنِينَةٍ وَعافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إِللهِ وَسَيِّدِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ مَغْلُولاً مُكَبَّلاً في الْحَدِيدِ بَا يُدِي الْعُداةِ لَا يَرْحَمُونَهُ ، فَقِيْداً مِنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ ، مُنْقَطِعاً عَنْ إِخْوانِهِ وَبَلْدِهِ ، مُنْقَطِعاً عَنْ إِخْوانِهِ وَبَلْدِهِ ، يَتَوَقَّعُ كُلَّ سَاعَةٍ بِأَيِّ قَتْلَةٍ يُقْتَلُ ، وَبِأَيِّ مُثْلَةٍ يُمَثَّلُ بِهِ ، وَأَنَا في عافِيَةٍ وَبَلَدِهِ ، يَتَوَقَّعُ كُلَّ سَاعَةٍ بِأَيِّ قَتْلَةٍ يُقْتَلُ ، وَبِأَيِّ مُثْلَةٍ يُمَثَّلُ بِهِ ، وَأَنَا في عافِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .

ِفَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَالْجَعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ . وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إِلنهي وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ يُقاسَى الْحَرْبَ وَمُباشَرَةَ الْقِتالِ بِنَفْسِهِ قَدْ غَشِيَتُهُ الْأَعْدَاءُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ بِالسُّيُوفِ وَالرِّماحِ وَآلَةِ الْحَرْبِ، بِنَفْسِهِ قَدْ غَشِيَتُهُ الْأَعْدَاءُ مِنْ كُلِّ جانِبٍ بِالسُّيُوفِ وَالرِّماحِ وَآلَةِ الْحَرْبِ، يَنْفَسِهِ قَدْ عَشِيَةً ، وَلَا يَجِدُ مَهْرَباً ، قَدْ يَتَقَعْقَعُ في الْحَدِيدِ (۱) قَدْ بَلغَ مَجْهُودَهُ لَا يَعْرِفُ حِيلَةً ، وَلَا يَجِدُ مَهْرَباً ، قَدْ أَدْنِفَ بِالْجِراحاتِ ، أَوْ مُتَشَحِّطاً بِدَمِهِ تَحْتَ السَّنابِكِ وَالْأَرْجُلِ ، يَتَمَنَّى أَدْنِفَ بِالْجِراحاتِ ، أَوْ مُتَشَحِّطاً بِدَمِهِ تَحْتَ السَّنابِكِ وَالْأَرْجُلِ ، يَتَمَنَّى

<sup>(</sup>١) في نسخة: « بِالْحَديدِ».

شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ أَوْ نَظْرَةً إِلَىٰ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ لَا يَقْدِرُ عَلَيْهَا ، وَأَنَا في عَافِيَةٍ مِنْ ذَٰلِكَ كُلِّهِ.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إللهي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ في ظُلُماتِ الْبِحارِ وَعَواصِفِ الرِّياحِ وَالْأَهْوالِ وَالْأَمْواجِ ، يَتَوقَّعُ الْغَرَقَ وَالْهَلَاكَ ، لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ حِيلَةٍ ، أَوْ مُبْتَلَىً وَالْأَهْوالِ وَالْأَمْواجِ ، يَتَوقَّعُ الْغَرَقَ وَالْهَلَاكَ ، لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ حِيلَةٍ ، أَوْ مُبْتَلَى بِصاعِقَةٍ أَوْ هَدْمٍ أَوْ حَرْقٍ أَوْ شَرْقٍ أَوْ خَسْفٍ أَوْ مَسْخِ أَوْ قَذْفٍ ، وَأَنَا في عافِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ .

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ .

إِلهِ وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ مُسَافِراً شَاخِصاً عَنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، وَلَهْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ مُسَافِراً شَاخِصاً عَنْ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ، مُتَحَيِّراً في الْمَفَاوِزِ، تَائِها مَعَ الْوُحُوشِ وَالْبَهَائِمِ وَالْهَوامِّ، وَحِيداً فَرِيداً لَا يَعْرِفُ حِيلةً وَلَا يَهْتَدِي سَبِيلاً، أَوْ مُتَأَذِّياً بِبَرْدٍ أَوْ حَرِّ أَوْ جُوعٍ أَوْ عُرْيٍ أَوْ غَيْرِهِ مِنَ الشَّدائِدِ مِمَّا أَنَا مِنْهُ خِلْقٌ في عافِيَةٍ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ.

فَلَكَ الْحَمْدُ يَا رَبِّ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكرينَ.

في المالية الم

إِلنهي وَسَيِّدِي وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ فَقِيراً عائِلاً عارِياً مُمْلِقاً مُخْفِقاً مَهْجُوراً جائِعاً (١) ظَمْآنَ ، يَنْتَظِرُ مَنْ يَعُودُ عَلَيْهِ بِفَضْلٍ ، أَوْ عَبْدٍ وَجِيهٍ عِنْدَكَ هُو أَوْجَهُ مِنّي عِنْدَكَ وَأَشَدُّ عِبادَةً لَكَ ، مَغْلُولاً مَقْهُوراً قَدْ حُمِّلَ ثِقْلاً مِنْ تَعَبِ الْعَناءِ ، وَشِدَّةِ الْعَبُودِيَّةِ ، وَكُلْفَةِ الرِّقِّ ، وَثِقْلِ الضَّرِيبَةِ ، وَكُلْفَةِ الرِّقِّ ، وَثِقْلِ الضَّرِيبَةِ ، أَوْ مُبْتَلَى بِبَلَاءٍ شَدِيدٍ لَا قِبَلَ لَهُ (٢) إِلَّا بِمَنِّكَ عَلَيْهِ ، وَأَنَا الْمَخْدُومُ الْمُنعَمُ الْمُعافَى الْمُكَرَّمُ في عافِيَةٍ مَمّا هُوَ فِيهِ .

فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَى ذلِكَ كُلِّهِ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ، وَذِي أَناةٍ لَا يَعْجَلُ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ (٣).

إللهي وَسَيِّدِي ، وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ عَلِيلاً مَرِيضاً سَقِيماً مُدْنِفاً عَلَىٰ فُرُشِ الْعِلَّةِ وَفي لِباسِها يَتَقَلَّبُ يِمِيناً وَشِمالاً ، لَا يَعْرِفُ شَيْئاً مِنْ لَذَّةِ الطَّعامِ وَلَا مِنْ لَذَّةِ الشَّرابِ ، يَنْظُرُ إلىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ لَها ضَرَاً

<sup>(</sup>١) في نسخة: « خائِفاً ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة: «بِهِ».

<sup>(</sup>٣) ﴿ إِلَهُ وَسَيِّدَى ، وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ شَرِيداً طَرِيداً حَيْرانَ مُتَحَيِّراً جانِعاً خائِفاً خاسِراً في الصَّحاري وَالْبَرادي قَدْ أَحْرَقَهُ الْحَرُّ وَالْبَرْدُ ، وَهُو في ضُرَّ مِنَ الْعَيْشِ ، وَضَنْكِ مِنَ الْحَياةِ ، وَذُلِّ مِنَ الْمَقامِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ لَها عَلَىٰ ضَرَّ ، وَلَا نَفْع ، وَأَنا خِلْوٌ مِنْ الْحَياةِ ، وَذُلِّ مِنَ الْمَقامِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ لَها عَلَىٰ ضَرَّ ، وَلَا نَفْع ، وَأَنا خِلْوٌ مِنْ دُلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَناةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلَّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لِأَنْعُمِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَارْحَمْني بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ ». نسخة المجلسي ﷺ.

وَلَا نَفْعاً ، وَأَنَا خِلْقٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْعابِدِينَ ، وَلِنَعْمائِكَ مِنَ الشّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وارْحَمْنى بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ .

مَوْلَاي وَسَيِّدي ، وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ وَقَدْ دَنا يَوْمُهُ مِنْ حَتْفِهِ ، وَأَحْدَقَ بِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ في أَعُوانِهِ يُعالِجُ سَكَراتِ الْمَوْتِ وَحِياضَهُ ، تَدُورُ عَيْناهُ يَمِيناً وَشِمالاً يَنْظُرُ إِلَىٰ أَحِبّائِهِ وَأُودّائِهِ وَأَخِلَائِهِ قَدْ مُنِعَ مِن الْكَلامِ ، عَيْناهُ يَمِيناً وَشِمالاً يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ لَها ضَرّاً وَحُجِبَ عَنِ الْخِطابِ ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ لَها ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ، وَأَنَا خِلْقُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ وَلَا نَفْعاً ، وَأَنَا خِلْقُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْ مَنْ الذّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وَلاَلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وارْحَمْنَى بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ .

مَوْلَايَ وَسَيِّدي ، وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ في مَضائِقِ الْحُبُوسِ وَالسُّجُونِ وَكُرِبِها وَذُلِّها وَحَدِيدِها يَتَداوَلُهُ أَعْوانُها وَزَبانِيَتُها فَلَا يَدْرِي أَيَّ حَالٍ يُفْعَلُ بِهِ ، وَأَيُّ مُثْلَةٍ يُمَثَّلُ بِهِ ، فَهُوَ في ضُرِّ مِنَ الْعَيْشِ وَضَنْكِ مِنَ الْحَياةِ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ لَها ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ، وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ الْحَياةِ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ لَها ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ، وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُعْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْني لَكَ مِنَ الْعَابِدِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ النّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وَارْحَمْني الْعابِدِينَ ، وَلِنَعْمائِكَ مِنَ الشّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وَارْحَمْني

في المالي المالي المالية المال

بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرّاحِمِينَ.

سَيِّدِي وَمَوْلَايَ ، وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اسْتَمَرَّ عَلَيْهِ القَضاءُ ، وَأَحْدَقَ بِهِ البَلَاءُ ، وَفَارَقَ أُودَاءَهُ وَأَحِبّاءَهُ وَأَخِلاءَهُ ، وَأَمْسَىٰ أَسِيراً حَقِيراً ذَلِيلاً في أَيْدِي الْكُفّارِ وَالْأَعْداءِ يَتَداوَلُونَهُ يَمِيناً وَشِمالاً قَدْ حُصِرَ في ذَلِيلاً في أَيْدِي الْكُفّارِ وَالْأَعْداءِ يَتَداوَلُونَهُ يَمِيناً وَشِمالاً قَدْ حُصِرَ في الْمَطامِيرِ ، وَثُقِّلَ بِالْحَدِيدِ ، لَا يَرَىٰ شَيْناً مِنْ ضِياءِ الدُّنيا وَلَا مِنْ رَوْحِها ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَسْتَطِيعُ لَها ضَرّاً وَلَا نَفْعاً ، وَأَنَا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلّهِ بَخُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِللهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا يَعْجَلُ ، صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَاجْعَلْنِي لَكَ مِنَ الْعابِدِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ با وَلِي مَا لِللّهُ اللّهُ الْمَاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذّاكِرِينَ ، وَارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ با وَلِي مُعَمَّدِ وَالْحَمِينَ (١٠).

إِلنَهِي وَسَيِّدِي ، وَكُمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اسْتَمرَّ عَلَيْهِ الْقَضاءُ ، وَأَخْدَقَ بِهِ الْبَلَاءُ وَالْكُفّارُ وَالْأَعْدَاءُ ، وَأَخَذَتْهُ الرِّمَاحُ وَالسَّيُوفُ وَالسِّهَامُ ، وَجُدِّلَ صَرِيعاً وَقَدْ شَرِبَتِ الْأَرْضُ مِنْ دَمِهِ ، وَأَنا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا مِنْ دَمِهِ ، وَأَنا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا مِنْ دَمِهِ ، وَأَنا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا مِنْ دَمِهِ ، وَأَنا خِلْوٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ لَا بِالْمَتِحْقَاقِ مِنْي ، يا لَا إِلَنه إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَناةٍ لَا تَعْجَلُ ، وَلَى مُنَا النَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَلَا لَا يُكَالُ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَلَا لَا يُكَالُ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَلَا لَا يَعْمَائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَلَا اللَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَلَا لَا يَكُ

<sup>(</sup>۱) إِللهِ وَسَيّدي ، وَكَمْ مِنْ عَبْدٍ أَمْسَىٰ وَأَصْبَحَ قَدِ اشْتَاقَ إِلَىٰ الدُّنْيَا لِلرَّغْبَةِ فيها إِلَىٰ أَنْ خَاطَرَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ حِرْصاً مِنْهُ عَلَيْها ، قَدْ رَكِبَ الْفُلْكَ وَكُسِرَتْ بِهِ ، وَهُوَ في آفَاقِ الْبِحَارِ وَظُلَمِها ، يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ لَها على ضَرَّ وَلَا نَفْع ، وَأَنَا خِلْقٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ يَنْظُرُ إِلَىٰ نَفْسِهِ حَسْرَةً لَا يَقْدِرُ لَها على ضَرَّ وَلَا نَفْع ، وَأَنَا خِلْقٌ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ بِجُودِكَ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِلَىٰ إَلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ مِنْ مُقْتَدِرٍ لَا يُغْلَبُ ، وَذِي أَنَاةٍ لَا تَعْجَلُ ، صَلَّ عَلَىٰ وَكَرَمِكَ ، فَلَا إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ ، سُبْحَانَكَ مِنْ الْعَابِدِينَ ، وَلِنَعْمائِكَ مِنَ الشَّاكِرِينَ ، وَلِآلَائِكَ مِنَ الذَّاكِرِينَ ، وَارْحَمْنَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ . الذَّاكِرِينَ ، وَارْحَمْنَى بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ .

وَعِزَّتِكَ يَا كَرِيمُ لَأَطْلُبَنَّ مِمّا لَدَيْكَ، وَلَأُلِحَّنَّ عَلَيْكَ (١)، وَلَأَمُدَّنَ يَدِي نَحْوَكَ مَعَ جُرْمِها إِلَيْكَ يَا رَبِّ فَبِمَنْ أَعُوذُ وَبِمَنْ أَلُوذُ، لَا أَحَدَ لِي إِلَّا أَنْتَ، أَفَتُرُدَّنِي وَأَنْتَ مُعَوَّلِي وَعَلَيْكَ مُتَّكَلِي، أَسَأَلُكَ بِاسْمِكَ الَّذِي وَضَعْتَهُ أَفَتُرُدَّنِي وَأَنْتَ مُعَوَّلِي وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَعَلَى الْجِبالِ فَرَسَتْ، عَلَى السَّمَاءِ فَاسْتَقَلَّتْ، وَعَلَى الْأَرْضِ فَاسْتَقَرَّتْ، وَعَلَى الْجِبالِ فَرَسَتْ، وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَطْلَمَ، وَعَلَى النَّهارِ فَاسْتَنَارَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ وَعَلَى اللَّيْلِ فَأَظْلَمَ، وَعَلَى النَّهارِ فَاسْتَنَارَ، أَنْ تُصَلِّي عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَنْ تَقْضِي لِي حَوائِجِي كُلِّها، وَتَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي كُلُها صَغِيرَها وَكَبِيرَها، وَتُوسِّعَ عَلَيَّ مِنَ الرِّزْقِ مَا تُبَلِّغُني بِهِ شَرَفَ الدُّنْيا وَالاَّخِرَةِ، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

مَوْلَايَ، بِكَ اسْتَعَنْتُ فَصَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَأَعِنِي، وَبِكَ اسْتَجَرْتُ فَأَجِرْني، وَأَغْنِني بِطاعَتِكَ عَنْ طاعَةٍ عِبادِكَ، وَبِمَسْأَلَتِكَ عَنْ مَسْأَلةٍ خَلْقِكَ، وَأَنْقُلني مِنْ ذُلِّ الْفَقْرِ إِلَىٰ عِزِّ الْغِنَىٰ، وَمِنْ ذُلِّ الْمَعاصي إلىٰ عِزِّ الْغِنَىٰ، وَمِنْ ذُلِّ الْمَعاصي إلىٰ عِزِّ الطّاعَةِ، فَقَدْ فَضَلْتَني عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ خَلْقِكَ جُوداً مِنْكَ وَكَرَما، لا باسْتِحْقاقِ مِنى.

إِلٰهِي فَلَكَ الْحَمْدُ عَلَىٰ ذٰلِكَ كُلِّهِ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَالْمُحَمَّدِ وَالْمَحَمُّدِ وَالْمَحَمَّدِ وَالْمَحَمُّدِ وَالْمَحْمَدِ وَالْمَحَمُّدِ وَالْمَحَمُّدِ وَالْمَحْمَدِ وَالْمَحْمُونِ وَالْمَحْمَدِ وَالْمَحْمَدِ وَالْمَاكِمِينَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَالْ

<sup>(</sup>١) في نسخة المجلسي: « وَلَأَلِجَّنَّ إِلَيْكَ ».

<sup>(</sup>٢) في نسخة.

في المالك المنازي المن

ثم سجد، وقال: سَجَدَ وَجْهِيَ الذَّلِيلُ لِوَجْهِكَ الْعَزِيزِ الْجَلِيلِ، سَجَدَ وَجْهِيَ الْفَقِيرُ لِوَجْهِكَ وَجْهِيَ الْفَقِيرُ لِوَجْهِكَ الدَّائِمِ الْباقِي، سَجَدَ وَجْهِيَ الْفَقِيرُ لِوَجْهِكَ الْغَنِيِّ الْبَالِي الْفانِي لِوَجْهِيَ وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمي وَدَمي وَجِلْدِي الْغَنِيِّ الْكَبيرِ، سَجَدَ وَجْهِي وَسَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْمي وَدَمي وَجِلْدِي وَعَظْمي وَما أَقَلَّتِ الْأَرْضُ مِنِي للهِ رَبِّ الْعالَمِينَ.

اللهُمَّ عُدْ عَلَىٰ جَهْلَى بِحِلْمِكَ ، وَعَلَىٰ فَقْرِي بِغِناكَ ، وَعَلَىٰ ذُلِّي بِعِزِّكَ وَسُلْطَانِكَ ، وَعَلَىٰ خُوْفَى بِأَمْنِكَ ، وَعَلَىٰ ذُنُوبِي وَسُلْطَانِكَ ، وَعَلَىٰ خُوْفَى بِأَمْنِكَ ، وَعَلَىٰ ذُنُوبِي وَسُلْطَانِكَ ، وَعَلَىٰ ذُنُوبِي وَخُطَايِاىَ بِعَفُوكَ وَرَحْمَتِكَ يَا رَحْمُنُ يَا رَحِيمُ.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَدْرَأُ بِكَ فِي نَحْرِ فُلَانِ بْنِ فُلَانٍ ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهِ فَا كُفِنِيهِ بِما كَفَيْتَ بِهِ أَنْبِياءَكَ وَأَوْلِياءَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصالِحي عِبادِكَ مِنْ فَراعِنَةِ بِما كَفَيْتَ بِهِ أَنْبِياءَكَ وَأَوْلِياءَكَ مِنْ خَلْقِكَ وَصالِحي عِبادِكَ مِنْ فَراعِنَةِ خَلْقِكَ ، وَطُخاةِ عُداتِكَ ، وَشَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، وَطُخاةِ عُداتِكَ ، وَشَرِّ جَمِيعِ خَلْقِكَ ، بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ ، إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ (١).

ويعد فراغ الإمام المُثِلِّا من دعائه الشريف التفت إلى أصحابه يهدَّى روعهم، ويفيض عليهم قبساً من علمه المستمدِّ من علم جدّه الرسول عَلَيْ قائلاً: «لِيُفَرَّجَ رَوْعُكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَأْتِى أَوَّلُ كتابِ مِنَ الْعِراقِ إِلَّا بِمَوْتِ مُوسَى الْهادى».

فانبروا يطلبون منه أن يكشف لهم الحجاب قائلين: وما ذاك أصلحك الله ؟ وَحُرْمَةُ صَاحِبِ هَـٰذَا الْقَبْرِ ـ وأشار إلى قبر النبيّ عَيَبِيلًا للهِ ـ قَدْ ماتَ مُوسَى الْهادي مِنْ

<sup>(</sup>۱) يُعرف هذا الدعاء بدعاء الجوشن الصغير ، وقد ذكره السيّد ابن طاووس في مهج الدعوات:

۲٦٨ ـ ٢٧٥ ، والشيخ عبّاس القمّي في مفاتيح الجنان ، نقلاً عن الكفعمي في هامش كتاب
البلد الأمين ، وذكره ابن شهرآشوب في المناقب ، وقد اختلفت نسخ الدعاء في هذه
المصادر.

## يَوْمِهِ هَـٰذا، وَاللهِ ﴿ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ ﴾ (١).

فتفرّق القوم وهم ينتظرون بفارغ الصبر ورود البريد من العراق ، فما كان بأسرع من أن وافاهم وهو يحمل لهم البشري بهلاك الطاغية.

وقد نظم بعض أهل البيت المَهِمِّ هذه الكرامة التي جرت على يد الإمام بقوله:

وَسارِيَةٍ (٢) لَمْ تَسْر في الأَرْضِ تَبتَغي سَرَتْ حَيثُ لَمْ تَحدُ الرِّكابُ وَلَمْ تُنِخْ تَـمُرُّ وَراءَ اللَّـيل وَاللَّـيلُ ضارِبٌ تَفَتَّحُ أُبِوابُ السَّماءِ وَدُونَها إذا وَرَدَتْ لَـمْ يَـرْدُدِ اللهُ وَفْـدَها وَإِنَّــــى لَأَرْجـــو اللهَ حَــتَّىٰ كَــأَنَّنى

مَحِلاً وَلَمْ يَقْطَعْ لَها البُعْدَ قاطِعُ مَحِلاً وَلَمْ يَقصُرْ لَها البُعدَ مانِعُ ب جُثْمانِهِ فيه سَميرٌ وَهاجعُ إذا قَرَعَ الأَبْوابَ مِنْهُنَّ قارعُ عَــلىٰ أَهْــلِها وَاللهُ راءٍ وَسـامِعُ أَرىٰ بِجَميل الظِّنِّ ما هُـوَ صانِعُ<sup>(٣)</sup>

#### هلاك موسى الهادى

واستجاب الله دعاء وليه العبد الصالح ، فأهلك عدوه الطاغية الجبّار ، فأراح العباد والبلاد من شرّه وجوره ، أمّا سبب وفاته فتعزوه بعض المصادر إلى قرحة كانت في جوفه فهلك منها <sup>(٤)</sup>.

وصرّحت أكثر المصادر أنّ أمّه الخيزران غضبت عليه لأنّه قطع نفوذها لقصّة

(١) الذاريات ٥١: ٢٣.

- (٢) وسارية : أي ربّ سارية أخذت من السري ، وهو السير بالليل ، والمراد ربّ دعوة لم تجر في الأرض ، بل صعدت إلى السماء فلم يقطعها قاطع لبعد المسافة فصعدت إلى الله فاستجاب الدعاء وانتقم من الظالمين.
  - (٣) عيون أخبار الرضا لِمُثَلِّغٌ: ٢: ٧٧.
  - (٤) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٤٢١.

في المالك المنازي المن

مشهورة ، وأنها خافت منه على ولدها هارون الذي كان أحبّ إليها من الدنيا ومن فيها (١) ، فأوعزت إلى جواريها بخنقه ، فعمدت الجواري إلى قتله وهو نائم (٢).

ومهما يكن من أمر ، فقد انطوت صفحة هذا الطاغية ، ولم تطل أيّامه ، فقد كانت خلافته سنة وبضعة أشهر ، ولكنّها كانت مجهدة وثقيلة على المسلمين ، فقد واجهوا فيها أعنف المشاكل وأكثرها محنة وصعوبة ، فقد رأوا رؤوس أبناء النبيّ عَيَّاتُكُ على الرماح يطاف بها في الأقطار والأمصار ، وأسراءهم يقتّلون ويصلّبون ، لم ترع فيهم حرمة الرسول الأعظم عَيَّاتُكُ ولا حرمة الإسلام الذي فرض ودهم على جميع المسلمين.

وممّا زاد في محنة المسلمين وعنائهم أنّ موسى الهادي أقبل على اللهو والعبث والمجون، وأخذ يصرف الخزينة المركزيّة على شهواته، ويهب أضخم الأموال للمغنين غير حافل بما ألزم به الإسلام من الاحتياط الشديد في أموال المسلمين، وحرمة صرفها في غير صالحهم وتطوّرهم الاقتصادي.

لقد رأى الإمام موسى النبيرة تلك الأحداث الجسام، ورافق كثيراً من مآسيها فزادته عناءاً وجهداً، فقد رأى الحقّ مضاعاً، والعدل مجافى، ولم يكن هناك أي ظلّ للحياة الإسلاميّة، فقد خالفت السلطات الحاكمة آنذاك جميع ما أثر عن الإسلام في عالم السياسة والاقتصاد والإدارة.

إلى هنا ينتهي بنا الحديث في الجزء الأوّل من هذا الكتاب، ونلتقي مع القرّاء في الجزء الثاني فنقدّم لهم عرضاً شاملاً لبعض شؤون الإمام وأحواله.

## ٱلْحَلَىٰلَةِ رَبِّ الْمِسْ الْمِسْلِينَ وَصَلَّلَى اللهُ عَلَىٰسَيِّينَا مُحَلَّدَ وَعَلَىٰ الْهِ الْطِلْهِينَ

<sup>(</sup>١) تاريخ الأمم والملوك: ٦: ٤٢٢.

<sup>(</sup>٢) الوزراء والكتّاب: ١٧٥. تاريخ اليعقوبي: ٣: ١٣٨.

# المجنولات

الإهداء

٧

| تقديم                |                       | 4  |
|----------------------|-----------------------|----|
|                      | ولاحتر ونشاته الطيافي |    |
|                      | ٤٨_٢٩                 |    |
| الوليد المبارك       | ,                     | ** |
| إطعام عامّ           | ı                     | 44 |
| الطفولة الزاكية      |                       | ٤٠ |
| حبّ وتكريم           |                       | ٤٠ |
| صفته لمليلا          |                       | ٤١ |
| هيبته ووقاره للطِلْإ |                       | ٤١ |
| نقش خاتمه للطِلْإ    |                       | ٤٢ |
| كنيته على الم        |                       | ٤٢ |
| ألقابه عليلا         | ,                     | 24 |
| الصابر               | ,                     | ٤٣ |

| الجن النامن العشرون | ١٠٠ ١ ١٠٥                                 |
|---------------------|-------------------------------------------|
| ٤٣                  | الزاهر                                    |
| ٤٣                  | العبد الصالح                              |
| ٤٣                  | السييّد                                   |
| ٤٤                  | الوفيّ                                    |
| ٤٤                  | الأمين                                    |
| ٤٤                  | قائد العسكر                               |
| ٤٤                  | الكاظم                                    |
| ٤٥                  | ذو النفس الزكيّة                          |
| ٤٥                  | باب الحوائج                               |
|                     | عبقرت برابع                               |
|                     | 77_29                                     |
|                     | العوامل المؤدّية إلى بناء الكيان التربوي: |
| <b>٥</b> \          | ١ ـ الوراثة                               |
| ٥٣                  | ٢ ـ الأسرة                                |
| ٥٤                  | ٣ ـ البيئة                                |
| 00                  | ذكاء ونبوغ                                |
| ٥٧                  | مع أبي حنيفة                              |

٥٩

حكمه على أبي الخطّاب

## فيجامعترا لأمام الصالح المنافي

#### 97\_74

| المؤسّس الأوّل                               | 77        |
|----------------------------------------------|-----------|
| في عهد الإمام الصادق عليلًا                  | ٧.        |
| عوامل النموّ والازدهارعوامل النموّ والازدهار | ٧١        |
| المركز العامّ                                | ٧٣        |
| البعثات العلميّة                             | ٧٣        |
| عدد طلّابها                                  | 4٤        |
| فروعها                                       | ۷٥        |
| الأخصّائيّون من طلّابه                       | <b>YY</b> |
| تدوين العلوم                                 | <b>YY</b> |
| اعتزاز وافتخار                               | ۸۱        |
| طابعها الخاصّ                                | ۸۲        |
| فزع السلطة                                   | ٨٤        |
| المناهج التربويّة                            | ٨٦        |
| مكارم الأخلاق                                | ٨٦        |
| العدل                                        | ۸۹        |
| إيثار الحقّ                                  | ٩.        |

| الجئ النام والعنيرون | ٥٠٤ المُعَانِينَ عِنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ المُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِم  |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۹.                   | الإصلاح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٩.                   | الظلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 91                   | التعاون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 97                   | معرفة الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 94                   | صفات المؤمنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 90                   | الورع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 90                   | في عهد الإمام موسى للطِّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                      | اليَّالْمِ الْمِثْنَ مُنْ الْمِثْنَا الْمُثَالِمُ اللَّهِ الْمُثَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُثَالِمُ اللَّهِ الْمُثَالِمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّل |
|                      | 104-44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 99                   | إمامته عليًا إ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1                    | معنى الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ١                    | الحاجة إلى الإمامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.1                  | الاتّفاق على وجوبها                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٠٢                  | واجبات الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ١٠٤                  | صفات الإمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ١.٥                  | ā                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

٢ ـ تعيين الإمام ..... ٢٠٩

كلمة الإمام الرضا علي الله المناطق الم

نصوص الإمامة ...... ١١٨

| 177        | النصّ على إمامته النِّكِ  |
|------------|---------------------------|
| 177        | ١ ـ المفضّل بن عمر        |
| 177        | ۲ ـ يزيد بن سليط          |
| 177        | ٣ ـ داود بن كثير          |
| ١٧٤        | ٤ ـ الفيض بن المختار      |
| ١٧٤        | ه ـ إبراهيم الكرخي        |
| ١٢٥        | ٦- عيسى العلويّ           |
| ١٢٦        | ٧ـ معاذ بن كثير           |
| ١٢٦        | ۸ـ منصور بن حازم          |
| 144        | ٩ ـ سليمان بن خالد        |
| 144        | ١٠ ـ صفوان الجمّال        |
| <b>\YY</b> | ١١ ـ إسحاق بن جعفر        |
| ١٢٨        | ١٢ ـ عليّ بن جعفر         |
| ١٢٨        | ١٣ ـ يزيد بن أسباط        |
| ١٢٨        | <b>۱۵ ـ سلمة بن مح</b> رز |
| 179        | ١٥ ـ زرارة بن أعين        |
| ١٣٢        | ١٦ ـ بعض الشيعة           |
| ١٣٢        | ۱۷ ـ بعض أصحابه           |
| 144        | مواهبه للطِيْدِ العلميّة  |
| 144        | عبادته وتقواه لمظيلإ      |

| الجنع النام والعشيرون | المعانية                            |
|-----------------------|-------------------------------------|
| ١٣٤                   | ١ ـ صلاته النَّالِجُ١               |
| ١٣٨                   | ٢ ـ صومه الخليلة                    |
| ١٣٨                   | ٣- حجّه النَّالِيِّ                 |
| 127                   | ٤ ـ تلاوته عليًا للقرآن             |
| 124                   | ٥ - بكاؤه علياً من خشية الله تعالى  |
| 124                   | ٦ عتقه عليلاً للعبيد                |
| 188                   | زهده المنافخ                        |
| ١٤٤                   | <b>جوده وسخاؤه</b> على التالج       |
| ١٤٦                   | ١ ـ محمّد البكري                    |
| ١٤٦                   | ٢ــ غلام زنجي                       |
| ١٤٨                   | ۳ـ عیسی بن محمّد                    |
| ١٤٩                   | <b>3 ـ فق</b> یر                    |
| 10                    | حلمه الطلخ                          |
| 107                   | إرشاده وتوجيهه التيلإ               |
| 100                   | إحسانه علظِلِ إلى الناس             |
|                       | انطِباعاتُ عَن شَخْطِيدِهِ لِللَّهِ |
|                       | 140-109                             |
| 171                   | ١ ـ الإمام الصادق الطيلا            |
| 174                   | ٧ هاده دن الشداد                    |

| ٥٠٧ |  |  | • | • • |  |  |  |  |  | • |  | • | • | • • |  | • |  | • |  |  |  | • |  | • | • | • • | • | • |  | • |  |  | • |  |  | • | • | زن | مرم<br>منوع | 入 |  |
|-----|--|--|---|-----|--|--|--|--|--|---|--|---|---|-----|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|-----|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|----|-------------|---|--|
|-----|--|--|---|-----|--|--|--|--|--|---|--|---|---|-----|--|---|--|---|--|--|--|---|--|---|---|-----|---|---|--|---|--|--|---|--|--|---|---|----|-------------|---|--|

| ٣_ ابن الساعي     |
|-------------------|
| ٤ ـ اليافي        |
| ٥ ـ ابن الجوزي    |
| ٦_ أبو حاتم       |
| ٧_ الذهبي         |
| ٨_ القرماني       |
| ۹ ـ الزركلي       |
| ١٠ البخشي .       |
| ١١ـ الخزرجي       |
| -<br>١٢ العسقلاني |
| ۔<br>۱۳ ـ فکري    |
| ۱٤ ـ زكي مبارك    |
| ١٥ ـ ابن الصبّاغ  |
| ١٦ ـ الطبرسي      |
| ١٧ ـ محمّد أمين   |
| ۱۸ ـ السيّد كاظ.  |
| ١٩ ـ ابن معيّة    |
| ۲۰ ـ ابن شهراَش   |
| ۲۱ ـ ابن شدقم     |
| ۲۲ ـ الصوفى .     |
|                   |

| ۸۲۱   | ٢٣ ـ الصبّان              |
|-------|---------------------------|
| ۸۲۱   | ٢٤ الهيتمي                |
| 174   | ٢٥ ـ ابن واضح             |
| ۱٦٨   | ٢٦ ـ الشعراني             |
| 179   | ٢٧ ـ النبهاني             |
| 179   | ٢٨ ـ الشافعي              |
| 179   | ٢٩ ـ الشيخ المفيد         |
| ١٧٠   | ۳۰_ حفص                   |
| ١٧٠   | ٣١ الشبلنجي               |
| ١٧٠   | ٣٢ الإربلي                |
| ۱۷۲   | ٣٣ الخطيب البغدادي        |
| ۱۷۲   | ٣٤ الدكتور محمّد يوسف     |
| ۱۷۲   | ٣٥_ خواجه كلان            |
| ۱۷۳   | ٣٦_ النسّابة أحمد بن عليّ |
| ۱۷۳   | ٣٧ القراغولي              |
| ۱۷۳   | ٣٨ ـ السويدي البغدادي     |
| ۱۷۳   | ٣٩ ـ جمال الدين الأتابكي  |
| 1 V 5 |                           |

ي مجنوني المجنوبي المنظم المنطق المنظم المنطق المنط

## مِنْ تُرَاثِهُ لِلْفِكِرِي

| 179 | رسالته في العقل                                    |
|-----|----------------------------------------------------|
| ۱۸۱ | ١ ـ وجوب الاستدلال                                 |
| ۱۸۱ | ٢- حدوث الهداية                                    |
|     | الآثار التي يستدلُّ بها على وجه الله تعالى:        |
| ۱۸۳ | ١ ـ خلق السموات                                    |
| 381 | ٢ ـ الأرض                                          |
| ۱۸۷ | ٣- اختلاف الليل والنهار                            |
| ۱۸۸ | ٤ ـ جريان الفلك                                    |
| ۱۸۸ | ه ـ نزول الماء من السماء                           |
| ۱۸۹ | ٦- بتّ الدواب في الأرض                             |
| 191 | ٧- تصريف الرياح                                    |
| 197 | ٨- تسخير السحاب                                    |
|     | استدلّ الإمام علي إلا بالآيات على ذمّ مَن لا يعقل: |
| 199 | الآية الأولى                                       |
| ۲   | الآية الثانية                                      |
| ۲   | الآية الثالثة                                      |

| ۲     | الآية الرابعة                                             |
|-------|-----------------------------------------------------------|
| ۲     | الآية الخامسة                                             |
| ۲٠١   | الآية السادسة                                             |
|       | استدلَ علي إلا يات الثلاث على ذم أكثر الناس:              |
| 7 • 7 | الآية الأولى                                              |
| ۲.۲   | الآية الثانية                                             |
| ۲.۲   | الآية الثالثة                                             |
|       | استدلَّ النَّهِ بالآيات الكريمة على مدح العقلاء الكاملين: |
| ۲٠٦   | الآية الأولى                                              |
| ۲٠٦   | الآية الثانية                                             |
| ۲٠٦   | الآية الثالثة                                             |
| ۲٠٦   | الآية الرابعة                                             |
| Y • Y | الآية الخامسة                                             |
| ۲.۷   | الآية السادسة                                             |
| ۲.٧   | الآية السابعة                                             |
| ۲.٧   | الآية الثامنة                                             |
| ***   | رسالته في التوحيد                                         |
| 777   | -<br>البداء                                               |
| 777   | المعنى اللغوي                                             |
| 777   | حقيقته عند الشبيعة                                        |

| 227 | الانكار على الشيعة                                                                                   |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227 | ۱ ـ سلیمان بن جریر                                                                                   |
| 777 | ٢ ـ الفخر الرازي                                                                                     |
| 747 | ٣- أحمد أمين                                                                                         |
| 777 | إنكار اليهود                                                                                         |
| 749 | رأي الإمام موسى الطِّلِرِ                                                                            |
| 721 | الإيمان بالله تعالى                                                                                  |
| 727 | العلما                                                                                               |
| 337 | التفقّه في الدين                                                                                     |
| 720 | مجالسة العلماء                                                                                       |
| 720 | فضل الفقهاء                                                                                          |
| 727 | العملا                                                                                               |
| 727 | التحذير من الكسل                                                                                     |
| 728 | الاقتصاد                                                                                             |
| 729 | مكارم الأخلاق                                                                                        |
| 729 | الورعالورع المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين المساهدين |
| 729 | ا <b>لصبر</b> ا                                                                                      |
| ۲٥٠ | السخاء وحسن الخلق                                                                                    |
| ۲٥٠ | قول الخير                                                                                            |
| 701 | العفو والإصلاح                                                                                       |

| الصمتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 701        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| زيارة الإخوان١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 701        |
| إغاثة المستجير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 707        |
| قول الحقّ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 707        |
| حسن الجوار الجوار على المعاملة ا | 704        |
| الرضا بقضاء الله تعالى الرضا بقضاء الله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 707        |
| شكر النعمة شكر النعمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 707        |
| محاسبة النفس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 707        |
| الاستشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 405        |
| مساوئ الأفعال مساوئ الأفعال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 700        |
| اتّباع الهوى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 700        |
| العقوق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 700        |
| استصغار الذنب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 700        |
| المزاح۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 707        |
| أدعيته عليلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>70Y</b> |
| دعاؤه الطُّلِا على ظالم له١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>70Y</b> |
| دعاؤه لمظير عند الحاجة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 777        |
| دعاؤه لمظلِّ لوفاء الدين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 777        |
| دعاء الحجاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 377        |
| وعظ وارشاد وعظ وارشاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 470        |

| -301A   |              |
|---------|--------------|
| محاويات | 1.5          |
|         | $\mathbf{w}$ |

| 470       | وصيته علي لبعض ولده                                           |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 470       | إرشاد وتوجيه                                                  |
| 777       | وصيّة عامّة                                                   |
| 777       | الحثّ على فعل الخير                                           |
| 477       | مناظراته واحتجاجاته الطلالية المستناطراته واحتجاجاته الطلالية |
| <b>47</b> | ١ ـ مع نفيع الأنصاري                                          |
| 779       | ٢ ـ مع الفضل بن الربيع                                        |
| 779       | ٣- مع أبي يوسف                                                |
| ۲٧٠       | ٤ ـ مع أبي حنيفة                                              |
| **1       | ه <b>ـ</b> مع هارون الرشيد                                    |
| 441       | ٦- مع علماء اليهود                                            |
| 7.4.4     | ٧ـ مع بريهة                                                   |
| ۲۸۳       | ٨ـ مع راهب۸                                                   |
| 440       | نظمه الشعر                                                    |
| <b>Y</b>  | جوامع الكلم                                                   |
|           |                                                               |

### إنها وألح كمر ألاموي

| T.Y | التنكيل بأهل البيت المهلكان |
|-----|-----------------------------|
| ٣٠٦ | ضطهاد الشيعة                |



### المعانى المعان

| ٣٠٧         | واقعة الحرّة                     |
|-------------|----------------------------------|
| ۳۰۸         | سياسة الكفر والظلم               |
| ۳۱۳         | السياسة الماليّة                 |
| ٣١٥         | الضرائب الإضافيّة                |
| ٣١٧         | اصطفاء الأموال                   |
| ۳۱۷         | رفض الناس لأملاكهم               |
| ۳۱۸         | الولاة والجباة                   |
| ٣٢٢         | احتقار الشعوب                    |
| ٣٢٣         | اضطهاد الذمّيّينا                |
| 377         | ظلمهم للموالي                    |
| ۲۲٦         | -<br>خلاعة الخلفاءخلاعة الخلفاء  |
| ۲۲٦         | يزيد بن عبدالملك                 |
| ٣٢٩         | العصبيّة بين اليمنيّة والنزاريّة |
| ۲۳۱         | نتائج الأحداث                    |
| 441         | ١ ـ الثورّات المحلّيّة           |
| ۲۳۱         | ٢ ـ الدعوة إلى العلويّين٢        |
| 377         | ٣ـ الاضطراب العامّ               |
| 440         | الثورة الكبرىالثورة الكبرى       |
|             | مؤسّسو الثورةمؤسّسو الثورة       |
| <b>77</b> 7 | م كن الثمر ق                     |

| ,9   | 11       |
|------|----------|
| ر می | () کونوا |
|      | W S      |

| ٣٣٨ | <br> | <br>                                        | <br>     | مؤتمر الأبواء      |
|-----|------|---------------------------------------------|----------|--------------------|
| 444 | <br> | <br>                                        | <br>     | انتخاب أبي مسلم    |
| 449 | <br> | <br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | <br>مسلم | وصيّة إبراهيم لأبي |
| ٣٤٠ | <br> | <br>                                        | <br>     | في خراسان          |
| 451 |      |                                             |          | مع نصر بن سيّار    |

## فعائليفاخ

| 459         | وقعة الزاب               |
|-------------|--------------------------|
| <b>707</b>  | هرب الأمويّين            |
| <b>707</b>  | الإبادة الشاملة          |
| <b>70</b> 7 | ١ – في البصرة            |
| <b>70</b> 7 | ٢ ـ في مكّة والمدينة     |
| 405         | ٣- في الحيرة             |
| 707         | نبش قبور الأمويّين       |
| <b>70 Y</b> | السفّاح والعلويّون       |
| 409         | موقف الإمام الصادق للطلخ |
| ٣٦.         | ١ ـ مع العلويّين         |
| 471         | ٢ ـ مع أبي سلمة          |
| ٣٦٤         | ٣- مع أبي مسلم           |

| 475 | <br>ندم أبي مسلم |
|-----|------------------|
| 411 | <br>وفاة السفّاح |

### فيعهاللنصون

#### 227-473

| <b>TYT</b>  | مظاهر شخصيّة المنصورة المنصور |
|-------------|-------------------------------|
| <b>TYT</b>  | أَوَّلاً: البخل               |
| ۳۷٤         | حرمانه لنفسه                  |
| <b>TY0</b>  | الشحّ على الأصدقاء            |
| ۳۷٦         | حرمانه الأدباء                |
| <b>TY9</b>  | مع المهدي                     |
| ۳۸۱         | مع الفقيه ابن السمّان         |
| ٣٨٢         | مع عمّاله                     |
| ۳۸۳         | أسباب حرصه                    |
| <b>ፕ</b> ለ٤ | ثانياً:الاستبداد              |
| ۳۸٥         | ثالثاً: الفتك والتنكيل        |
| ۳۸٥         | ١ ـ أبو مسلم                  |
| <b>۳</b> ለ٦ | ۲ ـ عبدالله بن عليّ           |
| ۳۸۸         | ٣- محمّد بن أبي العبّاس٣      |
| ۳۸۸         | رابعاً:موبقاته                |

| • \ \ · · · · · · · · · · · · · · · · · | المُجْنُونِينَ |
|-----------------------------------------|----------------|
|-----------------------------------------|----------------|

| 444 | ١ ـ ترويع المدنيّين                        |
|-----|--------------------------------------------|
| 441 | ٢ ـ الاستهانة بالكعبة                      |
| 441 | ٣ ـ اختلاس الأموال                         |
| 444 | ٤ ـ التنكيل بالعلويّين                     |
| 444 | <b>بواعث الثورة</b> ب                      |
| ۳۹۳ | ١ ـ الشعور بالمسؤوليّة                     |
| 498 | ٢ ـ الشمم والإباء                          |
| 490 | ٣- حرمانهم من حقوقهم                       |
| ۲۹٦ | كلمة الإمام ابن الساعي                     |
| 291 | التجسّس على العلويّينالتجسّس على العلويّين |
| ٤٠٠ | القبض على العلويّين                        |
| ٤٠١ | حملهم إلى العراق                           |
| ٤٠٢ | لوعة الإمام الصادق لمظيلاً                 |
| ٤٠٣ | رسالته للطِّلِ إلى عبدالله                 |
| ٤٠٩ | في الربذة                                  |
| ٤١٠ | في الهاشميّة                               |
| ٤١٣ | مصادرة أموال العلويين                      |
| ٤١٣ | ثورة الزكيّ محمّد                          |
| ٤١٧ | ثورة المزكيّ إبراهيم                       |
| ٤٢٢ | وضعهم في الاسطوانات                        |

| ٤٢٣ | خزانة رؤوس العلويين              |
|-----|----------------------------------|
| 272 | استرحام العلويين                 |
| ٤٢٥ | الإمام الصادق على في ذمّة الخلود |
| ٤٣٠ | رجوع الشيعة للإمام موسى للطِّإ   |
| ٤٣٣ | الإنكار على سياسة المنصور        |
| ٤٣٣ | ١ - عبدالله بن طاووس             |
| ٤٣٤ | ٢ ـ سفيان الثوري                 |
| ٤٣٥ | ٣ ـ ابن أبي ذئب                  |
| ٤٣٧ | ٤ ـ عبدالرحمن بن زياد            |
| ٤٣٨ | ٥ ـ مصلح كبير                    |
| ٤٤٠ | ٢- عمرو بن عبيد                  |
| ٤٤٠ | الإمام موسى للطِّلِ مع المنصور   |
| 227 | هلاك المنصور                     |
|     |                                  |

## فيعها المهاري

#### 277-220

| ٤٤٨ | <br>• • • |          | <br>        | <br> |     | <br> | • • • |         | <br>             | <br>        | نه . | جو   | نه و ه | فلاع  | -        |
|-----|-----------|----------|-------------|------|-----|------|-------|---------|------------------|-------------|------|------|--------|-------|----------|
| ٤٥١ | <br>      | <i>.</i> | <br>        | <br> |     | <br> |       | · • • • | <br>             | <br>        |      | رافه | وإسر   | ذخه   | ب        |
| ٤٥٣ | <br>      |          | <br>• • • • | <br> | ••• | <br> |       |         | <br>             | <br>        |      |      | لمرأة  | فوذ ا | نا       |
| ٤٥٣ | <br>      |          | <br>        | <br> |     | <br> |       | · • • • | <br>. <b>.</b> . | <br>• • • • |      | ظلم  | ة وال  | لرشوا | <b>)</b> |

| ه ۱۹ ۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | المجنو كم |
|------------------------------------------|-----------|
|------------------------------------------|-----------|

| १०१ | العناية بالوضّاعين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٥٤ | عداؤه للعلويّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ٤٥٧ | إغداق الأموال على انتقاصهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ٤٥٨ | نكبته لوزيره يعقوب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ١٦٤ | مع الإمام موسى الطِيلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٤٦١ | استدلاله على حرمة الخمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٤٦٢ | تحدید فدك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٤٦٣ | توسيعة المسبجد الحرام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १७६ | اعتقال الإمام لم المنافي المنام المنافي المنام المنافي المنافع |
| ٤٦٦ | وفاة المهدى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     | , 13 m L2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# فعها فألفاذي

| ٤٦٩ | <b>نزعاته</b>        |
|-----|----------------------|
| ٤٧٠ | غروره وطيشه          |
| ٤٧٠ | لهوه ومجونه          |
| ٤٧١ | شراسته               |
| ٤٧١ | عداؤه للعلويّين      |
| ٤٧١ | كارثة فخّ            |
| ٤٧٢ | الحسين الثائر العظيم |

| ٤٧٢ | نسبه الوضّاء                                                   |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ٤٧٣ | نشأته                                                          |
| ٤٧٣ | نزعاته الفذّة                                                  |
| ٤٧٥ | ما أثر عن النبيّ عَلِيْظُهُ فيهما أثر عن النبيّ عَلِيْظِهُ فيه |
| ٤٧٥ | ما أثر عن الإمام الصادق الرابع فيه                             |
| ٤٧٦ | السبب في ثورته                                                 |
| ٤٨٠ | شهادته                                                         |
| ٤٨٣ | وصول الأسرى إلى الهادي                                         |
| ٤٨٤ | تهدیده للإمام موسی النیلا                                      |
| ٤٨٥ | استهزاء الإمام للطِّ بها                                       |
| ٤٨٦ | دعاؤه للطلخ عليهدعاؤه للطلخ عليه                               |
| ٤٩٨ | هلاك موسى الهاديهلاك موسى الهادي                               |
|     |                                                                |
| 0.1 | محتو بات الكتاب                                                |